# أيسر التفاسير لكلام الحلي الكبير

# للشيخ ابو بكر الجزائري

نبذة عن الكتاب

سهولة هذا الكتاب وسلاسته تظهر من عنوانه فبالفعل هو من أيسر التفاسير ينفع المبتدىء ولا يستغني عنه العالم يأتي مصنفه بالآية ويشرح مفرداتها أو لا ثم يشرحها شرحا إجماليا ويذكر مناسبتها وهدايتها ما ترشد إليه من أحكام وفوائد معتمدا في العقائد على مذهب السلف، وفي الأحكام على المذاهب الأربعة لا يخرج عنها

نسخ وتنسيق وترتيب مكتبة مشكاة الإسلامية

/http://www.saaid.net

سورة الأنعام

{ ٱلْحَمْدُ للَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ } \* { هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن طِينِ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسْمََّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ } \* { وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَفِي ٱلأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ }

شرح الكلمات:

{ الحمد }: الثناء باللسان على المحمود بصفات الجمال والجلال.

{ خلق }: أنشأ وأوجد.

{ يعدلون }: يسوون به غيره فيعبدونه معه.

{ الأجل }: الوقت المحدد لعمل ما من الأعمال يتم فيه أو ينتهي فيه، والأجل الأولى أجل كل إنسان، والثاني أحل الدنيا.

{ تمترون }: تشكُّون في البعث الآخرة والجزاء: كما تشكون في وجوب توحيده بعبادته وحده دون غيره.

{ وهو الله في السموات }: أي معبود في السموات وفي الأرض.

{ ما تكسبون }: أي من خير وشر، وصلاح فساد.

{ معنى الآيات }:

يخبر تعالى بأنه المستحق للحمد كله وهو الوصف بالجلال والجمال والثناء بهما عليه وضمن ذلك يأمر عباده أن يحمدوه كأنهما قال قولوا الحمد لله، ثم ذكر تعالى موجبات حمده دون غيره فقال: { الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور } ، فالذي أوجد السموات والأرض وما فيهما وما بينهما من سائر المخلوقات وجعل الظلمات والنور وهما من أقوى عناصر الحياة هو المستحق للحمد والثناء لا غيره ومع هذا فالذين كفروا من الناس يعدلون به أصناماً وأوثاناً ومخلوقات فيعبدونها معه يا للعجب!!.

هذا ما دلت عليه الآية الأولى (1) أما الآية الثانية (2) فإنه تعالى يخاطب المشركين موبخاً لهم على جهلهم

مندداً بباطلهم فيقول: { هو الذي خلقكم من طين } لأن آدم أباهم خلقه من طين ثم تناسلوا منه فباعتبار أصلهم هم مخلوقون من طين ثم الغذاء الذي هو عنصر حياتهم من طين، ثم قضى لكل أجلاً وهو عمره المحدد له وقضى أجل الحكاية كلها الذي تتتهي فيه وهو مسمى عنده معروف له لا يعرفه غيره ولا يطلع عليه سواه ولحكم عالية أخفاه، ثم أنتم أيها المشركون الجهلة تشكُون في وجوب توحيده، وقدرته على إحيائكم بعد موتكم لحسابكم ومجازاتكم على كسبكم خيره وشره، حسنه وسيئه، وفي الآية الثالثة (3) يخبر تعالى أنه هو الله المعبود بحق في السموات وفي الأرض لا إله غيره ولا رب سواه { يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون } من خير وشر فهو تعالى فوق عرشه بائن من خلقه ويعلم سر عباده وجهرهم ويعلم أعمالهم وما يكتسبون بجوارحهم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لذا وجبت الرغبة فيما عنده من خير، والرهبة مما لديه من عذاب، ويحصل ذلك لهم بالإنابة إليه وعبادته والتوكل عليه.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- وجوب حمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله.

-2 لا يصبح حمد أحد بدون ما يوجد لديه من صفات الكمال ما يحمد عليه.

3- التعجب من حال من يسوون المخلوقات بالخالق عز وجل في العبادة.

4- التعجب من حال من يرى عجائب صنع الله ومظاهر قدرته ثم ينكر البعث والحياة الآخرة.

5- صفة العلم لله تعالى وأنه تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم السر وأخفى.

{ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَة مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَاثُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ } \* { فَقَدْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ } \* { أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَاراً وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي فَرْنَ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَاراً وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخَرِينَ }

شرح الكلمات:

{ من آية }: المراد بالآية هنا آيات القرآن الكريم الدالة على توحيد الله تعالى والإيمان برسوله ولقائه يوم

{ معرضين }: غير ملتفتين إليها و لا مفكرين فيها.

{ الحق }: الحق هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الدين الحق.

{ أنباء }: أخبار ما كانوا به يستهزئون وهو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة.

{ من قرن }: أي أهل قرن من الأمم السابقة، والقرن مائة سنة.

{ مكنا لهم في الأرض }: أعطيناهم من القوة المادية ما لم نعط هؤلاء المشركين.

{ مدر اراً }: مطراً متواصلاً غزيراً.

{ بذنوبهم }: أي بسبب ذنوبهم وهي معصية الله ورسله.

{ وأنشأنا }: خلقنا بعد إهلاك الأولين أهل قرن آخرين.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث عن أولئك الذين يعدلون بربهم غيره من مخلوقاته فيقول تعالى عنهم: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم التي يوحيها إلى رسوله ويضمها كتابه القرآن الكريم، إلا قابلوها بالإعراض التام، وعدم الالتفات إلى ما تحمله من هدى ونور، وسبب ذلك أنهم قد كذبوا بالحق لما جاءهم وهو الرسول وما معه من الهدى، وبناء على ذلك { فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستزئون } وقد استهزأوا بالوعيد وسينزل بهم العذاب الذي كذبوا به واستهزأوا، وأول عذاب نزل بهم هزيمتهم يوم بدر، ثم القحط سبع سنين، ومن مات منهم على الشرك فسوف يعذب في نار جهنم أبداً، ويقال لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تستهزئون وقوله تعالى: { ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن } أي كثيراً من أهل القرون الماضية مكن الله تعالى لهم في الأرض من الدولة والسلطان والمال والرجال ما لم يمكن لهؤ لاء المشركين من كفار قريش، وأرسل على أولئك الذين مكن لهم السماء مدراراً بغزير المطر وجعل لهم في أرضهم الأنهار تجري من تحت أشجارهم وقصورهم، فلما أنكروا توحيدي وكذبا رسولي، وعصوا أمري { فأهلكناهم بذنوبهم } ، لا ظلماً منا ولكن بظلمهم هم لأنفسهم، وأوجدنا بعدهم قوماً آخرين، وكان ذلك علينا يسيرا.

من هداية الآيات:

1- التكذيب بالحق هو سبب الإعراض عنه فلو آمنوا به لأقبلوا عليه.

2- الاستهزاء والسخرية بالدين من موجبات العذاب وقرب وقوعه.

3- العبرة بهلاك الماضين، ومصارع الظالمين.

4- هلاك الأمم كان بسبب ذنوبهم، فما من مصيبة إلا بذنب.

{ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِتَابِاً فِي قَرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَـلْاَ إِلاَّ سِحْر مُبِينٌ } \* { وَقَالُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ولَوْ أَنزَلْنَا مَلَكاً لَقُضِيَ ٱلأَمْرُ ثُمَّ لاَ يُنظَرُونَ } \* { ولَو جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ } \* { ولَقَد اسْتُهْزِيءَ بِرُسُلُ مِّن قَبْلِك فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمْ مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ } \* { قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ ثُمَّ ٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذَّبِينَ }

شرح الكلمات:

{ قرطاساً }: القرطاس: ما يكتب عليه جلداً أو كاغداً.

{ لمسوه بأيديهم }: مسوه بأصابعهم ليتأكدوا منه.

{ ملك }: الملك أحد الملائكة.

{ لقضي الأمر }: أي أهلكوا وانتهت حياتهم.

{ لا ينظرون }: لا يمهلون.

{ ولو جعلناه ملكاً }: ولو جعلنا الرسول إليهم ملكاً لإنكارهم البشر.

{ لبسنا }: خلطنا عليهم.

{ استهزىء }: سخر وتهكم واستخف.

{ حاق بهم }: نزل بهم العذاب وأحاط بهم فأهلكوا.

معنى الآيات:

ما زال السياق في شأن العادلين بربهم أصنامهم التي يعبدونها ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله يقول تعال: 
{ ولو نزلنا عليك } أيها الرسول { كتاباً } أي مكتوباً في ورق جلد أو كاغد ورأوه منزلاً من السماء ولمسوه 
بأيديهم وحسوه بأصابعهم ما آمنوا ولقالوا: { إن هذا إلا سحر مبين }. أي سحر واضح سحركم به محمد صلى 
الله عليه وسلم و إلا كيف ينزل الكتاب من السماء، { وقالوا: لو لا أنزل عليه ملك } أي هلا أنزل عليه، لم لا 
ينزل عليه ملك يساعده ويصدقه بأنه نبي الله ورسوله، فقال تعالى: { ولو أنزلنا ملكاً } ، وليس من شأن الله أن 
ينزل الملائكة ولو أنزل ملكاً فكنبوه لأهلكهم، إذ الملائكة لا تنزل إلا لإحقاق الحق وعليه فلو نزل ملك لقضى 
ينزل الملائكم وقطع دابرهم وهذا ما لا يريده الله تعالى لهم. وقوله: { ثم لا ينظرون } أي لا يمهلون ولو 
ساعة ليتوبوا أو يعتذروا مثلا. وقوله تعالى: { ولو جعلناه ملكاً } أي الرسول ملكاً لقالوا كيف نفهم عن الملك 
ونحن بشر فيطالبون بأن يكون بشراً و هكذا كما قال تعالى: { ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً، وللبسنا عليهم } 
خلطنا وشبهنا ما يخلطون على أنفسهم ويشبهون. ثم أخبر تعالى رسوله مسلياً له قائلاً { ولقد استهزىء برسل 
عذاب الله سخروا منهم واستخفوا بهم وبالعذاب الذي خوفهم به، ثم أمر الله تعالى رسوله محمداً صلى الله عليه 
وسلم أن يقول لأولئك المستهزئين بما يعدهم من عذاب ربهم وهم أكابر مجرمي قريش: { قل سيروا في 
وسلم أن يقول لأولئك المستهزئين بما يعدهم من عذاب ربهم وهم أكابر مجرمي قريش: { قل سيروا في 
الأرض } جنوباً لتقفوا على ديار عاد أو شمالاً لتقفوا على ديار ثمود، أو غرباً لتقفوا على بحيرة لوط فتعرفوا 
{ كيف كان عاقبة المكذبين } من أمثالكم لعلكم تحققون من طغيانكم وتكذيبكم فيسهل عليكم الرجوع.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- الآيات بمعنى المعجزات والخوارق لا تستلزم الإِيمان بل قد تكون سبباً للكفر والعناد، ولذا لم يستجب الله لقريش ولم يعط رسوله ما طالبوه من الآيات.

2- إنكار رسالة البشر عام في كل الأمم وقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم في آيات كثيرة في حين أن إرسال

الملائكة لا يتم معه هدف لعدم قدرة الانسان على التلقي عن الملائكة والتفاهم معهم، ولو أنزل الله ملكاً رسولا لقالوا نريده بشراً مثلنا ولحصل الخلط واللبس بذلك.

3- الاستهزاء بالرسل والدعاة سنة بشرية لا تكاد تتخلف ولذا وجب على الرسل والدعاة الصبر على ذلك.

4- عاقبة التكذيب و الاستهزاء هلاك المكذبين المستهزئين.

5- مشروعية زيادة القبور للوقوف على مصير الإنسان ومآل أمره فإن في ذلك ما يخفف شهوة الدنيا والنهم فيها والتكالب عليها وهو سبب الظلم والفساد.

{ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَاوَات وَٱلْأَرْضِ قُل للَّه كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِه ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقَيَامَة لَا رَيْبَ فِيه ٱلَّذَيِنَ خَسِرُوۤا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ } \* { وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱلْلَيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُو لَا رَيْبَ فِيه ٱلْأَيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُو النَّهَارِ وَهُو السَّمَاوَات وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ قُل ٱلسَّمَيعُ ٱلْعَلَيمُ } \* { قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّه أَتَّخذُ ولِيّاً فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَات وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُل إِنِّيَ أَمْرِتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَسلَمَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ } \* { قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْت رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيم } \* { مَّن يُصرَف عَنْهُ يَوْمَئِذ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفُورُ لُلْمُبِينُ } رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيم } \* { مَّن يُصرَف عَنْهُ يَوْمَئِذ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفُورُ لَلْمُبِينُ }

#### شرح الكلمات:

{ كتب على نفسه الرحمة }: أي أوجب على نفسه رحمة خلقه.

{ لا ريب فيه }: لا شك في مجيئه وحصوله في أجله المحدد له

. { خسروا أنفسهم }: حيث لوثوها بأوضار الشرك ولمعاصى فلم ينتفعوا بها.

{ وله ما سكن في الليل والنهار }: أي ما استقر فيها من ساكن ومتحرك أي له كل شيء.

{ ولياً }: أحبه من العذاب بمعنى يبعد عنه.

{ من يصرف عنه }: أي الواضح إذ النجاة من النار ودخول الجنة هو الفوز العظيم.

معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث مع العادلين بربهم غيره من أهل الشرك فيقول تعالى لرسوله سلهم قائلاً: { لمن ما في السموات والأرض } خلقاً وإيجاداً أو ملكاً وتصرفاً وتدبيراً، واسبقه إلى الجواب فقل لله، إذ ليس لهم من جواب إلا هذا: { لله } ، أي هو الله الذي { كتب على نفسه الرحمة } قضى بها وأوجبها على نفسه، ومظاهرها متجلية في الناس: إنهم يكفرونه ويعصونه وهو يطعمهم ويسقيهم ويكلؤهم ويحفظهم، وما حمدوه قط. ومن مظاهر رحمته جمعه الناس ليوم القيامة ليحاسبهم ويجزيهم بعملهم الحسنة بعشر أمثالها أما السيئة فبسيئة مثلها فقط وهو ما دل عليه قوله: { ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه } أى الكائن الآتي بلا ريب و لا شك، وقوله تعالى: { الذين خسروا أنفسهم فيهم لا يؤمنون } يخبر تعالى أنَّ الذين كتب خسرانهم أز لا في كتاب المقادير فهم لذلك لا يؤمنون وما كتب أزلاً لعلم تام بموقفهم هذا الذي هم وافقوه من الكفر والعناد والشرك والشر والفساد، بذلك استوجبوا الخسران هذا ما دلت عليه الآية الأولى (12) أما الآية الثانية (13) { وله ما سكن في الليل والنهار } وهذا تقرير بأنه رب كل شيء والمالك لكل شيء إذ ما هناك إلا ساكن ومتحرك وهو رب الجميع، وهو السميع لأحوال عباده وسائر مخلوقاته العليم فأفعالهم الظاهرة والباطنة ولذا لا يسأل عما يفعل ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ومن هنا وجب اللجأ إليه والتوكل عليه، والانقياد لأمره ونهيه. وقوله تعالى في الآية الثالثة (14) { قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات والأرض وهو يُطْعم و لا يُطْعَم } يأمر تعالى رسوله أن يرد على المشركين المطالبين منه أن يوافقهم على شركهم ويعبد معهم آلهتهم فيقول: أفغير الله فاطر السموات والأرض الذي يطعم غيره الفتقاره إليه، والا يطعم لغناه المطلق أغيره تعالى أتخذ ولياً أعبده كما اتخذتم أنتم أيها المشركون أولياء تعبدونهم. إن هذا لن يكون أبداً كما أمره ربه تعالى أن يقول في صراحة ووضوح، { إنبي أمرت أن أكون أول من أسلم } أي وجهه لله، وأقبل عليه بعبده بما شرع له، ونهاني أن أكون من المشركين بقوله: { ولا تكونن من المشركين } الذين يعبدون مع الله غيره من مخلوقاته وأمره في الآية ( 15) أن يقول للمشركين الراغبين في تركه التوحيد: { إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم } وهو عذاب يوم القيامة.

إنه عذاب أليم لا يطاق من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه أي أدخله الجنة والنجاة من النار ودخول الجنة هو الفوز العظيم كما قال تعال

{فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز }

نعم فاز وأي فوز أكبر من الخلوص من العذاب ودخول في دار السلام.

هدابة الآبات

من هداية الآيات:

1- عموم رحمة الله تعالى.

2- تقرير مبدأ الشقاوة والسعادة في الأزل قبل خلق الخلق.

- -3 الله رب كل شيء وملكيه.
- 4- تحريم و لاية غير الله، وتحريم الشرك به تعالى.
- 5- بيان الفوز الأخروي وهو النجاة من العذاب ودخول الجنة.
- { وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشُفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ } \* { وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ } \* { قُلْ أَيُّ شَيْءً أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ ٱللَّه شَهِيد بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَـلاَ ٱلْقُرْآنُ لأُنذِركُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ آلِهَة أَخْرَىٰ قُل لاَّ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَا لَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ }

#### شرح الكلمات:

- { يمسك }: يصبك.
- { بضر }: الضر: ما يؤلم الجسم أو النفس كالمرض والحزن.
  - { بخير }: الخير: كل ما يسعد الجسم أو الروح.
    - { القاهر }: الغالب المذل المعز.
  - {شهادة }: الشهادة: إخبار العالم بالشيء عنه بما لا يخالفه.
  - { لأنذركم به }: لأخوفكم بما فيه من وعيد الله لأهل عداوته.
- { إله واحد }: معبود واحد لأنه رب واحد، إذ لا يعبد إلا الرب الخالف الرازق المدير.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم وتقوية من أولئك العادلين بربهم المشركين به. فيقول له ربه تعالى: { و إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو } أي إن أصابك الله بما يضرك في بدنك فلا كاشف

له عنك بإنجائك منه إلا هو. { وإن يمسسك بخير } أي وإن يردك بخير فلا راد له { فهو على كل شيء قدير } ، والخطاب وإن كان موجهاً للرسول صلى الله عليه وسلم عام في كل أحد فلا كاشف للضر إلا هو، ولا راد لفضله أحد، ومع كل أحد، وقوله تعالى في الآية الثانية (18) { وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير } تقرير لربوبيته المستلزمة لألوهيتة فقهره لكل أحد، وسلطانه على كل أحد مع علو كلمته وعلمه بكل شيء الثالثة (19) { لألوهيته وطاعته وطلب ولايته، وبطلان ولاية غيره وعبادة سواه وقوله تعالى في الآية بمن يشهد لك بالنبوة فإن أهل الكتاب أنكروها فأمره ربه تعالى أن يقول لهم رداً عليهم. أي شيء أكبر شهادة؟ ولما كان لا جواب لهم إلا أن يقولوا الله أمره ربه تعالى أن يقول لهم رداً عليهم. بيني وبينكم }. فشهادة الله تعالى لي بالنبوة إيحاؤه إليّ بهذا القرآن الذي أنذركم به. وأنذر كل من بلغه وسم به بأن من بلغه ولم يؤمن به ويعمل بما جاء فيه من العقائد والعبادات والشرائع فإنه خاسر لنفسه يوم القيامة. ثم أمره أن ينكر عليهم الشرك بقوله: أتنكم لتشهدون مع الله آلهة أخرى، وذلك بإيمانكم بها وعبادتكم لها أما أنا فلا أعترف بها بل أنكرها فضلاً عن أن أشهد بها. ثم أمره بعد إنكار آلهة المشركين أن يقرر أوهيته الله وحده وأن يتبرأ مع آلهتهم المدعاة فقال له قل: { إنما هو إله واحد، وإننى برىء مما تشركون }.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- وجوب اللجأ إلى الله تعالى دون غيره من سائر خلقه إذ لا يكشف الضر إلا هو.

2- شهادة الله تعالى لرسوله بالنبوة وما أنزل عليه من القرآن وما أعطاه من المعجزات.

3- نذارة الرسول بلغت كل من بلغه القرآن الكريم إلى يوم الدين.

4- تقرير مبدأ التوحيد لا إله إلا الله، ووجوب البراءة من الشرك.

{ النَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ النَّذِينَ خَسرُوۤ الْأَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُوْمِنُونَ } \* { وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ } \* { وَيَوْمِ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ للَّذِينَ أَشْرِكُوا أَيْنَ شُركَآوَكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ } \* { تُمُ تَكُن فُتْهُمْ إِلاَّ أَنَ قَالُواْ وَ اللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ } \* { انظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ }

شرح الكلمات:

{ الذين أوتوا الكتاب }: علماء اليهود والنصاري.

{ يعرفونه }: يعرفون محمداً نبياً لله ورسولاً له.

{ افترى على الله كذباً }: اختلق الكذب وزوره في نفسه وقال.

{ لا يفلح الظالمون }: لا ينجون من عذاب الله يوم القيامة.

{ أين شركاؤكم }: استفهام توبيخي لهم.

{ تزعمون }: تدعون أنهم شركاء يشفعون لكم عند الله.

{ وضل عنهم }: غاب عنهم ولم يحضرها ما كانوا يكذبونه.

#### معنى الآيات:

قوله تعالى: { الذين آنيناهم الكتاب } أي علماء اليهود والنصارى { يعرفونه } أي النبي محمداً صلى الله عليه وسلم أنه نبي الله وأن القرآن كتاب الله أوحاه إليه يعرفونه بما ثبت من أخباره ونعوته معرفة كمعرفة أبنائهم، رد الله تعالى بهذا على العرب الذين قالوا: لو كنت نبياً لشهد لك بذلك أهل الكتاب ثم أخبر تعالى أن الذين خسروا أنفسهم في قضاء الله وحكمه الأزلي لا يؤمنون، وإن علموا ذلك في كتبهم وفهموه واقتنعوا به، فهذا سر عمر إيمانهم، فلن يكون إذاً عدم إيمانهم حجة ودليلاً على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه غير نبي و لا رسول هذا ما دلت عليه الآية الأولى (20) وفي الآية الثانية نداء الله تعالى لكل من مشركي العرب وكفار أهل الكتاب بقوله { ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا } وهم المشركون بز عمهم أن الأصنام تشفع لهم عند الله ولذا عبدوها، أو كذبوا بآياته وهم أهل الكتاب، وأخبر أن الجميع في موقفهم المعادي للتوحيد والاسلام ظالمون، وإن الظالمون لا يفلحون فحكم بخسران الجميع إلا من آمن منهم وعبد الله ووحده وكان من المسلمين وقوله تعالى في الآية الثالثة (22) { ويوم نحشرهم جميعاً } مشركين وأهل كتاب أي لا يفلحون في الدنيا و لا يوم نحشرهم وهو يوم القيامة لأنهم ظالمون، ثم أخبر تعالى بمناسبة ذكر يوم القيامة أنه يسأل المشركين منهم فيقول لهم: { أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون } أنهم يشفعون لكم في هذا اليوم؟ ثم لم تكن نتيجة هذه الفتنة أي الاختبار إلا قولهم: { والله ربنا ما كنا مشركين } يكنبون هذا الكذب لأنهم رأوا أن المشركين لا يغفر لهم ولا ينجون من النار. ثم أمر الله رسوله أن يتعجب من موقفهم هذا المخزي لهم فقال له: { أنظر كيف كذبوا على أنفسهم } أما ربهم فهو عليم بهم { وصل عنهم } أي غاب فلم يروه. { ما كانوا يفترون } أي يكنبون.

من هداية الآيات:

1- لم يمنع أهل الكتاب من الدخول في الاسلام إلا إيثار الدنيا على الآخرة.

2- سببان في عظم الجريمة الكاذب على الله المفتري والمكذب الجاحد به وبكتابه وبنبيه.

3- تقرير عدم فلاح الظالمين في الحياتين.

4- الشرك لا يغفر لصاحبه إذا لم يتب منه قبل موته.

{ وَمَنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكَنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ آذَانِهِمْ وَقُراً وَإِن يَرَواْ كُلُ آيَةً لاَّ يُوْمِنُواْ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوكَ يُجَادلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَـلَاۤ إِلاَّ أَسَاطِيرُ ٱلأَوْلَينَ } \* { وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْأُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ } \* { وَلَوْ تَرَى ٰ إِذ وَقَفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذَّبَ بِآيَات رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ } \* { بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ } \* { وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلاَ مَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ } \* { وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلا حَيْدُونَ مِن اللّٰمُؤْمِنِينَ } \* { وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ }

شرح الكلمات:

{ أكنة }: جمع كنان ما يكن فيه الشيء كالغطاء.

{ وقرأ }: ثقلاً وصمماً فهم لا يسمعون.

{ يجادلونك }: يخاصمونك.

{ أساطير الأولين }: جمع أسطورة: ما يكتب ويحكى من أخبار السابقين.

{ ونأون عنه }: أي ويبعدون عنه.

{ بل بدا لهم }: بل ظهر لهم.

{ إن هي إلا حياتنا }: ما هي إلا حياتنا.

{ مبعوثين }: بعد الموت أحياء كما كنا قبل أن نموت.

معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث عن أولئك العادلين بربهم المشركين به سواه فيخبر تعالى عن بعضهم فيقول { ومنهم ومن يستمع إليك } حال قراءتك القرآن ولكنه لا يعيه قلبه و لا يفقه ما فيه من أسرار وحكم تجعله يعرف الحق ويؤمن به، وذلك لما جعلنا حسب سنتنا في خلقنا من أكنة على قلوبهم أي أغطية، ومن وقر أي ثقل وصمم في آذانهم، فلذا في يستمعون و لا يسمعون، و لا يفقهون وتلك الأغطية وذلك الصمم هما نتيجة ما يحملونه من بغض للنبي صلى الله عليه وسلم وكره لما جاء به من التويحد ولذا فهم لو يرون كل آية مما يطالبون من المعجزات كإحياء الموتى ونزول الملائكة عياناً لا يؤمنون بها لأنهم لا يريدون يؤمنوا ولذا قال تعالى: { وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك } أي في شأن التوحيد وآلهتهم { يقول الذين كفروا إن هذا } أي ما هذا { إلا أساطير الأولين } ، أمليت عليك أو طلبت كتابتها فأنت تقصها، وليس لك من نبوة و لا وحي و لا رسالة. هذا ما دلت عليه الآية الأولى (25) أما باقي الآيات فإن الثانية (26) تضمنت أخبار الله تعالى عنهم بأنهم ينهون الناس عن الإيمان بالنبي وبما جاء به وعن متابعته والدخول في دينه، وينأون هم بأنفسهم أي يبعدون عنه فلا إيمان و لا متابعة. وهذه شر الصفات يصفه مالله تعالى بهم و هي البعد عن الحق والخير، وأمر الناس بالبعد عنهما ونهيهم عن قربهما ولذا قال تعالى: { وإن يهلكون إلا أنفسهم } بهذا الموقف الشائن المعادى للرسول والتوحيد، وما يشعرون بذلك لو شعروا لكفوا، والذي أفقدهم الشعور هو حب الباطل والشر الذي حملهم على عداوة الرسول وما جاء به من عبادة الله وتوحيده وها هم أولا قد حشروا في جهنم، والله تعالى يقول للرسول: { ولو ترى إذ وقفوا على النار } ولا بد لهم من دخولها والاصطلاء بحرها والاحتراق بلهبها، فقالوا وهم في وسطها { يا ليتنا نرد } إلى الحياة الدنيا { ولا نكذب بآيات ربنا، ونكون من المؤمنين } ، وما هم والله بصادقين وإنما هي تمنيات حمل عليها الإشفاق من العذاب والخوف من نار جهنم، والفضيحة حين ظهر لهم ما كانوا يخفون في الدنيا من جرائم وفواحش وهم يغشونها الليل والنهار قال تعالى وهو العليم الخبير: { ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون } ، وصدق الله لو ردوا لعادوا وفي الآية الأخيرة (29) يسجل الله تعالى عليهم سبب بلائهم ومحنتهم، وإقدامهم في تلك الجرأة الغريبة على الشرك ومحاربة التوحيد، ومحاربة الموحدين بالضرب والقتل والتعذيب إنه كفرهم بالبعث والجزاء إذ قالوا ما أخبر تعالى به عنهم: { إن هي إلا حياتنا الدنيا، وما نحن بمبعوثين }.

من هداية الآيات:

-1 بيان سنة الله تعالى فى أن العبد إذا كره أحداً وأبغضه وتغالى في ذلك يصب لا يسمع ما يقول له، ولا يفهم معنى ما يسمع منه.

2- شر دعاة الشر من يعرض عن الهدى ويأمر بالإعراض عنه، وينهى من يقبل عليه.

3- سبب الشر في الأرض الكفر بالله، وإنكار البعث والجزاء الآخر.

{ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَـذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ } \* { قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ } \* يَحْمُلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَآءَ مَا يَزِرُونَ } \* يَحْمُلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَآءَ مَا يَزِرُونَ } \* { وَمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَآ إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهُوٌ وَلَلدَّارُ ٱلآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ }

# شرح الكلمات:

{ وقفوا على ربهم }: جيء بهم ووقفوا على قضائه وحكمه تعالى فيهم.

{ بلى وربنا }: أي إنه للحق والله.

{ خسر الذين كذبوا }: أي خسروا أنفسهم في جهنم.

{ الساعة بغتة }: ساعة: البعث ليوم القيامة وبغتة: أي فجأة.

{ يا حسرتنا }: الحسرة: التندم التحسر على ما فات ينادون حسرتهم زيادة في التألم والتحزن.

{ أُوزارهم }: أحمال ذنوبهم إذ الوزر الحمل الثقيل.

{ لعب ولهو }: اللعب: العمل الذي لا يجلب در هماً للمعاش، و لا حسنة للمعاد.

وللهو: ما يشغل الإنسان عما يعنيه مما يكسبه خيراً أو يدفع عنه ضيراً.

معنى الآيات:

يقول تعالى لرسوله: ولو ترى إذ أولئك لمنكرون للبعث القائلون

{ إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين }

، لو تراهم وقد حبسوة القضاء الله وحكمه فيهم وقيل لهم وهم يشاهدون أهوال القيامة وما فيها من حساب وجزاء وعذاب { أليس هذا بالحق } أي الذي كنتم تكذبون فيسار عون بالإجابة قائلين { بلى، وربنا } ، فيحلفون بالله تعالى تأكيداً لصحة جوابهم فيقال لهم: { فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون } لا ظلماً منا ولكن بسبب كفركم إذ الكفر منع من طاعة الله ورسوله، والنفس لا تطهر إلا على نلك الطاعة، هذا ما دلت عليه الآية الأولى ( 30) أما الآية الثانية (31) فقد أعلن تعالى عن خسارة صفقة الكافرين الذين باعوا الإيمان بالكفر والتوحيد بالشرك، والطاعة بالمعاصي فقال تعالى: { قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله } أي بالحياة بعد الموت وهذا هو سبب المحنة والكارثة { حتى إذا جاءتهم الساعة } ساعة فناء هذه الحياة وإقبال الحياة الآخرة { بغتة } أي فجأة لم يكونوا يفكرون فيها لكفرهم بها، وعندئذ صاحوا بأعلى أصواتهم معلنين عن نتدمهم { يا حسرتنا على ما فرطنا } أي في صفقتنا حيث الشرينا الكفر بالإيمان والشرك وبالتوحيد قال تعالى: { وهم يحملون أوزارهم } من الجائز أن تصور لهم أعمالهم من الكفر والشرك والظلم والشر والفساد في صورة رجل قبيح أشوه في عرصات القيامة وقد ورد به خبر. ولذا قال تعالى: { ألا ساء ما يزرون } أي قبح ما يحملونه! وفي الآية (32) الأخيرة يخبر تعالى مذكراً واعظاً ناصحاً فيقول يا عباد الله: { وما الحياة الدنيا لا لعب ولهو } فانتبهوا فلا تغتروا بما فيها من ملذات فإن نعيمها إلى زال ما شأنها إلا شأن من يلعب أو يلهو، ثم لا يحصل على طائل من لعبه ولهوه، أما الدار الآخرة فإنها خير ولكن للذين يتقون الشرك والشر. والماصي، فما لكم مقبلين على الفاني معرضين عن الباقى { أفلا تعقلون؟! }.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- تقرير مبدأ البعث والجزاء بذكر صور ومشاهد له.

2- قبح الذنوب وأنها أسوأ حمل يحمله صاحبها يوم القيامة.

-3 حكم الله تعالى بالخسر ان على من كذب بلقائه فلم يؤمن ولم يعمل صالحا.

4- الساعة لا تأتي إلا بغتة، ولا ينافي ذلك ظهور علاماتها، لأن الزمن ما بين العلامة والعلامة لا يعرف مقدار ه.

5- نصيحة القرآن للعقلاء بأن لا يغتروا بالحياة الدنيا. ويهملوا شأن الآخرة وهي خير للمتقين.

{ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكذِّبُونَكَ وَلَـكنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ } \* { وَلَقَدْ كُذّبت ْ رُسُلٌ مِّن قَبْكِ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذّبُواْ وَأُودُواْ حَتَىٰ أَتَاهُمْ نَصرُنَا وَلاَ مُبدّل لِكَلِمَات { وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِ النَّمُرْسَلِينَ } \* { وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن السّتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي اللّه ولَقَدْ جَآءَكَ مِن نبّا اللّهُ لَمِرسَلِينَ } \* { وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن السّتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نفقاً في اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللهُدَى فَلاَ تَكُونَن مَن اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللّهُ لَكُونَن مِنَ النّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللّهُ لَا تَكُونَن مِنَ النّجَاهِلِينَ }

# شرح الكلمات:

{ ليحزنك }: أي ليوقعك في الحزن الذي هو ألم النفس من جراء فقد ما تحب من هدايتهم أو من أجل ما تسمع منهم من كلم الباطل كتكذيبك وأذيتك.

{ فإنهم لا يكذبونك }: أي لا ينسبونك إلى الكذب في بواطنهم ومجالسهم السرية لعلمهم اليقيني أنك صادق.

{ كذبت رسل }: أي كذبتهم أقوامهم وأممهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام.

{ ولا مبدل لكلمات الله }: التي تحمل وعده بنصر أوليائه وإهلاك أعدائه.

{ من نبإ المرسلين }: أي أخبارهم في دعواتهم مع أممهم.

{ تبتغي نفقاً }: تطلب سرباً تحت الأرض.

{ أو سلماً في السماء }: أي مصعداً تصدع به الى السماء.

{ بآية }: أي خارقة من خوارق العادت وهي المعجزات.

{ فلا تكونن من الجاهلين }: أي فلا تقف موقف الجاهلين بتدبير الله في خلقه.

هذه الآيات من تربة الله تعالى لرسوله وإرشاده لما يشد من عزمه ويزيد في ثباته على دعوة الحق التي أناط به بلاغها وبيانها فقال له تعالى: { قد نعلم إنه } أي الحال والشأن، { ليحزنك الذي يقولون } أي الكلام الذي يقولون لك وهو تكذيبك واتهامك بالسحر، والتقول على الله،وما إلى ذلك مما هو إساءة لك وفي الحقيقة إنهم لا يكذبونك لما يعلمون من صدقك وهم يلقبونك قبل إنبائك لهم و إرسالك بالأمين ولكن الظالمين هذا شأنهم فهم يرمون الرجل بالكذب وهم يعلمون أنه صادق ويقرون هذا في مجالسهم الخاصة، ولكن كي يتوصلوا إلى تحقيق أهدافهم في الإبقاء على عادتهم وما ألفوا من عبادة أوثانهم يقولون بألسنتهم من نسبتك إلى الكذب وهم يعلمون أنك صادق غير كاذب فإذا عرفت هذا فلا تحزن لقولهم. هذا أولاً وثانياً فقد كذبت رسل من قبلك وأوذوا كما كُذبت أنت وأوذيت، وصبروا حتى أتاهم نصرنا فاصبر أنت حتى يأتيك النصر فإنه لا مبدل لكلمات الله التي تحمل وعده الأوليائه ووعيده الأعدائه، ولقد جاءك في هذا الكتاب الذي أوحينا إليك من نبأ المرسلين وأخبارهم من يكون عوناً لك على الصبر حتى النصر فاصبر، وثالثاً { إن كان كبر عليك إعراضهم } عن دعوتك وعدم إيمانهم بها حتى تأتيهم بآية تلجئهم إلى الإيمان بك وبرسالتك كما يطلبون منك ويُلحُون عليك وهم كاذبون فإن استطعت أن تطلب لهم آية من تحت الأرض أو من السماء فافعل، وهذا ما لا تطيقه ولا تستطيعه لأنه فوق طاقتك فلا تكلف به وإذاً فما عليك إلا بالصبر هذا معنى قوله تعالى: { وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض } أي سرباً، { أو سلماً في السماء } أي مصعدا { فتأتيهم بآية } أي فافعل وما أنت بقادر فاصبر إذاً ورابعاً إن الله قادر على أن يجمعهم كلهم على الإيمان بك وبرسالتك والدخول في دينك، ولكنه لم يشأ ذلك لحكم عالية فلا تطلب أنت ما لا يريده ربك، فإنك إن فعلت كنت من الجاهلين، و لا نريد لك ذلك.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- ثبوت بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم ولذا هو يحزن لفوت محبوب كما يحزن البشر لذلك.

2- تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر حتى يأتيه موعود ربه بالنصر.

3- بيان سنة الله في الأمم السابقة.

4- إرشاد الرب تعالى رسوله إلى خير المقامات وأكمل الحالات بإبعادة عن ساحة الجاهلين.

{ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسَمْعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ } \* { وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزِلِ عَلَيْهِ آيَةً مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلِ آيَةً وَلَــكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } \* { وَمَا مِن عَلَيْهِ آيَةً فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ طَائِر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلكَتَابِ مِن شَيْء ثُمَّ إِلَى دَآبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ طَائِر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلكَتَابِ مِن شَيْء ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ } \* { وَٱلنَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتَنَا صُمُّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَا اللَّهُ يُصْلِلْهُ وَمَن يَشَا يَجُعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ } يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ }

# شرح الكلمات:

{ إنما يستجيب }: أي لدعوة الحق التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمن ويهتدي.

{ يبعثهم الله }: أي يوم القيامة.

{ لولا نزل عليه آية }: هلا أداة تحضيض لا لولا الشرطية.

{ آية من ربه }: آية: خارقة تكون علامة على صدقه.

{ لا يعلمون }: أي ما يترتب على إيتائها مع عدم الإيمان بعدها من هلاك ودمار.

{ من دابة }: الدابة كل ما يدب على الأرض من إنسان وحيوان.

{ في الكتاب }: كتاب المقادير أم الكتاب اللوح المحفوظ.

{ صم وبكم في الظلمات }: صم: لا يسمعون وبكم: لا ينطقون في الظلمات لا يبصرون.

{ صراط مستقيم }: هو الدين الإسلامي المفضي بالآخذ به إلى سعادة الدارين.

#### معنى الآيات:

بعدما سلى الرب تعالى رسوله في الآيات السابقة وحمله على الصبر أعلمه هنا بحقيقة علمية تساعده على الثبات والصبر فأعلمه أن الذين يستجيبون لدعوته صلى الله عليه وسلم هم الذين يسمعون لأن حاسة السمع عندهم سليمة ما أصابها ما يخل بأداء وظيفتها من كره الحق. وبغض أهله والداعين إليه فهؤلاء هم الذين

يستجيبون لأنهم أحياء أما الأموات فإنهم لا يسمعون ولذا فهم لا يستجيبون ولكن سيبعثهم الله يوم القيامة أحياء ثم يرجع الجميع إليه من استجاب، لحياة قلبه، ومن لم يستجب لموت قلبه ويجزيهم بما عملوا الجزاء الأوفى وهو على كل شيء قدير، هذا ما دلت عيله الآية الأولى (36) أما الآية الثانية (37) فقد أخبر تعالى رسوله بقولهم { لو لا نزل عليه آية } ، وعلمه أن يقول لهم { إن الله قادر على أن ينزل آية } وهي الخارقة كإحياء الموتى أو تسيير الجبال أو إنزال الملائكة يشاهدونهم عياناً، ولكن لم ينزلها لحكم عالية وتدبير حكيم، { ولكن أكثر هم لا يعلمون } الحكمة في ذلك، ولو علموا أنها إذا نزلت كانت نهاية حياتهم لما سألوها. هذا ما تضمنته الآية الثانية أما الآية الثالثة (38) وهي قوله تعالى: { وما من دابة في الأرض و لا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم } سبقت هذه الآية لبيان كمال الله تعالى وشمول علمه وعظيم قدرته، وسعة تدبيره تدليلاً على أنه تعالى قادر على إنزال الآيات، ولكن منع ذلك حكمته تعالى في تدبير خلقه فما من دابة تدب في الأرض و لا طائر يطير في السماء إلا أمم مثل الأمة الإنسانية مفتقرة إلى الله تعالى في خلقها ورزقها وتدبير حياتها، والله وحده القائم عليها، وفوق ذلك إحصاه عملها عليها ثم بعثها يوم القيامة ومحاسبتها ومجازاتها، وكل ذلك حواه كتاب المقادير وهو يقع في كل ساعة و لا يخرج شيء عما كتب في كتاب المقادير، اللوح المحفوظ { وما فرطنا في الكتاب من شيء } فهل يعقل مع هذا أن يعجز الله تعالى عن إنزال آية، وكل مخلوقاته دالة على قدرته وعلمه ووحدانيته، ووجوب عبادته وفق مرضاته، وقوله { ثم إلى ربهم يحشرون } كل دابة وكل طائر يموت أحب أم كره، ويبعث أحب أم كره، والله وحده مميته ومحييه ومحاسبه ومجازيه، { ثم إلى ربهم يحشرون } ، ومن هنا كان المكذبون بآيات الله { صم وبكم في الظلمات } أموات غير أحياء إذ الأحياء يسمعون وينطقون ويبصرون وهؤلاء صم بكم في الظلمات فه أموات غير أحياء وما يشعرون.

وأخيراً أعلم تعالى عباده أن هدايتهم كإضلالهم بيده فمن شاء هداه ومن شاء أضله، وعليه فمن أراد الهداية فليطلبها في صدق من الله جلاله وعظم سلطانه ومن رغب عنها فلن يعطاها.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

-1 الإِيمان بالله ورسوله ولقائه حياة والكفر بذلك موت فالمؤمن حي والكافر ميت.

2- سبب تأخر الآيات علم الله تعالى بأنهم لو أعطاهم الآيات ما أمنوا وبذلك يستوجبون العذاب.

3- تعدد الأمم في الأرض وتعدد أجناسها والكل خاضع لتدبير الله تعالى مربوب له.

4- تقرير ركن القضاء والقدر وإثباته في أم الكتاب.

{ قُلْ أَرَأَيْتُكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } \* { بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيكشفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَآءَ وتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ } \* { وَلَقَدْ أَرْسَلَنَاۤ إِلَىٰ أُمَم إِيَّاهُ مَ بِالْبَأْسَآءِ وَٱلصَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَصَرَّعُونَ } \* { فَلَوْلاَ إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَصَرَّعُوا مِن قَبْكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَٱلصَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَصَرَّعُونَ } \* { فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا وَلَكُن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } \* { فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ } \* { فَقُطِع عَلَيْهِمْ ٱلثَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لَلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ } دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلنَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لَلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ }

شرح الكلمات:

{ أرأيتكم }: أخبروني.

{ الساعة }: يوم القيامة.

{ يكشف }: يزيل ويبعد وينجي.

{ البأساء والضراء }: البأساء: الشدائد من الحروب والأمراض، والضراء: الضر.

{ يتضرعون }: يتذللون في الدعاء خاضعون.

{ بغتة }: فجأة وعلى حين غفلة.

{ مبلسون }: آیسون قنطون متحسرون حزنون.

{ دابر القوم }: آخرهم أي أهلكوا من أولهم إلى آخرهم.

{ الحمد لله }: الثناء بالجميل والشكر لله دون سواه.

معنى الآيات:

ما زال السياق في طلب هداية المشركين العادلين بربهم أصناماً وأحجاراً، فيقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل يا رسولنا لأولئك الذين يعدلون بنا الأصنام { أرأيتكم } أي أخبروني، { إن أتاكم عذاب الله }

اليوم انتقاما منكم، { أو أتتكم الساعة } وفيها عذاب يوم القيامة، { أغير الله تدعون } ليقيكم العذاب ويصرفه عنكم { إن كنتم صادقين } في أن آلهتكم تنفع تضر، تقي السوء وتجلب الخير؟ والجواب معلوم أنكم لا تدعونها ليأسكم من أجابتها بل الله وحده هو الذي تدعونه فيكشف ما تدعونه له إن شاء، وتتسون عندها ما تشركون به من الأصنام فلا تدعونها ليأسكم من إجابتها لضعفها وحقارتها. هذا ما تمضنته الآيتان الأولى (40) والثانية ( 41) وأما الآيات الأربع بعدهما فإن الله تعالى يخبر رسوله بقوله { ولقد أرسنا إلى أمم من قبلك } أي أرسلنا رسلاً من قبلك إلى أممهم فأمروهم بالإيمان والتوحيد والعبادة فكفروا وعصوا فأخذناهم بالشدائد من حروب ومجاعات وأمراض لعلهم يتضرعون إلينا فيرجعون إلى الإيمان بعد الكفر والتوحيد بعد الشرك والطاعة بعد العصيان ولما لم فعلوا وبخهم تعالى بقوله: { فلوا لا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا } أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا إلينا { ولكن } حصل العكس حيث { قست قلوبهم وزين لهم الشيطان } أي حسن لهم { ما كانوا يعملون } من الشرك والمعاصى. وهنا لما نسوا ما ذكرتهم به رسلهم فتركوا العمل به معرضين عنه غير يعملون } من الشرك والمعاصى. وهنا لما نسوا ما ذكرتهم به رسلهم فتركوا العمل به معرضين عنه غير ييق بينهم من هو أهل للنجاة. قال تعالى { أخذناهم بغتة } أي فجأة بعذاب من أنواع العذاب الشديدة { فإذا هم مبلسون } آيسون من الخلاص متحسرون { فقطع دابر القوم الذين ظلموا } أي استؤصلوا بالعذاب عن آخرهم. وانتهى أمرهم { والحمد لله رب العالمين } ناصر أوليائه ومهلك أعدائه فاذكر هذا لقومك يا رسولنا لعلهم يثوبون إلى رشدهم ويعودون إلى الحق الذي تدعوهم إليه وهم معرضون.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1 من غريب أحوال الإنسان المشرك أنه في حال الشدة الحقيقية يدعو الله وحده و لا يدعو معه الآلهة الباطلة التي كان في حال الرخاء والعافية يدعوها.

2- بيان سنة الله تعالى في إهلاك الأمم.

3- إذا رأيت الأمة قد فسقت عن أمر ربها ورسوله فعوقبت فلم تتعظ بالعقوبة واستمرت على فسقها وبسط الله تعالى لها في الرزق وأغدق عليها الخيرات فاعلم أنها قد استدرجت للهلاك وأنها هالكة لا محالة.

4- شؤم الظلم هلاك الظالمين.

5- الإرشاد إلى حمد الله تعالى عند نهاية كل عمل، وعاقبة كل أمر.

{ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَّنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّه يَأْتِيكُمْ بِهِ الْظُلُ كَيْفَ نُصَرِّفُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَل كَيْفَ نُصَرِّفُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَل كَيْفَ نُصَرِّفُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَل يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الطَّالَمُونَ } \* { وَمَا نُرُسُلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذرينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصلتح فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } \* { وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا يَمَسَّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ }

شرح الكلمات:

{ أرأيتم }: أخبروني وفي هذه الصيغة نوع من التعجب.

{ أخذ سمعكم وأبصاركم }: أي أصمكم وأعماكم.

{ وختم على قلوبكم }: جعلنا لا تعى و لا تفهم.

{ نصرف الآيات }: ننوع الأساليب لزيادة البيان و الإيضاح.

{ يصدفون }: يعرضون.

{ بغتة أو جهرة }: بغتة: بدون إعلام و لا علامة سابقة، والجهرة، ما كان بإعلام وعلامة تدل عليه.

{ هل يهلك }: أي ما يهلك.

معنى الآيات:

ما زال السياق في دعوة العادلين بربهم الأصنام والأوصان إلى التوحيد فقال لنبيه يلقنه الحجج التي تبطل باطل المشركين { قل أرأيتم } أي أخبروني يا قوم { إن أخذ الله سمعكم } وجعلكم صماً لا تسمعون وأخذ { أبصاركم } فكنتم عمياً لا تبصرون { وختم على قلوبكم } أي طبع عليها فأصبحتم لا تعقلون ولا تفهمون. أي الله غير الله يأتيكم بالذي أخذ الله منكم؟ والجواب لا أحد، إذاً فكيف تتركون عبادة من يملك سمعكم وأبصاركم وقلوبكم ويملك كل شيء فيكم وعندكم، وتعبدون مالا يملك من ذلكم من شيء؟ أي ضلال أبعد من هذا الضلال! ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم { أنظر } يا رسولنا { كيف نصرف الآيات } أي ننوع أساليبها زيادة في بيانها وإظهار الحجة بها { ثم هم يصدفون } أي يعرضون عادلين بربهم ما لا يملك نفعاً ولا

ضراً ثم أمره في الآية الثانية (47) أن يقول لهم وقد أقام الحجة عليهم في الآية الأولى (46) قل لهم وقد أقام الحجة عليهم في الآية الأولى (46) قل لهم إلى أرايتكم } أي أخبروني { إن أتاكم عذاب الله } وقد استوجبتموه بصدفوكم عن الحق وإعراضكم عنه { بغتة } أي فجأة بدون سابق علامة، { أو جهرة } بعلامة تقدمته تتذركم به أخبروني من يهلك منا ومنكم؟ { هل يهلك الا القوم الظالمون } بصرف العبابة إلى من لا يستحقها وترك من وجبت له وهو الله الذي لا إله إلا هو ثم عزى الرحمن جل جلاله رسوله بقوله: { وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين } أي ما نكافهم بغير حمل البشارة بالنجاة ودخول الجنة لمن آمن وعمل صالحاً والنذارة لمن كفر وعمل سوءاً، فقال تعالى: { فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون } { والذين كذبوا بآياتنا } التي نرسل بها المرسلين فلم يؤمنوا ولم يعملوا صالحاً { يمسهم العذاب عذاب النار { بما كانوا يفسقون } بسبب فسقهم عن طاعتنا وطاعة رسلنا الفسق الذي أثم لهم التكذيب بالآيات، إذ لو آمنوا بآيات الله لما فسقوا عن طاعته وطاعة رسوله فشؤمهم تكذيبهم، وذلك جزاؤهم.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- افتقار العبد إلى الله في سمعه وبصره وقبله وفي كل حياته موجب عليه عبادة الله وحده دون سواه.

2- هلاك الظالمين لا مناص منه عاجلاً أو آجلاً.

3- بيان مهمة الرسل وهي البشارة لمن أطاع والنذارة لمن عصى والهداية والجزاء على الله تعالى.

4- الفسق عن طاعة الله ورسوله ثمرة التكذيب، والطاعة ثمرة الإِيمان.

{ قُلُ لا الْقُولُ لَكُمْ عندي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاً مَا يُوحَى إِلَيَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ } \* { وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُونَ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ } \* { وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُونَ إِلَيَّ وَلاَ شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَقُونَ } \* { وَلاَ تَطُرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَةُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حَسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حَسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّن اللّهُ بِالْعَلَامِينَ } \* { وكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُواْ أَهَلُولًاءً مِنَ اللّهُ عِلْمُ عَلَى اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ } عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا آلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ }

شرح الكلمات:

{ خزائن }: جمع خزانة أو خزينة ما يخزن فيه الشيء ويحفظ.

{ الغيب }: ما غاب عن العيون وكان محصلاً في الصدور وهو نوعان غيب حقيقي وغيب إضافي فالحقيقي ما لا يعلمه إلا الله تعالى، والإضافي ما يعلمه أحد ويجهله آخر.

{ أنذر به }: خويف به أي بالقرآن.

{ الغداة }: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والعشى من صلاة العصر إلى غروب الشمس.

{ فتطردهم }: تبعدهم من مجلسك.

{ فتنا }: ابتلينا بعضهم ببعض الغني بالفقير، والشريف بالوضيع.

{ من الله علينا }: أي أعطاهم الفضل فهذاهم إلى الإسلام دوننا.

{ بالشاكرين }: المستوجبين لفضل الله ومنته بسبب إيمانهم وصالح أعمالهم.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق مع العادلين بربهم الأصنام المنكرين للنبوة المحمدية فأمر الله تعالى رسوله أن يقول لهم: { لا أقول لكم عندي خزائن الله } أي خزائن الأرزاق { ولا أعلم الغيب } أي ولا أقول لكم إني أعلم الغيب، { ولا أقول لكم إني ملك } من الملائكة ما أنا إلا عبد رسول أتبع ما يوحي إلي ربي فأقول وأعمل بموجب وحيه إلي. ثم قال له سألهم قائلاً { هل يستوي الأعمى والبصير؟ } والجواب لا، فكذلك لا يستوي المؤمن والكافر، والمهدي والضال { أفلا تتفكرون } أي ما لكم لا تتفكرون فتهتدوا للحق وتعرفوا سبيل النجاة. هذا ما دلت عليه الآية الأولى (50) أما الآية الثانية (51) فإن الله تعالى يأمر رسوله أن ينذر بالقرآن المؤمنين العاصين فقال { وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم } يوم القيامة وهم مذنبون، وليس لهم من دون الله ولي و لا شفيع فهؤ لاء ينفعهم إنذارك بالقرآن أما الكفرة المكذبون فهم كالأموات لا يستجيبون وهذا كقوله تعالى من سورة ق

#### { فذكر بالقرآن من يخاف وعيد }

فهؤلاء إن أنذرتهم يرجى لهم أن يتقوا معاصي الله ومعاصيك أيها الرسول وهو معنى قوله تعالى: { لعلهم يتقون }. هذا ما تضمنته الآية الثانية (51) أما الآية الثالثة (52) وهي قوله تعالى { و لا تطرد الذين دعون

ربهم بالغداة والعشي، يريدون وجهه } فإن بعض المشركين في مكة اقترحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعد من مجلسه فقراء المؤمنين كبلال وعمار وصهيب حتى يجلسوا إليه ويسمعوا عنه فهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل رجاء هداية أولئك المشركين فنهاه الله تعالى عن ذلك بقوله { ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي } في ولايته وكرامته، ومبالغة في الزجر عن هذا الهم قال تعالى: { ما عليك من حسابهم من شيء } أي ما أنت مبسؤول عن خطاياهم إن كانت لهم خطايا، ولا هم بمسئولين عنك فلم تطردهم إذاً؟ { فتطردهم فتكون من الظالمين } أي فلا تفعل، ولم يفعل صلى الله عليه وسلم وصبر عليهم وحبس نفسه معهم وفي الآية الأخيرة (53) يقول تعالى: { وكذلك فتنا بعضهم ببعض } أي هكذا ابتلينا بعضهم ببعض هذا غني وذاك فقير، وهذا وضيع وذاك شريف، وهذا قوي وذاك ضعيف ليؤول الأمر ويقول الأغنياء الشرفاء غني وذاك فقير، المؤمنين استخفافاً بهم واحتقاراً لهم: أهؤلاء الذين من الله عليهم بيننا بالهداية والرشد قال تعالى: { أليس الله بأعلم بالشاكرين }.

بلى فالشاكرون هم المستحقون لإِنعام الله بكل خير وأما الكافرون فلا يعطون ولا يزادون لكفرهم النعم، وعدم شكرهم لها.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- تقرير بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم.

2- تقرير مبدأ أن الرسول لا يعلم الغيب، وأنه لا يتصرف في شيء من الكون.

3- نفي مساواة المؤمن والكافر إذ المؤمن مبصر والكافر أعمى.

4- استحباب مجالسة أهل الفاقة وأهل التقوى والايمان.

5- بيان الحكمة في وجود أغنياء وفقراء وأشراف ووضعاء، وأقوياء وضعفاء وهي الاختبار.

-6 الشاكرون مستوجبون لزيادة النعم، والكافرون مستوجبون لنقصانها وذهابها.

{ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِل منكُمْ سُوْءًا بِجَهَالَة ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } \* { وَكَذَلِكَ نَفَصِّلُ ٱلآيَات وَلَتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ } \* { قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذَيْنَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّه قُلْ لاَّ أَتَّبِع

أَهْوَآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ } \* { قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ للَّه يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصَلِينَ } \* { قُل لَّوْ أَن عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ ٱلْخُكْمُ إِلاَّ للَّه يَقُصُ ٱلْحَقَّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَاصَلِينَ } \* { قُل لَّوْ أَن عَندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ ٱلأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ }

شرح الكلمات:

{ سلام عليكم }: دعاء بالسلامة من كل مكروه، وهي تحية المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة في الجنة.

{ كتب ربكم على نفسه الرحمة }: أي أوجب الرحمة على نفسه فلذا لا يعذب إلا بعد الإِنذار، ويقبل توبة من تاب.

{ سوءاً }: أي ذنباً أساء به إلى نفسه.

{ بجهالة }: الجهالة أنواع منها: عدم تقدير عاقبة الذنب، ونسيان عظمة الرب.

{ تستبين }: تتضح وتظهر.

{ نهيت }: أي نهاني ربي أي زجرني عن عبادة أصنامكم.

{ تدعون }: تعبدون.

{ بينة }: البينة: الحجة الواضحة العقلية الموجبة للحكم بالفعل أو الترك.

{ إِن الحكم }: أي ما الحكم إلا لله.

{ يقص الحق }: أي يخبر بالحق.

{ خير الفاصلين }: الفصل في الشيء: القضاء والحكم فيه، والفاصل في القضية: الحاكم فيها ومنهيها.

معنى الآيات:

يرشد الله تبارك وتعالى رسوله إلى الطريقة الملثلي في الدعوة إليه، بعد أن نهاء عن الطريقة التي ه بها وهي

طرد المؤمنين من مجلسه ليجلس الكافرون رجاء هدايتهم فقال تعالى: { وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا } أي يصدقون بنبوتك وكتابك وما جئت به من الدين الحق فهؤ لاء رحب بهم وقل سلام عليكم ومهما كانت ذنوبهم التي ارتكبوها، وأخبرهم أن بالإيمان به وتوطين النفس على طاعته، { أنه من عمل منكم سوءً بجهالة ثم تاب من بعده } أي أقلع عن الذنب نادماً مستغفراً، وأصلح نفسه بالصالحات فإن ربه غفور رحيم فسيغفر له ويرحمه. هكذا يستقبل كل عبد جاء مؤمناً مستفتياً يسأل عن طريق النجاة يستقبل بالبشر والطلاقة والتحية والسلام لا بالعنف والتقريع والتوبيخ. هذا ما دلت عليه الآية الأولى (54) أما الآية الثانية (55) فإنه تعالى بعد أن نهي رسوله عن الاستجابة لاقتراح المشركين المتكبرين، وعن طرد المؤمنين وعن حكمته في وجود أغنياء وفقراء وأقواياء وضعفاء في الناس وعن الطريقة المثلي في استقبال التائبين المستفتين بعد هذا كله قال تعالى: { وكذلك نفصل الآيات } أي مثل هذا التفصيل نفصل الآيات مستقبلاً لبيان الهداية الإليهة ليهتدي من أراد الله له الهداية وقد طلبها ورغب فيها، ولتستبين وتتضح سبيل المجرمين، فلا تُتبع ويَنْهي عن اتباعها، لأنها طريق الهلاك والدمار. هذا ما أفادته الآية الثانية أما الآية الثالثة والرابعة والخامسة في هذا السياق فهي تحمل الهداية الإلهية للرسول صلى الله عليه وسلم في طريق دعوته إلى ربه فكل من تلك الآيات مفتتحة بكلمة (قل) أي قل أيها الرسول لأولئك المشركين الذين يدعونك إلى موافقته على شركهم وعبادة غيري معهم { أنى نهيت } أي نهاني ربى أن أبعد ما تدعون من الأصنام والأوثان، قول لهم: لا أتبع أهواءكم في عبادة غير الله تعالى الموروثة لكم عن آبائكم الضلال مثلكم إنى إن فعل أكون قد ضللت إذاً وما من المهتدين إلى سبل الفوز والفلاح.

وقل: { إني على بينة من ربي } أي على علم يقيني من وجوب الإيمان بالله ووجوب توحيده وطاعته ووجوب الدعوة إلى ذلك، وكذبتم أنتم بهذا كله، وبالعذاب إذا أنذرتكم به وأنا ما عندي ما تستعجلون به من العذاب، ولو كان عندي لحل بكم والنتهى أمركم، ولكن الحكم لله ليس لأحد غيره وقد قص عليكم أخبار السابقين المطالبين رسلهم بالعذاب ورأيتم كيف حل بهم العذاب، { والله يقص الحق وهو خير الفاصلين } فإذا أراد أن يحكم بيني وبينكم فإنه نعم الحكم والعدل وهو خير الحاكمين. وقل لهم يا رسولنا { لو أن عندي ما تستعجلون به } من العذاب { لقضي الأمر بيني وبينكم } بتدمير الظالم منا، { والله أعلم بالظالمين } ، و لا يهلك غير هم لأنهم المستوجبون للعذاب بظلمهم.

هدابة الآبات

من هداية الآيات:

1- وجوب الرفق والتلطف بالمستفتين وعدم الشدة والغلظة عليهم.

2- اتباع أهواء أهل الأهواء والباطل يضل ويهلك.

3- على المسلم الداعي إلى ربه أن يكون على علم كاف بالله تعالى وبتوحيده ووعده ووعيده وأحكام شرعه.

4- وجوب الصبر والتحمل مما يلقاه الداعي من أهل الزيغ والضلال من الاقتراحات الفاسدة.

{ وَعندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَاۤ إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةً إِلاَ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّة فِي ظُلُمَاتِ ٱلأَرْضِ وَلاَ رَطْب وَلاَ يَابِسِ إِلاَّ فِي كَتَاب مُبِينِ } \* { وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِٱللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُسْمَعَى ثُمَّ إِينه مَرْجِعُكُمْ ثُم يَتَوَفَّاكُم بِٱللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُسْمَعَى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُم يَتَعَمَّلُونَ } \* { وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عَبَادَهِ وَيُرسُلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّى ٰ إِذَا جَآء لَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ } \* { ثُمَّ رَدُوٓۤ اللّهِ مَوْلاَهُمُ ٱلنَّهُ مَوْلاَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلاَ لَهُ ٱلْحُكُم وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْمَوْتُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَاسِبِينَ }

# شرح الكلمات:

مفاتح الغيب: المفاتح: جمع مفتح بفتح الميم أي المخزن.

{ البر والبحر }: البر ضد البحر، وهو اليابس من الأرض، والبحر ما يغمره الماء منها.

{ ورقة }: وإحدة الورق والورق للشجر كالسعف للنخل.

{ حبة }: واحدة الحب من ذرة أو بر أو شعير أو غيرها.

{ ولا رطب }: الرطب ضد اليابس من كل شيء.

{ في كتاب مبين }: أي في اللوح المحفوظ كتاب المقادير.

{ يتوفاكم بالليل }: أي ينيمكم باستتار الأرواح وحجبها عن الحياة كالموت.

{ جرحتم }: أي كسبتم بجوارحكم من خير وشر.

{ ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى }: أي يوقظكم لتو اصلوا العمل إلى نهاية الأجل المسمى لكم.

{حفظة }: الكرام الكاتبين.

{ رسلنا }: ملك الموت وأعوانه.

#### معنى الآيات:

لما ذكر تعالى في نهاية الآية السابقة أنه أعلم بالظالمين المستحقين للعقوبة أخبر عز وجل أن الأمر كما قال ودليل ذلك أنه عالم الغيب والشهادة، إذ { عنده مفاتح الغيب } أي خزائن الغيب وهو الغيب الذي استأثر بعلمه فلا يعلمه سواه ويعلم ما في البر والبحر وهذا من عالم الشهادة، إضافة إلى ذلك أن كل شيء كان أو يكون من أحداث العالم قد حواه كتاب له اسمه اللوح المحفوظ، وهو ما دل عليه قوله: { وما تسقط من ورقة إلا يعلمها و لا حبة في ظلمات الأرض و لا رطب و لا يابس إلا في كتاب مبين } وما كتبه قبل وجوده فقد علمه إذاً فهو عالم الشهادة، إضافة إلى ذلك أن كل شيء كان أو يكون من أحداث العالم قد حواه كتاب له اسمه اللوح المحفوظ، وهو ما دل عليه قوله: { وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين } وما كتبه قبل وجوده فقد علمه إذاً فهو عالم الغيب والشهادة أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علماً، فكيف إذاً لا يعبد و لا يرغب فيه و لا يرهب منه وأين هو في كماله وجلاله من أولئك الأموات من أصنام وأوثان. ؟؟ هذا ما دلت عليه الآية الأولى (59) وأما الآية الثانية (60) فقد قررت ما دلت عليه الآية قبلها من قدرة الله و علمه وحكمته فقال تعالى مخبراً عن نفسه { وهو الذي يتوفاكم بالليل } حال نومكم إذ روح النائم تقبض ما دام نائماً ثم ترسل إليه عند إرادة الله بعثه من نومه أي يقظته، وقوله { ثم يبعثكم فيه } أي في النهار المقابل لليل، وعلة هذا أن يقضى ويتم الأجل الذي حدده تعالى للإنسان يعيشه وهو مدة عمره طالت أو قصرت، وهو معنى قوله { ثم يبعثكم فيه ليُقضى أجل مسمى } وقوله تعالى { ثم إليه مرجعكم } لا محالة وذلك بعد نهاية الأجل، { ثم ينبئكم } بعلمه { بما كنتم تعملون } من خير وشر ويجازيكم بذلك و هو خير الفاصلين.

وفي الآية الثالثة يخبر تعالى عن نفسه أيضاً تقريراً لعظيم سلطانه الموجب وهو خير بالعبادة والرغبة الرهبة إذ قال مخبراً عن نفسه { وهو القاهر فوق عباده } ، ذو القهر التام والسلطان الكامل على الخلق أجمعين { ويرسل عليكم } أيها الناس { حفظة } بالليل والنهار يكتبون أعمالكم وتحفظ لكم لتجزوا بها { حتى إذا جاء أحدكم الموت } لانقضاء أجله { توفته رسلنا ملك الموت وأعوانه، { وهم لا يفرطون } أي لا يضيعون و لا يقصرون وأخيراً يقول تعالى مخبراً بالأمر العظيم إنه الوقوف بين يدي الرب تعالى المولى الحق الذي يجب أن يعبد دون سواه، وقد كفره أكثر الناس وعصوه، وفسقوا عن أمره وتركوا طاعته وأدهى من ذلك عبدوا غيره من مخلوقاته فكيف يكون حسابهم والحكم عليهم؟ والله يقول: { ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين }.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- بيان مظاهر القدرة والعلم والحكمة لله تعالى.

2- استئثار الله تعالى بعلم الغيب.

3- كتاب المقادير حوى كل شيء حتى سقوط الورقة من الشجرة وعلم الله بذلك.

4- صحة إطلاق الوفاة على النوم، وبهذا فسر قوله تعالى لعيسى إنى متوفيك.

5- تقرير مبدأ المعاد والحساب والجزاء.

شرح الكلمات:

{ ينجيكم }: يخلصكم مما تخافون.

{ تضرعاً }: التضرع: الدعاء بتذلل وخفية بدون جهر بالدعاء.

{ من هذه }: أي الهلكة.

{ من الشاكرين }: المعترفين بفضلك الحامدين لك على فعلك.

{ كرب }: الكرب: الشدّة الموجبة للحزن وألم الجسم والنفس.

{ تشركون }: أي به تعالى بدعائهم أصنامهم وتقربهم إليها بالنبائح.

{ من فوقكم }: كالصواعق ونحوها.

{ من تحت أرجلكم }: كالزلزال والخسف ونحوهما.

{ أو يلبسكم شيعاً }: أي يخلط عليكم أمركم فتختلفون شيعاً وأحزاباً.

{ ويذيق بعضكم بأس بعض }: أي يقتل بعضكم بعضاً فتذيق كل طائفة الأخرى ألم الحرب.

{ يفقهون }: معانى ما نقول لهم.

{ وكذب به قومك }: أي قريش.

{ الوكيل }: من يوكل إليه الشيء أو الأمر يدبره.

{ لكل نبأ مستقر }: المستقر: موضع الاستقرار والنبأ: الخبر العظيم.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق مع المشركين العادلين بربهم فيقول الله تعالى لرسوله قل لهم: { من ينجيكم من ظلمات البر والبحر } إذا ضل أحدكم طريقه في الصحراء ودخل عليه ظلام الليل، أو ركب البحر فغشيته ظلمة السحاب والليل والبحر واضطربت نفسه من الخوف يدعو من؟ إنه يدعو الله وحده لعلمه أنه لا ينجيه إلا هو يدعوه ويتضرع إليه جهراً وسراً قائلا وعزتك لئن أنجيتنا من هذه الهلكة التي حاقت بنا لنكونن من الشاكرينك. ثم إذا نجاكم استجابة لدعائكم وأمنتم الخاوف عدتم فجأة الى الشرك به بدعاء غيره. هذا ما دلت عليه الآية الأولى (63) { قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخيفة، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين } ، وفي الآية الثانية (64) يأمر الله تعالى رسوله أن يقول لهم جواباً لقوله من ينجيكم: { الله ينجيكم منها } أي من تلك الحالة التي اضطربت لها نفوسكم وخشيتم فيها الهلاك وينجيكم أيضاً من كل كرب، ثم مع هذا يا للعجب أنتم تشركون به تعالى أصنامكم. قل لهم يا رسولنا أن الله الذي ينجيكم من كل كرب، هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً منالسماء فوقكم، أو من الأرض تحتكم، أو يخلط عليكم أمركم فتتناز عوا فتختلفوا على أن يبعث عليكم عذاباً منالسماء فوقكم، أو من الأرض تحتكم، أو يخلط عليكم أمركم فتتناز عوا فتختلفوا لوسبحوا شيعاً وطوائف وفرقاً متعادية يقتل بعضكم بعضا، فيذيق بعضكم بأس بعض، ثم قال الله تعالى لرسوله انظر يا رسولنا كيف نفصل الآيات بتنويع الكلام وتوضيح معانيه رجاء أن يفقهوا معنى ما نقول لهم لرسوله انظر يا رسولنا كيف نفصل الآيات بتنويع الكلام وتوضيح معانيه رجاء أن يفقهوا معنى ما نقول لهم

فيهتدوا إلى الحق فيؤمنوا بالله وحده ويؤمنوا بلقائه وبرسوله وما جاء به فيكملوا ويسعدوا وفي الآية (65) يخبر تعالى بواقع القوم: أنهم كذبوا بهذا القرآن وما أخبرهم به من الوعيد الشديد وهو الحق الذي ليس بباطل ولا يأتيه الباطل، ويأمر رسوله أن يقول لهم بعد تكذيبهم له { لست عليكم بوكيل } فأخاف من تبعة عدم إيمانكم وتوحيدكم { ولكل نبأ مستقر } وقد أنبأتكم بالعذاب على تكذيبكم وشرككم { وسوف تعلمون } ذلك يوم يحل بكم وقد استقر نبأه يوم بدر والحمد لله.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- لا برهان أعظم على بطلان الشرك من أن المشركين يخلصون الدعاء لله تعالى في الشدة.

2- لا منجى من الشدائد و لا منقذ من الكروب إلا الله سبحانه وتعالى.

3- التحذير من الاختلاف المفضى إلى الانقسام والتكتل.

-4 { لكل نبأ مستقر }. أجري مجرى المثل، وكذا { سوف تعلمون }.

{ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَديث غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسينَكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ } \* { وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِن حَسَابِهِم مِّن شَيْء وَلَـكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ } \* { وَذَر الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهُوا حَسَابِهِم مِّن شَيْء وَلَـكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ } \* { وَذَر الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهُوا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهُ وَلِيُّ وَلَا شَفِيع وَعَرَبُهُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكَرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهُ وَلِيُّ وَلَا شَفيع وَإِن تَعْدُلْ كُلَّ عَدُلٍ لاَّ يُؤْخَذُ مِنْهَآ أُولَـبُكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَاب الْيَمْ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ }

# شرح الكلمات:

{ يخوضون في آياتنا }: يتكلمون في القرآن طعناً فيه ونقداً له ولما جاء فيه.

{ فأعرض عنهم }: قم محتجاً على صنيعهم الباطل، غير ملتفت إليهم.

{ بعد الذكرى }: اي بعد التذكر.

{ ولكن ذكرى }: أي موعظة لهم.

{ وذر الذين }: أي اترك الكافرين.

{ لعباً ولهواً }: كونه لعباً لأنه لا يجنون منه فائدة قط، وكونه لهواً لأنهم يتلهون به وشغلهم عن الدين الحق الذي يكملهم ويسعدهم.

{ أن تبسل نفس }: أي تسلم فتؤخذ فتحبس في جهنم.

{ كل عدل }: العدل هنا: الفداء.

{ أبسلو }: حبسوا في جهنم بما كسبوا من الشرك والمعاصى.

{ من حميم }: الحميم الماء الشديد الحرارة الذي لا يطاق.

{ وعذاب أليم }: أي شديد الألم والإيجاع وهو عذاب النار.

معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث مع أولئك العادلين المكذبين فيقول الله تعالى لرسوله { وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا } يستهزئون بالآيات القرآنية ويسخرون مما دلت عليه من التوحيد والعذاب للكافرين { فأعرض عنهم } أي فصد عنهم وانصرف { حتى يخوضوا في حديث غيره } وإن أنساك الشيطان نهينا هذا فجلست ثم ذكرت فقم ولا تقعد مع القوم الظالمين، وقوله تعالى: { وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء } أي وليس على المؤمنين المتقين أنت وأصحابك يا رسولنا من تعبة ولا مسئولية ولكن إذا خاضوا في الباطل فقوموا ليكون ذلك ذكرى لهم فيكفون عن الخوض في آيات الله تعالى. وهذا كان بمكة قبل قوة الإسلام، ونزل بالمدينة النهي عن الجلوس مع الكافرين والمنافقين إذا خاضوا في آيات الله ومن جلس معهم يكون مثلهم وهو أمر عظيم قال تعالى:

{ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم } هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى والثانية.

أما الثالثة (70) فإن الله تعالى يأمر رسوله أن يترك اتخذوا دينهم الحق الذي جاءهم به رسول الحق لعباً ولهوا يلعبون به أو يسخرون منه ويستهزئون به وغرتهم الحياة الدنيا قال تعالى: { وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا } اتركهم فلا يهمك أمرهم وفى هذا تهديد لهم على ما هم عليه من الكفر والسخرية والاستهزاء، وقد أخبر تعالى فى سورة الحجر أنه كفاه أمرهم إذ قال

#### { إنا كفيناك المستهزئين }

، وقوله تعالى { وذكر به } أي بالقرآن { أن تبسل نفس } أي كي لا تبسل { بما كسبت } أي كي لا تسلم نفس للعذاب بما كسبت من الشرك والمعاصي. { ليس لها } يوم تسلم للعذاب { من دون الله ولي } يتولى خلاصها، { ولا شفيع } يشفع لها فينجيها من عذاب النار { وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها } أي وإن تقدم ما أمكنها حتى ولو كان ملء الأرض ذهباً فداء لها لما نفعها ذلك ولم نجت من النار، ثم قال تعالى: { أولئك الذين أبلسوا بما كسبوا لهم شراب في جهنم شراب من ماء حميم حار وعذاب موجع أليم. وذلك بسبب كفرهم بالله وآياته ورسوله. حيث نتج عن ذلك خبث أرواحهم فما أصبح يلائم وصفهم إلا عذاب

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1 حرمة الجلوس في مجالس يسخر فيها من الإسلام وشرائعه وأحكامه وأهله.

2- وجوب القيام احتجاجاً من أي مجلس يعصى فيه الله ورسوله.

النار قال تعالى من هذه السورة سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم.

3- مشروعية الإعراض في حال الضعف عن المستهزئين بالإسلام الذين غرتهم الحياة الدنيا من أهل القوة والسلطان وحسب المؤمن أن يعرض عنهم فلا يفرح بهم و لا يضحك لهم.

4- وجوب التذكير بالقرآن وخاصة المؤمنين الذي يرجى توبتهم.

5- من مات على كفره لم ينج من النار إذ لا يجد فداء ولا يجد فداء ولا شفيعاً يخلصه من النار بحال.

{ قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنْفَعْنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابً يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتَنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُو ٱلْهُدَىٰ وَأُمرُنَا لنُسلَمَ لرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ } \* { وَأَنْ أَقيمُواْ ٱلصَّلاةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِيٓ إِلَيْه تُحْشَرُونَ }

# \* { وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ }

شرح الكلمات:

{ أندعوا }: أي نعبد.

{ ما لا ينفعنا و لا يضرنا }: أي ما لا يقدر على نفعنا و لا على ضرنا لو أراد ذلك لنا.

{ ونرد على أعقابنا }: أي نرجع كفاراً بعد أن كنا مؤمنين.

{ استهوته الشياطين }: أي أضلته في الأرض فهوى فيها تائه حيران لا يدري أين يذهب.

{ واتقوه }: أي اتقوا الله بتوحيده في عبادته وترك معصيته.

{ ويوم يقول كن فيكون }: أي في يوم القيامة.

{ الصور }: بوق كالقرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام.

{ الحكيم }: في أفعاله الخبير بأحواله عباده.

معنى الآيات:

يدل السياق على أن عرضا من المشركين كان لبعض المؤمنين لن يعبدوا معهم آلهتهم فأمر الله تعالى رسوله أن يرد عليهم عرضه الرخيص منكراً عليه ذلك أشد الإنكار { قل أندعوا من دون الله } ، الاستفهام للإنكار، { ما لا ينفعنا } إن عبدناه، { و لا يضرنا } إن تركنا عبادته بذلك نصبح وقد رددنا على أعقابنا من التوحيد إلى الشرك بعد إذ هدانا الله إلى الإيمان به ومعرفته ومعرفة دينه، فيكون حالنا كحال من أضلته الشياطين في الصحراء فتاه فيها فلا يدرى أين يذهب و لا أين يجيىء، { وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا } وهو لا يقدر على إجابتهم و لا الاتيان إليهم لشدة ما فعل استهواء الشياطين في عقله. ثم أمره أن يقول أيضاً قل إن الهدى الحق الذي لا ضلال و لا خسران فيه هدى الله الذي هدانا إليه ألا إنه الإسلام، وقد أمرنا ربنا أن نسلم له قلوبنا ووجوهنا لأنه رب العالمين فأسلمنا، كما أمرنا أن نقيم الصلاة فأقمناها وأن نتقيه فاتقيناه وأعلمنا أنا سنحشر إليه يوم القيامة فصدقناه في ذلك ثم هدانا فلن نرجع بعد إلى الضلالة. هذا ما تضمنته الآيتان الأولى والثانية

أما الثالثة (73) فقد تضمنت تمجيد الرب بذكر مظاهر قدرته وعلمه وعدله فقال تعالى: { وهو } أي الله رب العالمين الذي أمرنا أن نسلم له فأسلمنا { الذي خلق السموات والأرض بالحق } فلم يخلقهما عبثاً وباطلاً بل خلقهما ليذكر فيهما ويشكر، ويوم يقول لما أراد إيجاده أو إعدامه أو تبديله كن فهو يكون كما أراد في قوله الحق دائماً { وله الملك يوم ينفخ في الصور } نفخه الفناء فلا يبقى شيء إلا هو الواحد القهار فيقول جل ذكره إلمن الملك اليوم }

يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه قائلا:

#### { لله الواحد القهار }

{ عالم الغيب والشهادة } أي يعلم ما غاب في خزائن الغيب عن كل أحد، ويعلم الشهادة والحضور لا يخفي عليه أحد وهو الحكيم في تصرفاته وسائر أفعاله وتدابيره لمخلوقاته الخبير ببواطن الأمور وظواهرها لا يخفى عليه شيء في الأرض و لا في السماء بهذا كان المعبود الحق الذي لا يجوز أن يعبد سواه بأي عبادة من العبادات التي شرعها سبحانها وتعالى ليُعبد بها.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- قبح الردة وسوء عاقبتها.

2- حرمة إجابة أهل الباطل لما يدعون إليه من الباطل.

3- لا هدى إلا هدى الله تعالى أي لا دين إلا الإسلام.

4- وجوب الإسلام لله تعالى و إقامة الصلاة واتقاء الله تعالى بفعل المأمور وترك المنهى.

5- تقرير المعاد والحساب والجزاء.

{ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّذِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّيَ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ } \* { وَكَذَلِك نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَات وَٱلأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ } \* { فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلْلَّيْلُ رَأَى كُوكَبَا قَالَ هَــٰذَا رَبِّي غَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَا أُحبُ ٱلآفلينَ } \* { فَلَمَّآ رَأَى ٱلْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَــٰذَا رَبِّي كُوكَبا قَالَ لَا أُحبُ ٱلآفلينَ } \* { فَلَمَّآ رَأَى ٱلْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَــٰذَا رَبِّي فَلَمَّآ أَفْلَ قَالَ لَا أُحبُ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِينَ } \* { فَلَمَّا رَأَى ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَال هَــٰذَا رَبِّي هَـٰذَا أَفْلَتُ قَالَ يَقَوْمُ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ } \* { إنِّي وَجَهْتُ وَجُهي هَـٰذَا رَبِّي هَـٰذَا رَبِّي هَـٰذَا رَبِّي هَـٰذَا رَبِّي هَـٰذَا رَبِّي هَـٰذَا أَنْ يَقُومُ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ } \* { إنِّي وَجَهْتُ وَجُهِي

# لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ حَنِيفاً وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ }

شرح الكلمات:

{ إبراهيم }: هو إبراهيم خليل الرحمن بن آزر من أو لاد سام بن نوح عليه السلام.

{ أصناماً }: جمع صنم تمثال من حجر.

{ آلهة }: جمع إله بمعنى المعبود.

{ في ضلال }: عدول عن طريق الحق.

{ ملكوت }: مُلك.

{ جن عليه الليل }: أظلم.

{ فلما أفل }: أي غاب.

{ بازغا }: طالعاً والبزوغ الطلوع.

{ الضالين }: العادلين عن طريق الحق إلى طريق الباطل.

{ وجهت وجهي }: أقبلت بقلبي على ربى وأعرضت عما سواه.

{ حنيفاً }: مائلاً عن الضلال إلى الهدى.

معنى الآيات:

ما زال السياق في بيان الهدى للعادلين بربهم أصناماً يعبدونها لعلهم يهندون فقال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: { وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر } ، أي واذكر لهم قول إبراهيم لأبية آزر: { أنتخذ أصناماً آلهة } أي أتجعل تماثيل من حجارة آلهة. أرباباً تعبدها أنت وقومك { إني أراك } يا أبت { وقومك في ضلال مبين } عن طريق الذي ينجو ويفلح سالكه هذا ما دلت عليه الآية الأولى (74) أما الآية الثانية (75) فإن الله تعالى يقول: {

وكذلك نُري إبراهيم ملكوت السموات } والأرض أي كما أريناه الحق في بطلان عبادة أبيه للأصنام نريه أيضا مظاهر قدرتنا وعلمنا وحكمنا الموجبة لألوهيتنا في ملك السموات والأرض، ليكون بذلك من جملة الموقنين، واليقين من أعلى مراتب الإيمان. هذا ما دلت عليه الآية الثانية في الثالثة (76) فصل الله تعالى ما أجمله في قوله { نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض } فقال تعالى { فلما جن عليه الليل } أي أظلم { رأى كوكباً } قد يكون الزهرة { قال هذا ربي فلما أفل } أي غاب الكوكب { قال لا أحب الآفلين } ، { فلما رأى القمر بازغاً } أي طالعاً { قال هذا ربي، فلما أفل } أي غاب { قال لئن لم يهدنى ربي لأكونن من القوم الضالين } ، في معرفة ربهم الحق. { فلما رأى الشمس بازغة } أي طالعة { قال هذا ربي هذا أكبر } يعني من الكوكب والقمر { فلما أفلت } أي غابت بدخول الليل { قال يا قوم إني برىء مما تشركون }. هكذا واجه إبراهيم قومه عبدة الكواكب التي تمثلها أصنام منحوته واجههم بالحقيقة التي أراد أن يصل إليهم معهم وهي إيطال عبادة غير الله تعالى فقال { إني وجهت وجهي للذي فطر السموات السموات والأرض حنيفاً } لا كما توجهون أنتم وجوهكم لأصنام نحتموها بأيديكم وعبدتموها بأهوائكم لا بأمر ربكم، وأعلن براءته في وضوح وصراحة: فقال: { وما أنا من المشركين }.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- إنكار الشرك على أهله، وعدم إقرارهم ولو كانوا أقرب الناس إلى المرء.

2- فضل الله تعالى وتفضله على من يشاء بالهداية الموصلة إلى أعلى درجتها.

3- مطلب اليقين وأنه من أشرف المطالب وأعزها، ويتم بالتفكر والنظر في الآيات.

4- الاستدلال بالحدوث على وجود الصانع الحكيم وهو الله عز وجل.

5- سنة التدريج في التربية والتعليم.

6- وجوب البراءة من الشرك وأهله.

{ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّوَنِّي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْءً وَمِلْ تَخَافُونَ أَنَّكُم شَيْءً وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُم أَفُونَ أَنَّكُم أَشْرَكْتُم وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُم أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنزَلُّ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَاناً فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقٌ بِٱلأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } \* أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنزَلُّ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَاناً فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقٌ بِٱلأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } \*

# { ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْسِمُوٓاْ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَـــئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ } \* { وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ آتَيْنَاهَآ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ }

شرح الكلمات:

حاجة قومه: جادلوه وحاولوا غلبه بالحجة، والحجة: البينة والدليل القوي.

{ أتحاجُّوني في الله }: أتجادلونني في توحيد الله وقد هداني إليه، فكيف أتركه وأنا منه على بينة.

{ سلطاناً }: حجة وبرهاناً.

{ الأمن }: خلاف الخوف.

{ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم }: أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك.

#### معنى الآيات:

لما أقام إبراهيم الدليل على بطلان عبادة غير الله تعالى وتبرأ من الشرك والمشركين حاجه قومه في ذلك فقال منكراً عليهم ذلك: { أتحاجوني في الله وقد هدان } أي كيف يصح منكم جدال لي في توحيد الله وعبادته, وترك عبادة من سواه من الآلهة المدعاة وهي لم تخلق شيئاً ولم تنفع ولم تضر، ومع هذا فقد هداني إلى معرفته وتوحيده وأصبحت على ببينة منه سبحانه وتعالى، هذا ما دل عليه قوله تعالى، { وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان }. و لا شك أنهم لما تبرأ من آلهة أن تصيبني باذى، { إلا إن يشاء ربي شيئاً } فإنه يكون عليهم قائلا: { ولا أخاف ما تشركون به } من آلهة أن تصيبني باذى، { إلا إن يشاء ربي شيئاً } فإنه يكون وأن ما أدعوكم إليه هو الحق، ثم رد القول عليهم قائلا { وكيف أخاف ما أشركتم } وهي أصنام جامدة لا تنفع ولا تضر لعجزها وحقارتها وضعفها، ولا تخافون أنتم الرب الحق الله الذي لا إله إلا هو المحيي المميت الفعال لما يريد، وقد أشركتم به أصناماً ما أنزل عليكم في عبادتها حجة و لا برهاناً تحتجون به على عبادتها الموحد للرب، أم أنتم المشركون به؟ والجواب معروف وهو من يعبد رباً واحداً أحق بالأمن من الخوف: أنا الموحد للرب، أم أنتم المشركون به؟ والجواب معروف وهو من يعبد رباً واحداً أحق بالأمن ممن يعبد آلهة شتى جمادات لا تسمع و لا تبصر وحكم الله تعالى بينهم وفصل فقال: { الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالى أي ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، { أولئك لهم الأمن } أي في الدنيا والآخرة { وهم مهتدون } في حياتهم إلى طريق سعادتهم وكمالهم وهو الإسلام الصحيح ثم قال تعالى: { ونلك حجنتا أتيناها إيراهيم على قومه } إشارة

إلى ما سبق من محاجة ابراهيم قومه ودحض باطلهم وإقامة الحجة عليهم. وقوله { نرفع درجات من نشاء } تقرير لما فضل به إبراهيم على غيره من الإيمان واليقين والعلم المبين. ثم علل تعالى لذلك بقوله: { إن ربك حكيم عليم }. حكيم في تدبيره عليم بخلقه.

هدابة الآبات

من هداية الآيات:

-1 مشروعية جدال المبطلين والمشركين لإقامة الحجة عليهم علهم يهتدون.

2- بيان ضلال عقول أهل الشرك في كل زمان ومكان.

3- التعجب من حال مذنب لا يخاف عاقبة ذنوبه.

4- أحق العباد بالأمن من الخوف من آمن بالله ولم يشر به شيئاً.

5- تقرير معنى

{ الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. }

{ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاً هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسَلَيْمَان وَأَيُّوبَ وَيُوسَفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسَنِينَ } \* { وَزِكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسَف وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسَنِينَ } \* { وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلاَّ فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ } \* { وَمِنْ آبَائِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ }

شرح الكلمات:

{ و هبنا له }: أعطيناه تكرماً منا و إفضالا.

{ اسحق ويعقوب }: اسحاق بن إبراهيم الخليل ويعقوب ولد إسحاق ويلقب بإسرائيل.

{ كلا هدينا }: أي كل واحد منهما هداه إلى صراطه المستقيم.

{ ومن ذريته }: أي ذرية إبراهيم.

{ داود وسليمان }: داود الوالد وسليمان الولد وكل منهما ملك ورسول.

{ وزكريا ويحيى }: زكريا الوالد ويحيى الولد وكل منهما كان نبياً رسولا.

{ على العالمين }: أي عالمي زمانهم لا على الإطلاق، لأن محمداً صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء.

{ ومن ذرياتهم }: أي من بعض الآباء والذرية والإخوة لا الجميع.

{ اجتبيناهم }: اخترناهم للنبوة والرسالة وهديناهم إلى الإِسلام.

#### معنى الآيات:

بعد أن ذكر تعالى ما آتي إبر اهيم خليله من قوة الحجة والغلبة على أعدائه ذكر منَّة أخرى منَّ بها عليه وهي أنه وهبه اسحق ويعقوب بعد كبر سنه، اسحق الولد ويعقوب الحفيد وأنه تعالى هدى كلاً منهم الوالد والولد والحفيد، كما أخبر تعالى أنه هدى من قبلهم نوحاً، وهدى من ذريته أي إبراهيم، وإن كان الكل من ذرية نوح، أي هدى من ذرية إبراهيم داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى و هرون، وأشار تعالى إلى أنهم كانوا محسنين، فجزاهم جزاء المحسنين والإحسان هو الإخلاص في العل وأداؤه على الوجه الذي يرضي الرب تبارك وتعالى مع الإحسان العام لسائر المخلوقات بما يخالف الإساءة إليهم في القول والعمل. هذا ما دلت عليه الآية الأولى (84) وأما الآية الثانية (85) فقد ذكر تعالى أنه هدى كذلك إلى حمل رسالته والدعوة إليه والقيام بو اجباته وتكاليف شرعه كلاً من زكريا ويحيى وعيسى و إلياس، و أخبر أن كل واحد منهم كان من الصالحين الذين يؤدون حقوق الله كاملة وحقوق عباده كذلك كاملة غير ناقصة وكانت المجموعة الأولى داود وسليمان ومن ذكر بعدها الصفة الغالبة عليهم الإحسان لأنه كان فيهم ملك وسلطان ودولة، والمجموعة الثانية وهي زكريا ويحيى وعيسى وإلياس الصفة الغالية عليهم الصلاح لأنهم كانوا أهل زهد في الدنيا وأعراضها، والمجموعة الثالثة والأخيرة في الآية الثالثة (86) وهم إسماعيل واليسع ويونس ولوط لم يغلب عليهم وصف به المجموعتان الأولى والثانية، لأنهم وسط بين المجموعتين، فذكر تعالى أن كل واحد منهم فضله على عالمي زمانه، وكفي بذلك شرفاً وكرماً وخيرا. وأما الآية الأخيرة (87) فإن الله تعالى يقول فيها، ومن آباء المذكورين من الأنبياء ومن ذرياتهم و إخوانهم هديناهم أيضاً و إن لم نذكر اسماءهم فهم كثير هديناهم إلى ما هدينا إليه آباءهم من الحقُّ والدين الخالص الذي لا شائبة شرك به، واجتبينا الجميع اخترناهم للنبوة والرسالة { وهديناهم إلى صراط مستقيم } وهو الدين الإسلامي.

من هداية الآيات:

1- سعة فضل الله.

2- خير ما يعطى المرء في هذه الحياة الهداية إلى صراط مستقيم.

3- فضيلة كل من الإحسان والصلاح.

4- لا منافاة بين الملك والنبوة أو الإمارة والصلاح.

5- فضيلة الزهد في الدنيا، والرغبة في الآخرة.

{ ذلكَ هُدَى اللَّه يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَلَوْ أَشْرِكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَاتُواْ يَعْمَلُونَ } \* { أُولُلَكُ اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَلُولآء فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْماً لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ } \* { أُولُلِكِ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اَقْتَدِهْ قُلُ لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلا بِكَافِرِينَ } \* { أُولُلِكُ الّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اَقْتَدِهْ قُلُ لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلا فِي لَا عَالَمِينَ } 
ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ }

# شرح الكلمات:

{ هدى الله }: الهدى ضد الضلال، وهدى الله ما يهدي إليه من أحب من عباده وهو الإيمان والاستقامة.

{ حبط عنهم ما كانوا يعملون }: أي بطلت أعمالهم فلم يثابوا عليها بقليل و لا كثير.

{ الحكم }: الفهم للكتاب مع الاصابة في الأمور والسداد فيها.

{ يكفر بها هؤلاء }: يجحد بها أي بدعوتك الإسلامية هؤلاء: أي أهل مكة.

{ قوما ليسوا بها بكافرين }: هم المهاجرون والأنصار بالمدينة النبوية.

{ اقتده }: اقتد: أي اتبع وزيدت الهاء للسكت.

{ عليه أجراً }: أي على إبلاغ دعوة الإسلام ثمناً مقابل الإبلاغ.

{ ذكرى }: الذكرى: ما يذكر به الغافل والناسي فيتعظ.

معنى الآيات:

ما زال السياق في ذكر ما وهب الله تعالى لمن شاء من عباده من هدايات وكمالات لا يقدر على عطائها إلا هو فقال ذلك في الآية الأولى (88) ذلك المشار إليه ما وهبه أولئك الرسل الثمانية عشر رسولاً وهداهم إليه من النبوة والدين الحق هو هدى الله يهدى به من يشاء من عباده. وقوله تعالى: { ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون } يقرر به حقيقة علمية، وهي أن الشرك محبط للعمل فإن أولئك الرسل على كمالهم وعلو درجاتهم لو أشركو ابربهم سواه فعبدو ا معه غيره لبطل كل عمل عملوه، وهذا من باب الافتراض، وإلا فالرسل معصومون ولكن ليكون هذا عظة وعبرة للناس. هذا ما دلت عليه الآية الأولى أما الثانية (89) فقد أشاد الله تعالى بأولئك الرسل السابقي الذكر مخبراً أنهم هم الذين آتاهم الكتاب وهي صحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داوود وإنجيل عيسى والحكم وهو الفهم والإصابة والسداد في الأمور كلها. ثم قال تعالى فإن يكفر بهذه الآيات القرآنية وما تحمله سن شرائع وأحكام وهداية الإسلام { إن يكفر بها هؤلاء } من أهل مكة { فقد وكلنا بها قوماً } من قبل وهم الرسل المذكورون في هذا السياق وقوماً هم موجودون وهم المهاجرون والأنصار من أهل المدينة، ومن يأتي بع من سائر البلاد والأقطار وقوله تعالى: { أُولئك الذين هدى الله فبهدام قتده } ، يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتدى بأولئك الأنبياء المرسلين في كمالاتهم كلها حتى يجمع صلى الله عليه وسلم كل كمال فيهم فيصبح بذلك أكملهم على الإطلاق. وكذلك كن، وقوله تتعالى في ختام الآية الكريمة: { قل لا اسألكم عليه أجراً } يأمره تعالى أن يقول لأولئك العادلين بربهم الأصنام والأوثان المكذبين بنبوته وكتابه: ما أسألكم على القرآن الذي أمرت أن أقرأه عليكم لهدايتكم أجراً أي مالاً مقابل تبليغه إياكم { إن هو إلا ذكرى للعالمين } أي ما القرآن إلا موعظة للعالمين يتعظون بها إن هم القوا أسماعهم وتجردوا من أهوائهم وأرادوا الهداية ورغبوا فيها.

هدابة الآبات

من هداية الآيات:

1- الشرك محبط للعمل كالردة والعياذ بالله تعالى.

2- فضل الكتاب الكريم والسنة النبوية.

-3 وجوب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأهل العلم والصلاح من هذه الأمة.

4- حرمة أخذ الأجرة على تبليغ الدعوة الإسلامية.

5- القرآن الكريم ذكري لكل من يقرأه أو يستمع إليه وهو شهيد حاضر القلب.

{ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْء قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكَتَابَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسِىٰ نُوراً وَهُدًى لِّلْنَاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَم تَعْلَمُوٓا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاوُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضَهِمْ يَلْعَبُونَ } \* { وَهَـلَاَ كَتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرَة يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُم عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ } عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ }

# شرح الكلمات:

{ وما قدروا الله حق قدره }: ما عظموه اللائق به ولا عرفوه حق معرفته.

{ على بشر }: أي إنسان من بني آدم.

{ الكتاب الذي جاء به موسى }: التوراة.

{ قراطيس }: جمع قرطاس: وهو ما يكتب عليه من ورق وغيره.

{ تبدونها }: تظهرونها.

{ قل الله }: هذا جواب: من أنزل الكتاب؟

{ ذرهم }: اتركهم.

{ في خوضهم }: أي ما يخوضون فيه من الباطل.

{ مبارك }: أي مبارك فيه فخبره لا ينقطع، وبركته لا تزول.

{ أم القرى }: مكة المكرمة.

{ يحافظون }: يؤدونها بطهارة في أوقاتها المحددة لها في جماعة المؤمنين.

#### معنى الآيتين:

ما زال السياق مع العادلين بربهم أصنامهم وأوثانهم فقد أنكر تعالى عليهم إنكارهم للوحى الإلهي تكذيبهم بالقرآن الكريم إذ قالوا: { ما أنزل الله على بشر من شيء } ، ومن هنا قال تعالى { وما قدروا الله حق قدره } أي ما عظموه كما ينبغي تعظيمه لما قالوا: { ما أنزل الله على بشر من شيء } ، ولقن رسوله الحجة فقال له قل لهم: { من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً } يستضاء به في معرفة الطريق إلى الله تعالى و هدى يهتدى به إلى ذلك و هو التوراة جعلها اليهود قراطيس يبدون بعضها ويخفون بعضها حسب أهوائهم وأطماعهم، وقوله: { وعلمتم ما لم تعلموا أنتم و لا آباؤكم } أي وعلمكم الله بهذا القرآن من الحقائق العلمية كتويحد الله تعالى وأسمائه وصفاته، والدار الآخرة وما فيها من نعيم مقيم، وعذاب أليم، ثم أمر الرسول أن يجيب عن السؤال الذي وجهه إليهم تبكيتا: { قل الله } أي الذي أنزل التوراة على موسى هو لله. { ثم ذرهم } أي اتركهم { في خوضهم } أي في الباطل { يلعبون } حيث لا يحصلون من ذلك الخوض في الباطل على أي فائدة تعود عليهم فهم كاللاعبين من الأطفال. هذا ما تضمنته الآية الأولى (91) أما الآية الثانية (93) فقد تضمنت أو لا الرد على قول من قال:

## {ما أنزل الله على بشر من شيء }

أي كيف يقال ما أنزل الله على بشر من شيء وهذا القرآن بين أيديهم يتلى عليهم أنزله الله مباركاً لا ينتهي خيره ولا يقل نفعه، مصدقاً لما سبقه من الكتب كالتوراة والإنجيل أنزلناه ليؤمنوا به، { ولتتذر أم القرى } أي أهلها { ومن حولها } من المدن والقرى القريبة والبعيدة لينذرهم عاقبة الكفر والضلال فإنها الخسران التام والهلاك الكامل، وثانياً الإخبار بأن الذين يؤمنون بالآخرة أي بالحياة في الدار الآخرة يؤمنون بهذا القرآن، وهم على صلاتهم يحافظون ذلك مصداق إيمانهم وثمرته التي يجنيها المؤمنون الصادقون.

هدابة الآبات

من هداية الآيات:

2- بيان تلاعب اليهود بكتاب الله في إبداء بعض أخباره وأحكامه وإخفاء بعض آخر وهو تصرف ناتج من

الهوى واتباع الشهوات وإيثار الدنيا على الآخرة.

3- بيان فضل الله على العرب بإنزال هذا الكتاب العظيم عليهم بلغتهم لهدايتهم.

4- تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الحجاج والر على المجادلين والكاذبين.

5- بيان علة ونزول الكتاب وهي الايمان وإنذار المكذبين والمشركين.

-6 الإيمان بالآخرة سبب لكل خير، والكفر به سبب لكل باطل وشر.

{ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ آفْتَرَى عَلَى ٱللَّه كَذِباً أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِل مِثْلَ مَا أَنْزِلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوۤاْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوۤا مَثْلُ مَا أَنْذِلَ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّه غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِه أَنْفُسكُمُ ٱلْيُومْ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّه غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِه تَسْتَكْبِرُونَ } \* { وَلَقَدْ جَنْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْلَ مَرَّة وَتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُم وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُركَآءُ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُم تَرْعُمُونَ }

## شرح الكلمات:

{ افترى على الله كذباً }: اختلق على الله كذباً قال عليه ما لم يقل، أو نسب له ما هو منه براء.

{ أُوحي إلي }: الوحي: الإعلام السريع الخفي بواسطة الملك وبغيره.

{ غمرات الموت }: شدائده عند نزع الروح.

{ باسطوا أيديهم }: للضرب وإخراج الروح.

{ عذاب الهون }: أي عذاب الذل والمهانة.

{ فرادى }: واحداً واحداً ليس مع أحدكم مال و لا رجال.

{ ما خولناكم }: ما أعطيناكم من مال ومتاع.

{ وراء ظهروكم }: أي في دار الدنيا.

{ وضل عنكم }: أي غاب.

{ تزعمون }: تدعون كاذبين.

معنى الآيات:

ما زال السياق مع المشركين والمفترين الكاذبين على الله تعالى بإتخاذ الأنداد والشركاء فقال تعالى: { ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً } بأن ادَّعَى أن الله نبأه وأنه نبيه ورسوله كما ادعى سعد بن ابي سرح بمكة ومسيلمه في بني حنيفة بنجد والعنسى باليمن: اللهم لا أحد هو أظلم منه، وممن قال أوحى إلّى شيء من عند الله، ولم يوح إليه شيء وممن قال: { سأنزل مثل ما أنزل الله } من الوحى والقرآن، ثم قال تعالى لرسوله: { ولو ترى } يا رسولنا { إذ الظالمون في غمرات الموت } أي في شدائد سكرات الموت، { والملائكة } ملك الموت وأعوانه { باسطوا بأيديهم } بالضرب وإخراج الروح، وهم يقولون لأولئك المحتضرين تعجيزاً وتعنيبا لهم: { أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون } بسبب استكباركم في الأرض بغير الحق إذ الحامل للعذرة وأصله نطفة قذرة، ونهايته جيفة قذرة، استكباره في الأرض حقا إنه استكباراً باطلً لا يصح من فاعله بحال من الأحوال. هذا ما دلت عيه الآية الأولى (93) أما الآية الثانية (94) فإن الله تعالى يخبر عن حال المشركين المستكبرين يوم القيامة حيث يقول لهم { لقد جئتمونا فرادى } أي واحد واحداً { كما خلقائكم } حفاة عراة غُر لا وتركتم ما خولناكم } أي ما وهبناكم من مال وولد { وراء ظهوركم } أي في دار الدنيا، { وما نرى معكم شفعاءكم الذي زعمتم أنهم فيكم شركاء } وأنتم كاذبون في زعمكم مبطلون في اعتقادكم { لقد تقطع بينكم } أي انحل حبل الولاء بينكم، { وضل عنكم ما كنتم تزعمون } أي ما كنتم تكذبون به في الدنيا.

هداية الآيتين

من هداية الآيتين:

1- قبح الكذب على الله تعالى في أي شكل، وأن صاحبه لا أظلم منه قط.

2- تقرير عذاب القبر، وسكرات الموت وشدتها، وفي الحديث: أن للموت سكرات.

3- قبح الاستكبار وعظم جرمه.

4- تقرير عقيدة البعث الآخرة الجزاء على الكسب في الدنيا.

5- انعدام الشفعاء يوم القيامة إلا ما قضت السنة الصحيحة من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء والشهداء بشروط هي: أن يأذن الله للشافع أن يشفع وأن يرضى عن المشفوع له.

{ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ } \* { فَالِقُ ٱلإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلْلَيْلَ سَكَناً وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقْدَيرُ ٱلْعَزيزِ الْعَلِيمِ } \* { وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } \* { وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } \* { وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِّنَ نَقْسِ وَاحِدَة فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلآيَاتِ لَقَوْمٍ يَقْقَهُونَ } \* { وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِن ٱلسَّمَآءَ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْء فَأَخْرَجْنَا مِهُ لَقُومٍ يَقْقَهُونَ } \* وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءَ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْء فَأَخْرَجْنَا مِهُ خَصِّراً نَحْرِجُ مِنْهُ حَبًا مُثَرَاكِباً وَمِنَ ٱلنَّذَلِ مِن طَلْعِهَا قَنُوانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتِ مِّنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَيْتُونَ خَصَراً نَخْرِجُ مِنْهُ حَبًا مُثَمَّابِهِ ٱنْظُرُوآ إلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقُومٍ وَٱلرَّمُّانِ وَالْكُمْ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقُومٍ وَالرَّمُّانِهِ ٱلْفُرُوا إِلِى تَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقُومٍ يُؤْمِنُونَ }

### شرح الكلمات:

{ فالق الحب والنوى }: شاق الحب كحب البر ليخرج منه الزرع، والنوى واحده نواة وشقها ليخرج منها الفسيلة (النخلة الصغيرة).

{ يخرج الحي من الميت }: الدجاجة من البيضة.

{ ومخرج الميت من الحي }: البيضة من الدجاجة.

{ فأنى تؤفكون }: كيف تصرفون عن توحيد الله الذي هذه قدرته إلى عبادة الجمادات.

{ فالق الإصباح }: الإصباح: بمعنى الصبح وفلقه: شقه ليتفجر منه النور والضياء.

{ سكنا }: يسكن فيه الناس ويخلدون للراحة.

{ حسباناً }: أي حسابا بهما تعرف الأوقات الأيام والليالي والشهور والسنون.

{ تقدير العزيز العليم }: إيجاد وتنظيم العزيز الغالب على أمره العليم بأحوال وأفعال عباده.

{ لتهتدوا بها }: أي ليهتدي بها المسافرون في معرفة طرقهم في البر والبحر.

{ من نفس و احدة }: هي آدم أبو البشر عليه السلام.

{ فمستقر }: أي في الأرحام.

{ ومستودع }: أي في أصلاب الرجال.

{ يفقهون }: أسرار الأشياء وعلل الأفعال فيهتدوا لما هو حق وخير.

{ خضراً }: هو أول ما يخرج من الزرع ويقال له القصيل الأخضر.

{ متراكبا }: أي بعضه فوق بعض وهو ظاهر في السنبلة.

{ طلع النخل }: زهرها.

{ قنوان }: واحده قنو وهو العِذْق وهو العُرْجون بلغة أهل المغرب.

{ مشتبهاً وغير متشابه }: في اللون وغير مشتبه في الطعم.

{ وينعه }: أي نضجه واستوائه.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في بيان الدليل على وجب توحيد الله تعالى وبطلان عبادة غيره فقال تعالى واصفاً نفسه بأفعاله العظيمة الحكيمة التي تثبت ربوبيته وتقرر ألوهيته وتبطل ربوبية وألوهية غيره ما زعم المشركون أنها أرباب لهم وآلهة: { إن الله فالق الحب والنوى } أي هو الذي يفلق الحق ويخرج منه الزرع لا غيره وهو الذي يفلق النوى، ويخرج منه الشجر والنخل لا غيره فهو الإله الحق إذاً وما عداه باطل، وقال: { يخرج الحيّ من الميت

} فيخرج الزرع الحيّ من الحب الميت { ويخرج الميت من الحيّ } فيخرج الحب من الزرع الحيّ، والنخلة والشجرة من النواة الميتة ثم يقول: { ذلكم الله } أي المستحق للإلهية أي العبادة وحده { فأنى تؤفكون } أي فكيف يا للعجب تصرفون عن عبادته وتأليه إلى تأليه وعبادة غيره: ويقول: { فالق الإصباح } أي هو الله الذي يفلق ظلام الليل فيخرج منه ضياء النهار { وجعل الليل سكناً }: أي ظرف سكن وسكون وراحة تسكن فيه الأحياء من تعب النهار والعمل فيه ليستريحوا، وقوله: { والشمس والقمر حسباناً } أي وجعل الشمس والقمر يدوران في فلكيهما بحساب تقدير لا يقدر عليه إلا هو، وبذلك يعرف الناس الأوقات وما يتوقف عليها من عبادات وأعمال وآجال وحقوق ثم يشير الى فعله ذلك فيقول: { ذلك تقدير العزيز } الغالب على أمره { العليم } بسائر خلقه وأحوالهم وحاجاتهم وقد فعل ذلك لأجلهم فكيف إذاً لا يستحق عبادتهم وتأليههم؟ عجباً لحال بني آدم ما أضلهم؟!

ويقول تعالى في الآية الثالثة (97) { وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر } هذه منة أخرى من مننه على الناس ومظهراً آخر من مظاهر قدرته حيث جعل لنا النجوم ليهتدي به مسافرونا في البر والبحر حتى لا يضلون طريقهم فيهلكوا فهي نعمة لا يقدر على الإنعام بها إلا الله، فلم إذاً يكفر به ويعبد سواه؟ وقوله: { قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون } يخبر به تعالى على نعمة أخرى وهي تفصيله تعالى للآيات وإظهارها لينتفع بها العلماء الذي يميزون بنور العلم بين الحق والباطل والضار والنافع ويقول في الآية الرابعة (98) { وهو الذي أنشأكم - أي خلقكم - من نفس واحدة } هي آدم عليه السلام، فبعضكم مستقر في الأرحام وبعضنا مستودع في الأصلاب وهو مظهر من مظاهر إنعامه وقدرته ولطفه وإحسانه، ويختم الآية بقوله { قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون } لتقوم لهم الحجة على ألوهيته تعالى دون ألوهية ما عداه من سائر المخلوقات لفهمهم أسرار الكلام وعلل الحديث ومغزاه.

ويقول في الآية (99) { وهو الذي أنزل من السماء ماءً } وهو ماء المطر ويقول { فأخرجت به نبات كل شيء } أي ينبت أي قابل للإِنبات من سائر للزروع والنباتات ويقول فأخرجنا من ذلك النبات خضراً وهو القصيل للقمح والشعير، ومن الخضر يخرج حباً متراكباً في سنابله، ويقول عز وجل: { ومن النخل من طلعها قنوان دانية } أي ويخرج بإذن الله تعالى من طلع النخل قنوان جمع قنو العذق دانية متدلية وقريبة لا يتكلف مشقة كبيرة من أراد جنيها والحصول عليها، وقوله { وجنات من إعناب } يقول وأخرجنا به بساتين من نخيل وأعناب، وأخرجنا به كذلك الزيتون والرمان حال كونه مشتبها في اللون وغير متشابه في الطعم، كلوا من ثمره إذا أثمر وينعه ينبت لديكم ذلك التشابه وعدمه، وختم الآية بقوله: إن في ذلكم المذكور كله { لآيات } علامات ظهرات تدل على وجوب ألوهية الله تعالى وبطلان ألوهية غيره { لقوم يؤمنون } لأنهم أحياء يفعلون ويفكرون ويهمون أما غيره ممن أهل الكفر فهم أموات القلوب لما ران عليها من أوضار الشرك والمعاصي فهم لا يعقلون و لا يفقهون فأني لهم أن يجدوا في تلك الآيات ما يدلهم على توحيد الله عز وجل؟

```
من هداية الآيات:
```

1- الله خالق كل شيء فهو رب كل شيء ولذا وجب أن يؤله وحده دون ما سواه.

2- تقرير قدرة الله على كل شيء وعلمه بكل شيء وحكمته في كل شيء.

3- فائدة خلق النجوم وهي الاهتداء بها في السير في الليل في البر والبحر.

4- يتم إدراك ظواهر الأمور وبواطنها بالعقل.

5- يتم إدراك أسرار الأشياء بالفقه.

6- الإيمان بمثابة الحياة، والكفر بمثابة الموت في إدراك الأمور.

{ وَجَعَلُواْ للَّهِ شُرِكَآ ءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَات بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ } \* ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْء وَهُوَ بَكُلِّ شَيْء وَهُوَ بَكُلِّ شَيْء وَهُوَ عَلَى شَيْء عَلِيمٌ ﴾ \* { ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لاَ إِلَىهُ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْء فَٱعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء وَكِيلٌ ﴾ \* { لاَ تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَارُ وَهُوَ الْأَبْصَارَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ }

# شرح الكلمات:

{ شركاء }: جمع شريك في عبادته تعالى.

{ الجن }: عالم كعالم الإنس إلا أنهم أجسام خفية لا ترى لنا إلا إذا تشكلت بما يُرى.

{ وخرقوا }: اختلقوا وافتاتوا.

{ يصفون }: من صفات العجز بنسبة الولد والشريك إليه.

{ بديع السموات والأرض }: مبدع خلقهما حيث أوجدها على غير مثال سابق.

{ أنى يكون له ولد }: أي كيف يكون له ولد؟ كما يقول المبطلون.

{ ولم تكن له صاحبة }: أي زوجة.

{ لا تدركه الأبصار }: لا تراه في الدنيا، ولا تحيط به في الآخرة.

{ وهو يدرك الأبصار }: أي محيط علمه بها.

{ وهو اللطيف }: الذي ينفذ علمه إلى بواطن الأمور وخفايا الأسرار فلا يحجبه شيء.

#### معنى الآيات:

لقد جاء في الآيات السابقة من الأدلة والبراهين العقلية ما يبهر العقول ويذلها لقبول التوحيد، وأنه لا إله إلا الله، ولا رب سواه، ولكن مع هذا فقد جعل الجاهلون لله من الجن شركاء فأطاعوهم فيما زينوا لهم من عبادة الأصنام والأوثان، وهذا ما أخبر به تعالى في هذه الآية الكريمة (100) إذ قال { وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون } ومعنى الآية وجعل العادلون بربهم الأصنام والجن شركاء لله في عبادته، وذلك بطاعتهم فيما زينوا لهم من عبادة الأصنام، والحال أنه قد خلقهم فالكل مخلوق له العابد والمعبود من الجن والأصنام، وزادوا في ضلالهم شوطاً آخر حيث اختلقوا له البنين والبنات وهذا كله من تزيين الشياطين لهم وإلا فأي معنى في أن يكون لخالق العالم كله بما فيه الإنس والجن والملائكة أبناء وبنات. هذا ما عناه تعالى بقوله: { وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون } فنزه الرب تبارك وتعالى نفسه عما وصفوه به كذباً بحتاً وتخرّصاً كاملاً من أن له بنين وبنات وليس لهم على ذلك أي دليل علمي لا عقلي و لا نقلي، وق شارك في هذا الباطل العرب المشركون حيث قالوا الملائكة بنات الله، واليهود حيث قالوا عزير ابن الله، والنصاري إذ قالوا المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقول المبطلون. هذا ما تضمنته الآية الأولى أما الآية الثانية (101) فقد تضمنت إقامة الدليل الذي لا يرد على بطلان هذه الفرية المنكرة فرية نسبة الولد لله سبحانه وتعالى، فقال تعالى: { بديع السموات و الأرض } أي خالقهما على غير مثال سابق { أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة } أي لا للعجب كيف يكون لله ولد ولم تكن له زوجة إذ النوالد يكون بين ذكر وأنثى لحاجة إليه لحفظ النوع وكثرة النسل لعمارة الأرض بل ولعبادة الرب تعالى بذكره وشكره، أما الرب تعالى فهو خالق كل شيء ورب كل شيء فأي معنى لاتخاذ ولد له، لو لا تزيين الشياطين للباطل حتى يقبله أولياؤهم من الإنس، وقوله تعالى: { وهو بكل شيء عليم } دليل آخرة على بطلان ما خرق أولئك الحمقى لله من ولد، إذ لو كان لله وهي قوله تعالى: { ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء } أي ذلكم الله الذي هو بديع السموات والأرض والخالق لكل شيء بكل شيء هو ربكم الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه و لا تشركوا به سواه.

وإنه لكفيل برزقكم وحفظكم ومجازاتكم على أعمالكم وهو على كل شيء قدير. والآية الأخيرة في السياق الكريم (103) يقرر تعالى حقيقة كبرى وهى أن الله تعالى مباين لخلقه في ذاته وصفاته ليس مثله شيء فكيف يشرك به وكيف يكون له ولد، وهو لا تدركه الأبصار وهو يدركها وهو اللطيف الذي ينفذ علمه وقدرته في كل ذرات الكون علويّة وسفليّة الخبير بكل خلقه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وهو العزيز الحكيم.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- أن من الإنس من عبد الجن بطاعتهم وقبول ما يأمرونهم به ويزينونه لهم.

2- تنزه الرب تعالى عن الشريك والصاحبة والولد. 3- مباينة الرب تبارك وتعالى لخلقه.

4- استحالة رؤية الرب في الدنيا، وجوازها في الآخرة لأوليائه في دار كرامته.

{ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلْنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ } \* { وَكَذَٰلِكَ نُصِرِّفُ ٱلآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } \* { ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ لَا إِلَا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ } \* { وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرِكُواْ وَمَا جَعَلْنَاك عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوكِيلٍ } عَيْهِمْ بِوكِيلٍ }

شرح الكلمات:

{ بصائر من ربكم }: البصائر جمع بصيرة: والمراد هنا الآيات المعرفة بالحق المثبتة له بطريق الحجج العقلية فهي في قوة العين المبصرة لصاحبها.

{حفيظ }: وكيل مسئول.

{ نصرف الآيات }: نجريها في مجاري مختلفة تبياناً للحق وتوضيحاً للهدى المطلوب.

{ وليقولوا درست }: أي تعلمت وقرأت لا وحياً أوحي إليك.

{ وأعرض عن المشركين }: أي لا تلتفت إليهم وامض في طريق دعوتك.

{ ولو شاء الله ما أشركوا }: أي لو شاء أن يحول بينهم وبين الشرك حتى لا يشركوا لَفَعَلَ وما أشركوا.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في طلب هداية المشركين وبيان الطريق لهم ففي هذه الآية يقول { قد جاءكم } أي أيها الناس { بيصائر من ربكم } وهي آيات القرآن الموضحة لطريق النجاة { فمن أبصر } بها وهي كالعين المبصرة { فليفسه } إبصاره إذ هو الذي ينجو ويسعد { ومن عمي } فلم يبصر فعلى نفسه عماه إذ هي التي تهلك وتشقى وقل لهم يا رسولنا { وما أنا عليكم بحفيظ } أي بوكيل مسئول عن هدايتكم، وفي الآية الثانية (105) يقول تعالى: { وكذلك نصرف الآيات } أي بنحو ما صرفناها من قبل في هذا القرآن نصرفها كذلك لهداية مريدي الهداية والراغبين فيها أما غيرهم فسيقولون درست وتعلمت من غيرك حتى يحرموا الإيمان بك وبرسالتك والعياذ بالله تعالى، وفي الآية الثالثة (106) يأمر الله تعالى رسوله باتباع ما يوحى إليه من الحق والهدى، والإعراض عن المشركين المعاندين الذي يقولون درست حتى لا يأخذوا بما أتيتهم به ودعوتهم إليه من آيات القرآن الكريم إذ قال تعالى له: { اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين } وفي الآية الرابعة (107) يسلى الرب تعالى رسوله ويخفف عنه آلام إعراض المشركين عن دعوته ومحاربته فيها فيقول له: { ولو شاء الله ما أشركوا } أي لو يشاء الله عدم إشراكهم لما قدروا على أن يشركوا إذ أفلا تحزن عليهم، هذا أو لاً، وثانياً { وما جعلناك عليهم حفيظاً } تراقبهم وتحصي عليهم أعمالهم وتجازيهم بها، وما أرسلناك عليهم وكيلا تولى هدايتهم بما فوق طاقتك

{ إن عليك الا البلاغ }

وقد بلغت إذاً فلا أسى ولا أسف!!.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

-1 آیات القری نبصائر من یأخذ بها بیصر طریق الرشاد وینجو ویسعد.

2- ينتفع بتصريف الآيات وما تحمله من هدايات العالمون لا الجاهلون وذلك لقوله تعالى في الآية الثانية ( 105) { ولنبينه لقوم يعلمون }.

3- بيان الحكمة في تصريف الآيات وهي هادية من شاء الله هدايته.

4- وجوب اتباع الوحى المتمثل في الكتاب والسنة النبوية.

5- بيان بطلان مذهب القدرية " نفاة القدر ".

{ وَلاَ تَسَبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسَبُّواْ ٱللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةً عَمَلَهُم ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرَّجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } \* { وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَآءَتْهُم آثَمَ إِلَى رَبِّهِمْ مَرَّجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } \* { وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتُ لاَ يُؤمنُونَ } \* { وَتُقَلِّب آلَيُهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤمنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ } أَفْدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤمنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ }

# شرح الكلمات:

{ ولا تسبوا }: ولا تشتموا آلهة المشركين حتى لا يسبوا الله تعالى. { عدواً }: ظلماً.

{ زينا لكم أمة عملهم }: حسناه لهم خيراً كان أو شراً حتى فعلوه.

{ جهد أيمانهم }: أي غاية اجتهادهم في حلفهم بالله.

{ آية }: معجزة كإحياء الموتى ونحوها.

{ وما يشعركم }: وما يدريكم.

{ ونذرهم }: نتركهم.

{ يعمهون }: حيارى يترددون.

## معنى الآيات:

عندما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح يصدع بالدعوة جهراً كانت سراً أخذ بعض أصحابه يسبون أوثان المشركين، فغضب لذلك المشركون وأخذوا يسبون الله تعالى إله المؤمنين وربهم فنهاهم تعالى عن ذلك أي عن سب آلهة المشركين بقوله: { ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله } أي لا تسبوا آلهتهم { فيسبوا الله عدوا } أي ظلماً واعتداء بغير علم، إذ لو علموا جلال الله وكماله لما سبوه، وقوله تعالى: { وكذلك زينا لكل

أمة عملهم } بيان منهتعالى لسنته في خلقه وهي أن المرء إذا أحب شيئاً ورغب فيه وواصل ذلك الحب وتلك الرغبة يصبح زيناً له ولو كان في الواقع شيئا. ويراه حسناً إن كان في حقيقة الأمر قبيحاً، ومن هنا كان دفاع المشركين عن آلهتهم الباطلة من هذا الباب فلذا لم يرضوا أن تسب لهم وهددوا الرسول والمؤمنين بأنهم لو سبوا ألهتهم لسبوا لهم إلههم وهو الله تعالى، وقوله تعالى { ثمالى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون } يخبر تعالى أن مرجع الناس المزين لهم أعمالهم خيرها وشرها ورجوعهم بعد نهاية حياتهم إلى الله ربهم فيخبرهم بأعمالهم ويطلعهم عليها ويجزيهم بها الخير بالخير والشر بالشر. هذا ما دلت عليه الآية الأولى ( 108) وأما الآيتان الثانية (109) والثالثة (110) فقد أخبر تعالى أن المشركين أقسموا بالله أبلغ أيمانهم و أقصاها أنهم إذا جاءتهم آية كتحويل جبل الصفا إلى ذهب آمنوا عن آخرهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته واتبعوه على دينه الذي جاء به، قال هذا رؤساء المشركين، والله يعلم أنهم إذا جاءتهم الآية لا يؤمنون، فأمر رسوله أن يرد عليهم قائلا: { إنما الآيات عند الله } هو الذي يأتي بها إن شاء أما أنا فلا أملك ذلك. إلا أن المؤمنين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رغبوا في مجيء الآية حتى يؤمن المشركون وينتهى الصراع الدائر بينالفريقين فقال تعالى لهم: { وما يشعركم } أيها المؤمنون { أنها إذا جاءت لا يؤمنون } أي وما يدريكم أن الآية لو جاءت لا يؤمن بها المشركون؟ وبين علة عدم إيمانهم فقال: { ونقلب أفئدتهم } فلا تعي و لا تفهم { وأبصارهم } فلا ترى و لا تبصر. فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا بالقرآن أول مرة لما دعوا إلى الإيمان به { ونذر هم في طغيانهم يعمهون } أي ونتركهم في شركهم وظلمهم حياري يترددون لا يعرفون الحق من الباطل ولا الهداية من الضلال.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- حرمة قول أو فعل ما يتسبب عنه سب الله ورسوله.

2- بيان سنة الله في تزيين الأعمال لأصحابها خيراً كانت أو شراً.

-3 بيان أن الهداية بيد الله تعالى وأن المعجزات قد 1 يؤمن عليها من شاهدها.

{ وَلاَ تَسَبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسَبُّواْ ٱللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةً عَمَلَهُم ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرَّجِعُهُمْ فَيُنَبِّنُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } \* { وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانَهِمْ لَئِن جَآءَتْهُم آيَةً لَيُؤُمْنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلآيَاتُ عِندَ ٱللَّه وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتُ لاَ يُؤمنُونَ } \* { وَنُقَلِّب آلَيُّهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ } \*

شرح الكلمات:

{ ولا تسبوا }: ولا تشتموا آلهة المشركين حتى لا يسبوا الله تعالى. { عدواً }: ظلماً.

{ زينا لكم أمة عملهم }: حسناه لهم خيراً كان أو شراً حتى فعلوه.

{ جهد أيمانهم }: أي غاية اجتهادهم في حلفهم بالله.

{ آية }: معجزة كإحياء الموتى ونحوها.

{ وما يشعركم }: وما يدريكم.

{ ونذرهم }: نتركهم.

{ يعمهون }: حيارى يترددون.

معنى الآيات:

عندما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح يصدع بالدعوة جهراً كانت سراً أخذ بعض أصحابه يسبون أوثان المشركين، فغضب لذلك المشركون وأخذوا يسبون الله تعالى إله المؤمنين وربهم فنهاهم تعالى عن ذلك أي عن سب آلهة المشركين بقوله: { ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله } أي لا تسبوا آلهتهم { فيسبوا الله عدوا } أي ظلماً واعتداء بغير علم، إذ لو علموا جلال الله وكماله لما سبوه، وقوله تعالى: { وكذلك زينا لكل أمة عملهم } بيان منهتعالى لسنته في خلقه وهي أن المرء إذا أحب شيئاً ورغب فيه وواصل ذلك الحب وتلك الرغبة يصبح زيناً له ولو كان في الواقع شيئاً. ويراه حسناً إن كان في حقيقة الأمر قبيحاً، ومن هنا كان دفاع المشركين عن آلهتهم الباطلة من هذا الباب فلذا لم يرضوا أن تسب لهم وهددوا الرسول والمؤمنين بأنهم لو سبوا آلهتهم لسبوا الهم إلههم وهو الله تعالى، وقوله تعالى { ثمإلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون } يخبر تعالى أن مرجع الناس المزين لهم أعمالهم خيرها وشرها ورجوعهم بعد نهاية حياتهم إلى الله ربهم فيخبر هم بأعمالهم ويطلعهم عليها ويجزيهم بها الخير بالخير والشر بالشر. هذا ما دلت عليه الآية الأولى ( فيخبر هم بأعمالهم ويطلعهم عليها ويجزيهم بها الخير بالخير والشر بالشر. هذا ما دلت عليه الآية الأولى ( وأصاها أنهم إذا جاءتهم آية كتحويل جبل الصفا إلى ذهب آمنوا عن آخرهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأقصاها أنهم إذا جاءتهم آلاية الأولى ( المؤساته واتبعوه على دينه الذي جاء به، قال هذا رؤساء المشركين، والله يعلم أنهم إذا جاءتهم الآية لا يؤمنون، فأمر رسوله أن يرد عليهم قائلا: { إنما الآيات عند الله } هو الذي يأتي بها إن شاء أما أنا فلا أملك

ذلك. إلا أن المؤمنين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رغبوا في مجيء الآية حتى يؤمن المشركون وينتهي الصراع الدائر بينالفريقين فقال تعالى لهم: { وما يشعركم } أيها المؤمنون { أنها إذا جاءت لا يؤمنون } أي وما يدريكم أن الآية لو جاءت لا يؤمن بها المشركون؟ وبين علة عدم إيمانهم فقال: { ونقلب أفئدتهم } فلا تعيى ولا تفهم { وأبصارهم } فلا ترى ولا تبصر. فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا بالقرآن أول مرة لما دعوا إلى الإيمان به { ونذرهم في طغيانهم يعمهون } أي ونتركهم في شركهم وظلمهم حيارى يترددون لا يعرفون الحق من الباطل ولا الهداية من الضلال.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- حرمة قول أو فعل ما يتسبب عنه سب الله ورسوله.

-2 بيان سنة الله في تزيين الأعمال لأصحابها خيراً كانت أو شراً.

3- بيان أن الهداية بيد الله تعالى وأن المعجزات قد لا يؤمن عليها من شاهدها.

{ وَلَوْ أَنْنَا نَزَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَاثِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرَنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوۤا إِلاَّ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ } \* { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ ٱلإِنْسَ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْض رُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوراً ولَوْ شَآءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْض رُخْرُف ٱلْقَوْلِ غُرُوراً ولَوْ شَآءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَقْتَرُونَ } \* { وَلِيَصْعَى آلِيهِ أَفْئِدَةُ ٱلذِينَ لاَ يُؤمنونَ بِٱلآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُقْتَرَفُونَ }

شرح الكلمات:

{ الملائكة }: أجسام نورانية يعمرون السموات عباد مكرمون لا يعصون الله تعالى ويفعلون ما يؤمرون لا يوصفون بذكورة و لا أنوثة.

{ الموتى }: جمع ميت: من فارقته الحياة أي خرجت منه روحه.

{حشرنا }: جمعنا.

{ قبلا }: معاينة.

{ يجهلون }: عظمة الله وقدرته وتدبيره وحكمته.

{ شياطين }: جمع شيطان: وهو من خبث وتمرد من الجن والإنس.

{ يوحى بعضهم }: يعلم بطريق سريع خفى بعضهم بعضاً.

{ زخرف القول }: الكذب المحسن و المزين.

{ غروراً }: للتغرير بالإنسان.

{ يفترون }: يكذبون.

{ ولتصغى إليه }: تميل إليه.

{ وليقترفوا }: وليرتكبوا الذنوب والمعاصي.

معنى الآيات:

ما زال السياق في أولئك العادلين ببهم المطالبين بالآيات الكونية ليؤمنوا إذا شاهدوها بأخبر تعالى في هذه الآيات أنه لو نزل إليهم الملائكة من السماء، وأحيى لهم الموتى فكلموهم وقالوا لهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحشر عليهم كل شيء أمامهم يعاينونه معاينة أو تأتيهم المخلوقات قبيلاً بعد قبيل وهم يشاهدونهم ويقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما كانوا ليؤمنوا بك ويصدقوك ويؤمنوا بما جئت به إلا أن يشاء الله ذلك منهم. ولكن أكثر أولئك العادلين بربه الأصنام والأوثان يجهلون أن الهداية بيد الله تعالى وليست بأيديهم كما يزعمون وأنهم لو رأوا الآيات آمنوا.

هذا ما دلت عليه الآية (111) أما الآية الثانية (112) فإن الله تعالى يقول وكما كان لك يا رسولنا من هؤلاء العادلين أعداء يجادلونك ويحاربونك جعلنا لكل نبي أرسلناه أعداء يجادلونه ويحاربونه (شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول) أي القول المزين بالباطل المحسن بالكذب { غرورا } أي التغرير والتضليل، { ولو شاء ربك } أيها الرسول عدم فعل ذلك الإيحاء والوسواس { ما فعلوه } إذا أ فذرهم } أي انركهم { وما يفترون } من الكفر والكذب والباطل.

هذا ما لت عيه الآية الثانية أما الآية الثالثة (113) وهي قوله تعالى: { ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون } هذه الآية بجمالها الأربع معطوفة على قوله { زخرف القول غروراً } إذ إيحاء شياطين الجن والإنس كان للغرور أي ليغتر به المشركون، { ولتصغى إليه } أي تميل { أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة } وهم المشركون العادلون بربهم { وليرضوه } ويقتنعوا به لأنه مموه لهم مزين، ونتيجة لذلك التغرير والميل إليه وهو باطل والرضا به والاقناع بفائدته فهم يقترفون من أنواع الكفر وضروب الشرك والمعاصي والإجرام ما يقترفون!.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- ما شاء الله كان ومان لم يشأ لم يكن أبداً، وبهذا تقررت ربوبيته وألوهيته للأولين والآخرين.

2- تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وكل داع إلى الله تعالى بإعلامه أنه ما من نبي و لا داع إلا وله أعداء من الجن و الإنس يحاربونه حتى ينصره الله عليهم.

3- التحذير من التمويه والتغرير فإن أمضى سلاح للشياطين هو التزيين والتغرير.

4- القلوب الفارغة من الإِيمان بالله ووعده وعيده في الدار الآخرة أكثر القلوب ميلاً إلى الباطل والشر و الفساد.

{ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكَتَابَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكَتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبدّل مُنزَّلٌ مِّن رَبِّكَ مِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبدّل لاَ مُنزَّلٌ مِّن رَبِّكَ مِن الْمُمْتَرِينَ } \* { وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبدّل لاَ مُبدّل لاَ لَكُلُمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ } \* { وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّه إِن يَتَبعُونَ إِلاَّ ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ } \* { إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَم بِٱلْمُهُتَدِينَ } بالْمُهُتَدِينَ }

أبتغى: أطلب.

{ حكماً }: الحكم الحاكم ومن يتحاكم إليه الناس.

{ أنزل إليكم الكتاب }: أي أنزله لأجلكم لتهتدوا به فتكمُّلُوا عليه وتسعدوا.

{ مفصلاً }: مبيناً لا خفاء فيه و لا غموض.

{ والذين آتيناهم الكتاب }: أي علماء اليهود والنصارى.

{ الممترين }: الشاكين، إذ الامتراء الشك.

{ صدقاً وعدلاً }: صدقاً في الأخبار فكل ما أخبر به القرآن هو صدق، وعدلاً في الأحكام فليس في القرآن حكم جور وظلم أبداً بل كل أحكامه عادلة.

{ لا مبدل لكلماته }: أي لا مغير لها لا بالزيادة والنقصان، و لا بالتقديم والتأخير.

{ السميع العليم }: السميع الأقوال العباد العليم بأعمالهم ونياتهم وسيجزيهم بذلك.

{ سبيل الله }: الإسلام إذ هو المفضى بالمسلم إلى رضوان الله تعالى والكرامة في جواره.

{ يخرصون }: يكذبون الكذب الناتج عن الحزر والتخمين.

{ من يضل }: بمن يضل.

{ بالمهتدين }: في سيرهم إلى رضوان الله باتباع الإسلام الذي هو سبيل الله.

معنى الآيات:

ما زال السياق مع العادلين بربهم الأصنام والأوثان لقد كان المراد في طلبهم الآية الحكم بها على صحة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي الله وأن القرآن كلام الله وأنه لا إله الله، ولم يكن هذا منهم إلا من قبيل ما توسوس به الشياطين لهم وتزينه لهم تغريراً بهم وليواصلوا ذنوبهم فلا يؤمنون ولا يتوبون، ومن هنا أنزل تعالى قوله: { أفغير الله أبتغي حكماً } وهو تعليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوله للمشركين أأميل إلى باطلكم وأقتنع به فغير الله أطلب حكماً بيني وبينكم في دعواكم أني غير رسول الله وأن ما جئت به ليس وحيا من الله؟ ينكر صلى الله عليه وسلم تحكيم غير ربه تعالى وعلى ماذا يكون الحكم والله هو الذي أنزل إليهم الكتاب مفصلاً فأي آية تغلب القرآن وهو آلاف الآيات هذا أولاً وثانياً أهل الكتاب من قبلهم وهم علماء اليهود

والنصارى مقرون ومعترفون بأن ما ينفيه المشركون حق لا مرية فيه إذاً فامض أيها الرسول في طريق دعوتك ولا تكونن من الممترين فإنك عما قريب تظهر على المشركين، لقد تمت كلمة ربك أي في هذا القرآن الذي أوحي إليك صدقاً في كل ما تحمله من أخبار ومن ذلك نصرك وهزيمة أعدائك، وعدلاً في أحكامها التي تحملها، ولا يستطيع أحد تبديلها بتغيير لها بإخلاف وعد ولا بإبطال حكم، وربك هو السميع لأقوال عباده العليم بمقاصدهم وأفعالهم فما أقدره وأضعفهم فلذا لن يكون إلا مراده ويبطل جميع إراداتهم. واعلم يا رسولنا أنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله } أي لو أنك تسمعلهم وتأخذ بآرائهم وتستجيب لاقتراحاتهم لأضلوك قطعاً عن سبيل الله، والعلة أن أكثرهم لا بصيرة له ولا علم حق لديه وكل ما يقولونه هو هوى نفس، ووسواس شيطان.

إنهم ما يتبعون إلا أقوال الظن وما هم فيما يقولون إلا خارصون كاذبون. وحسبك علم ربك بهم فإنه تعالى هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- حرمة وبطلان التحاكم إلى غير الوحي الإلهي.

2- تقرير صحة الدعوة الإسلامية بأمرين الأول: القرآن الكريم،الثاني: شهادة أهل الكتاب ممن أسلموا كعبد الله بن سلام القرظي وأصحمة النجاشي وغيرهم.

3- ميزة القرآن الكريم: أن أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل.

4- وعود الله تعالى لا تتخلف أبداً، ولا تتبدل بتقديم ولا تأخير.

5- اتباع أكثر الناس يؤدي إلى الضلال فلذا لا يتبع إلا أهل العلم الراسخون فيه لقوله تعالى: { ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. }

{ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ آسَمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ } \* { وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ آسَمْ ٱللَّهِ عَلَيْهُ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْر عِلْمَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ } \* { وَذَرُواْ ظَاهِرَ ٱلإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلإِثْمِ سَيُجْزُونَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ } \* { وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ آسَمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسْقٌ وَإِن سَيُجْزُونَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ } \* { وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ آسَمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسْقٌ وَإِن

# ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى ٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ }

شرح الكلمات:

{ مما ذكر اسم الله عليه }: أي قيل عند ذبحه أو نحره بسم الله والله أكبر.

{ فصل لكم ما حرم عليكم }: أيبين لكم ما حرم عليكم مما أحل لكم وذلك في سورة النحل.

{ إلا ما ضطررتم إليه }: أي ألجأتكم الضرورة وهي خوف الضرر من الجوع.

{ المعتدين }: المتجاوزين الحلال إلى الحرام، والحق والحق إلى الباطل.

{ ذروا ظاهر الإِثْم }: اتركوا: الإِثْم الظاهر والباطن وهو كل ضار فاسد قبيح.

{ يقترفون }: يكسبون الآثام والذنوب.

{ وإنه لفسق }: أي الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فسق عن طاعة الله تعالى.

{ إلى أوليائهم ليجادلوكم }: أي من الإنس ليخاصموكم في ترك الأكل من الميتة.

{ لمشركون }: حيث أحلوا لكم ما حرم عليكم فاعتقدتم حله فكنتم بذلك عابديهم وعبادة غير الله تعالى شرك.

#### معنى الآيات:

مما أوحى به شياطين الجن إلى إخوانهم من شياطين الإنس أن قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. كيف تأكلون ما تقتلونه أنتم وتمتنعون عن أكل ما يقتله الله؟ فأنزل الله تعالى قوله { فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين }. فأمر المؤمنين بعدم الاستجابة لما يقوله المشركون، وقال { وَمالكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه } أي: أي شيء يمنعكم من الأكل مما ذكر اسم الله عليه؟ { وقد فصل لكم } أي بين لكم غاية التبيين { ما حرمه عليكم } من المطاعم { إلا ما ضطررتم إليه } أي ألجأتكم الضرورة إليه كمن خاف على نفسه الهلاك من شدة الجوع فإنه يأكل مما حرم في حال الإختيار. ثم أعلمهم أن كثيراً من الناس يضلون غيرهم بأهوائهم بغير علم فيحلون ويحرمون بدون علم وهم في ذلك ظلمة معتدون لأن التحريم والتحليل من حق أي أحد من الناس وتوعدهم بما دل عليه قوله: { إن ربك هو أعلم بالمعتدين }

ولازمة أنه سيجازيهم باعتدائهم وظلمهم بما يستحقون من العذاب على اعتدائهم على حق الله تعالى في التشريع بالتحليل والتحريم. وقوله تعالى في الآية الثالثة: (120) { وذروا ظاهر الإِثم وباطنه } يأمر تعالى عباده بترك ظاهر الإِثم كالزنى العلني وسائر الدفية وهو شامل لأعمال القلوب وهي باطنة وأعمال الجوارح وهي ظاهرة، لأن الإِثم كل ضار فاسد قبيح كالشرك، والزنى وغيرهما من سائر المحرمات.

ثم توعد الذين لا يمتثلون أمره تعالى بترك ظاهر الإثم وباطنه بقوله: { إن الذين يكسبون الإثم بما كانوا يقترفون } أي سيجزيهم يوم القيامة بما اكتسبوه من الذنوب والآثام ولا ينجو إلا من تاب منهم وصحت توبته وفي الآية الأخيرة في هذا السياق (121) يقول تعالى ناهياً عباده عن الأكل مما لم يذكر اسم الله تعالى عليه من ذبائح المشركين والمجوس فقال: { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } وأخبر أن الأكل مما لم يذكر اسم الله تعالى عليه وهو ذبائح المشركين والمجوس فسق خروج عن طاعة الرب تعالى وهو مقتض للكفر لما فيه من الرضا بذكر اسم الآلهة التي تعبد من دون الله تعالى، ثم أخبرهم تعالى بأن الشياطين وهم المردة من الجن يوحون إلى الأخباث من الإنسان من أوليائهم الذي استجابوا لهم في عبادة الأوثان يوحون إليهم بمثل قولهم: كيف تحرمون ما قتل الله تحلون ما قتلتم أنتم؟ ليجادلوكم بذلك، ويحذر تعالى المؤمنين من طاعتهم وقبول وسواسهم فيقول { و إن أطعتموهم } فأكلتم ذبائحهم أو تركتم أكل ما ذبحتم أنتم وقد ذكرتم عليه اسم الله، { إنكم لمشركون } لأنكم استجبتم لما تأمر به الشياطين تاركين ما يأمر به رب العالمين.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- حلُّ الأكل من ذبائح المسلمين.

2- وجوب ذكر اسم الله على بهيمة الأنعام عند تذكيتها.

3- حرمة اتباع الأهواء ووجوب اتباع العلماء.

4- وجوب ترك الإِثم ظاهراً كان أو باطناً وسواء كان من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح.

5- حرمة الأكل من ذبائح المشركين والمجوس والملاحدة البلاشفة الشيوعيين.

6- اعتقاد حل طاعة الشياطين شرك والعياذ بالله تعالى.

{ أَقَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّتَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَات لَيْس بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } \* { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَة أَكَابِر بِخَارِجٍ مِّنْهَا لَيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ } \* { وَإِذَا جَآءَتُهُمْ آيَةٌ قَالُواْ لَن مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ } \* { وَإِذَا جَآءَتُهُمْ آيَةٌ قَالُواْ لَن مُخَرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فَيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ } \* وَإِذَا جَآءَتُهُمْ آيَةٌ قَالُواْ لَن نُومْنَ حَتَّى نُونَّتَى مُثْلُ مَا أُوتِي رَسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسِالَتَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عندَ ٱللَّه وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ }

شرح الكلمات:

{ ميتاً }: الميت فاقد الروح، والمراد روح الإيمان.

{ أحييناه }: جعلناه حياً بروح الإيمان.

{ مثله }: صفته ونعته امرؤ في الظلمات ليس بخارج منها.

{ قرية } : مدينة كبيرة.

{ ليمكروا فيها }: يفعل المنكرات والدعوة إلى ارتكابها بأسلوب الخديعة والاحتيال.

{ وما يمكرون إلا بأنفسهم }: لأن عاقبة المكر تعود على الماكز نفسه لآية { و لا يحيق المكر السيىء إلا بأهله }.

{ وإذا جاءتهم آية }: أي من القرآن الكريم تدعوهم إلى الحق.

{ صغار }: الصغار: الذل والهوان.

معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في حرب العادلين بربهم الأصنام الذين يزين لهم الشيطان تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم فقال تعالى: { أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس } أي أطاعة هذا العبد الذي كان ميتاً بالشرك والكفر فأحييناه بالإيمان والتوحيد وهو عمر بن الخطاب أو عمار بن ياسر كطاعة من مثله رجل في الظلمات ظلمات الشرك والكفر والمعاصي ليس بخارج من تلك الظلمات وهو أبو جهل والجواب لا،

إذاً كيف أطاع المشركون أبا جهل وعوا عمر رضى الله عنه والجواب: أن الكافرين لظلمة نفوسهم واتباع أهوائهم لا عقول لهم زين لهم عملهم الباطل حسب سنة الله تعالى في أن من أحب شيئاً وغالى في حبه على غير هدى و لا بصيرة يصبح في نظره زيناً وهو شيئ وحسناً وهو قبيح، فلذا قال تعالى: { وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها } فيهلكوا أيضا. قوله: { وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون } هو كما قال: قوله الحق وله الملك، فالماكر من أكابر المجرمين حيث أفسدوا عقائد الناس وأخلاقهم وصرفهم عن الهدى بزخرف القول والاتيال والخداع، هم في الواقع يمكرون بأنفسهم إذ سوف تحل بهم العقوبة في الدنيا وفي الآخرة، إذ لا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولكنهم لا يشعرون أي لا يدرون و لا يعلمون أنهم يمكرون بأنفسهم، وقوله تعالى في الآية الثالثة (121) { وإذا جاءتهم آية. } أي حجة عقلية مما تحمله آيات القرآن نتعوهم إلى تصديق الرسول والإيمان بما جاء به ويدعو إليه من التوحيد بدل أن يؤمنوا { قالوا لن نؤمن حتى نوتى مثل ما أوتي رسل الله } أي من المعجزات كعصا موسى وطير عيسى الذي نفخ فيه فكان طائراً بإذن الله فرد الله عليهم هذا العلو والتكبر قائلا: { الله أعلم حيث يجعل رسالته } فإنه يجعلها في القلوب المشرقة والنفوس الزكية، لا في القلوب المظلمة والنفوس الخبيثة، وقوله تعالى { سيصيب الذين أجرموا } على أنفسهم بالشرك والمعاصي وعلى غيرهم حيث أفسدا قلوبهم وعقولهم، { صغار }: أي بالناس بتضليلهم و إفساد قلوبهم وعقولهم بلقونه { وعذاب شديد } قاس لا يطاق { بما كانوا يمكرون }: أي بالناس بتضليلهم و إفساد قلوبهم وعقولهم بالشرك والمعصى التي كانوا يجرئونهم عليها ويغرونهم بها.

هدابة الآبات

من هداية الآيات:

1- الإيمان حياة، والكفر موت، المؤمن يعيش في نور والكافر في ظلمات.

2- بيان سنة الله تعالى في تزيين الأعمال القبيحة.

3- قل ما تخلو مدينة من مجرمين يمكرون فيها.

4- عاقبة المكر عائدة على الماكر نفسه.

5- بيان تعنت المشركين في مكة على عهد نزول القرآن.

6- الرسالة توهب لا تكتسب.

7- بيان عقوبة أهل الإِجرام في الأرض.

{ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ } \* { وَهَــٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَلْنَا ٱلآيَات لِقَوْمٍ يَذَّكُرُونَ } \* { لَهُمْ ذَارُ ٱلسَّلَامَ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } \* { وَيَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَد ٱسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ ٱلإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاوُهُم مِن الإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلّذِي ٓ أَجَلَنَا ٱلّذِي َ أَجَلَنَا ٱلّذِي اللّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ }

#### شرح الكلمات:

{ شرح صدره }: شرح الصدر توسعته لقبول الحق وتحمل الوارد عليه من أنوار الإِيمان وعلامة ذلك، الإِنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله.

{ حرجاً }: ضيقاً لا يتسع لقبول الحق، ولا لنور الإيمان.

{ كأنما يصعد }: يصعب عليه قبول الإيمان حتى كأنه يتكلف الصعود إلى السماء.

{ الرجس }: النَّجس ومالا خير فيه كالشيطان.

{ فصلنا الآيات }: بيناها وأوضحناها غاية البيان والتوضيح.

{ يذكرون }: يذكرون فيتعظون.

{ دار السلام }: الجنة، والسلام اسم من أسماء الله تعالى فهي مضافة إلى الله تعالى.

{ استكثرتم }: أي من إضلال الإنس وإغوائهم.

{ استمتع بعضنا ببعض }: انتفع كل منًا بصاحبه أي تبادلنا المنافع بيننا حتى الموت.

{ أجلنا الذي أجلت لنا }: أي الوقت الذي وقت لنا وهو أجل موتنا فمتنا.

{ مثواكم }: مأواكم ومقر بقائكم و إقامتكم.

{ حكيم عليم }: حكيم في وضع كل شيء في موضعه فلا يخلد أهل الإِيمان في النار، و لا يخرج أهل الكفر منها، عليهم بأهل الإِيمان وأهل الكفران.

#### معنى الآيات:

بعدذلك البيان والتفصيل لطريق لهداية في الآيات من أول السورة إلى قوله تعالى حكاية عن المدعوين إلى الحق العادلين به الأصنام إذ قالوا:

# { لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله }

أعلم تعالى عباده أن الهداية بيده وأن الإضلال كذلك يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله، وأن لكل من الهداية والإضلال سنناً تتبع في ذلك فمن طلب الهداية ورغب فيها صادقاً علم تعالى منه وسهل له طرقها وهيأ له أسبابها، ومن ذلك أنه يشرح صدره لقبول الإيمان وأنواره فيؤمن ويسلم ويحسن فيكمل ويسعد، ومن طلب الغواية ورغب فيها صادقاً علم الله تعالى ذلك منه فهيأ له أسبابها وفتح له بابها فجعل صدره ضيقا حرجا لا يتسع لقبول الإيمان وحلول أنواره فيه حتى لكأنه يتكلف الصعود إلى السماء وما هو بقادر هذه سنته في الهداية والإضلال، وقوله تعالى { كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون } أي كذلك الفعل في الهداية والإضلال يجعل الله الرجس أي يلقي بكل ما لا خير فيه على قلوبهم من الكبر والحسد والشرك والكفر والشيطان لقبول المحل لكل ذلك نتيجة خلوه من الإيمان بالله ولقائه.

وقوله تعالى { وهذا صراط ربك مستقيماً } يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مشيراً إلى ما بيّنه من الهدى وهذا طريق ربك مستقيماً فاسلكه والزمه فإنه يفضي بك إلى كرامة ربك وجواره في جنات النعيم. وقوله: { قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون } يمتن تعالى وله الحمد والمنة بما أنعم به على هذه الأمة من تفصيل الآيات حججاً وبراهين وشرائع ليهتدي طالبوا الهدى المشار إليهم بقوله { لقوم يذكرون } فيذكرون فيؤمنون ويعملون فيكملون ويسعدون في دار السلام إذ قال تعالى { لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم } أي متوليهم بالنصر والتأييد في الدنيا والإنعام والتكريم في الآخرة { بما كانوا يعملون } من الصالحات.

هذا ما دلت عليه الآيات الأولى والثانية والثالثة أما الآية الرابعة (128) فقد تضمنت عرضاً سريعاً ليوم القيامة الذي هو ظرف للجزاء على العمل في دار الدنيا فقال تعالى: { ويوم يحشر هم جميعاً } إنسهم وجنهم ويقول سبحانه وتعالى { يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس } أي في إغوائهم وإضلالهم، { وقال أولياؤهم من الإنس } أي الذين كانوا يوالونهم على الفساد والشر والشرك والكفر { ربنا } أي يا ربنا { استمتع بعضنا

ببعض } أي كل منا تمتع بخدمة الآخر له وانتفع بها، يريدون أن الشياطين زينت لهم الشهوات وحسنت لهم القبائح وأغرتهم بالمفاسد فهذا انتفاعهم منهم وأما الجن فقد انتفعوا من الإنس بطاعتهم والاستجابة لهم حيث خبثوا خبثهم وضلا ضلالهم. وقولهم { وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا } أي واستمر ذلك منا إلى أن انتهينا إلى أجلنا الذي أجلنا الذي أجلته لنا وهو نهاية الحياة الدنيا وها نحن بين يديك، كأنهم يعتذرون بقولهم هذا فرد الله تبارك وتعالى عليهم بإصدار حكمه فيهم قائلا: { الناس مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله } ومعنى مثواكم: مقامكم الذي تقيمون فيه أبدا.

ومعنى قوله { إلا ما شاء الله } هو استثناء لبيان إرادة الله الطلقة التي لا يقيدها شيء، إذ لو شاء أن يخرجهم من النار لأخرجهم أي ليس هو بعاجز عن ذلك، ومن الجائز أن يكون هذا الاستثناء المراد به من كان منهم من أهل التوحيد ودخل النار بالفسق والفجور وكبير الذنوب بإغواء الشياطين له فإنه يخرج من النار بإيمانه، ويكون معنى (ما) (من) أي إلا من شاء الله. والله أعلم بمراده، وقوله في ختام الآية، { إن ربك حكيم عليم } ، ومن مظاهر حكمته وعلمه إدخال أهل الكفر والمعاصي النار أجمعين الإنس والجن سواء.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- بيان سنة الله تعالى في الهداية والإضلال.

2- بيان صعوبة وشدة ما يعاني الكافر إذا عرض عليه الإيمان.

3- القلوب الكافر يلقى فيها كل ما لا يخر فيه من الشهوات والشبهات وتكون مقراً للشيطان.

4- فضيلة الذكر المنتج للتذكر الذي هو الإِتعاظ فالعمل.

5- ثبوت التعاون بين أخباث الإنس والجن على الشر والفساد.

6- إرادة الله مطلقة يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فلا يؤثر فيها شيء.

{ وَكَذَٰلِكَ نُولِّي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ } \* { يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُم رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذَرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَلْذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُم ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهَدُواْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ } \* { ذلكَ أَن لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلَكَ ٱلْقُرَى

# بِظُنْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ } \* { وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ }

شرح الكلمات:

{ بعضاً }: أي نجعل بعضهم أولياء بعض بجامع كسبهم الشر والفساد.

{ بما كانوا يكسبون }: أي من الظلم والشر والفساد.

{ ألم يأتكم رسل منكم }: الإِستفهام للتوبيخ والرسل جمع رسول من أوحى الله تعالى إليه شرعه وأمره بإبلاغه للناس، هذا من الإِنس أما من الجن فهم من يتلقون عن الرسل من الإِنس ويبلغون ذلك إخوانهم من الجن، ويقال لهم النُذُر.

{ يقصون عليكم آياتي }: يخبرونكم بما فيها من الحجج متتبعين ذلك حتى لا يتركوا شيئاً إلا بلغوكم إياه وعرفوكم به.

{ وينذركم لقاء يومكم }: اي يخوفونكم بما في يومكم هذا وهو يوم القيامة من العذاب والشقاء.

{ وأهلها غافلون }: لم تبلغهم دعوة تعرفهم بربه وطاعته، ومالهم عليها من جزاء.

#### معنى الآيات:

قوله تعالى: { وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون } إخبار منه تعالى بسنته في أهل الظلم وهي أن يجعل بعضهم أولياء بعض بمعنى يتولاه بالنصرة والمودة بسبب الكسب السيء الذي يكسبونه على نحو مولاة شياطين الإنس للجن فالجامع بينهم الخبث واشر وهؤلاء الجامع بينهم الظلم والعدوان، ولا مانع من حمل هذا اللفظ عل تسليط الظالمين بعضهم على بعض على حد: ولا ظالم إلا سيبتلى بأظلم. كما أنه تعالى سيوالى يوم القيامة إدخالهم النار فريقاً بعد فريق وكل هذا حق وصالح لدلالة اللفظ عليه.

وقوله تعالى: { يا معشر الجن والإنس } إخبار منه تعالى بأنه يوم القيامة بنادي الجن والإنس موبخاً لهم فيقول: { ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا } أي ألم يأتكم رسل من جنسكم تقهمون عنهم ويفهمون عنكم { يقصون عليكم آياتي } أي تلونها عليكم ويخبرونكم بما تحمله آياتي من حجج وبراهين لتؤمنوا بي وتبعدوني وحدي دون سائر مخلوقاتي، وينذرونكم أي يخوفونكم، لقاء يومكم هذا الذي أنتم الآين فيه و هو ويوم القيامة و العرض على الله تعالى. وما يتم فيه من جزاء على الأعمال خيرها وشرها، وأن

الكافرين هم أصحاب النار. فأجابوا قائلين: شهدنا على أنفسنا – وقد سبق أن غرتهم الحياة الدنيا فواصلوا الكفر والفسق والظلم – { وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين }.

هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى والثانية أما الثالثة (131) فقد تضمنت الإِشارة إلى علة إرسال الرسل إلى الإِرسال كان الإِرسال كان والجن إذ قال تعالى { ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون } أي ذلك الإِرسال كان الأجل أنه تعالى لم يكن من شأنه و لا مقتضى حكمته أنه يهلك أهل القرى بظلم منه وما ربك بظلام للعبيد و لا بظلم منه وهو الشرك والمعاصي وأهلها غافلون لم يؤمروا ولم ينهوا، ولم يعلموا بعاقبة الظلم وما يحل بأهله من عذاب.

وفي الآية الأخيرة (132) أخبر تعالى أن لكل عامل من خير أو شر درجات من عمله إن كان العمل صالحا فهي درجات في الجنة، وإن كان العمل سيئاً فاسداً فهي دركات في النار، وهذا يتم حسب علم الله تعالى بعمل كل عامل وهو ما دل عليه قوله، { وما ربك بغافل عما يعملون }.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- بيان سنة الله تعالى في أن الأعمال هي سبب الموالاة بين الإنس والجن فذو العمل الصالح يوالي أهل الصلاح، وذو العمل الفاسد يوالي أهل الفساد.

2- التحذير من الإغترار بالحياة الدنيا.

3- بيان العلة في إرسال الرسل وهي إقامة الحجة على الناس، وعدم إهلاكهم قبل الإرسال إليهم.

4- الأعمال بحسبها يتم الجزاء فالصالحات تكسب الدرجات، والظلمات تكسب الدركات.

{ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلَفْ مِن بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُمْ مِّن ذُرِيَّة قَوْمٍ آخَرِينَ } \* { قُلْ يَاقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُم إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآت وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ } \* { قُلْ يَاقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُم إِنَّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لاَ يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ }

شرح الكلمات:

- { الغنى }: عن كل ما سواه، فغناه تعالى ذاتى ليس بمكتسب كغنى غيره.
- { ذو الرحمة }: صاحب الرحمة العامة التي تشمل سائر مخلوقاته والخاصة بالمؤمنين من عباده.
  - { ويستخلف }: أي ينشىء خلقاً آخر يخلفون الناس في الدنيا.
  - { إِن ما توعدون لآت }: إن ما وعد الله تعالى به عباده من نعيم أو جحيم لآت لا محالة.
    - { على مكانتكم }: أي على ما أنتم متمكنين منه من حال صالحة أو فسادة.
  - { عاقبة الدار }: أي الدار الدنيا وهي سعادة الآخرة القائمة على الإيمان والعمل الصالح.
- { إنه لا يفلح الظالمون }: أي لا يفوز الظالمون بالنجاة من النار ودخول الجنان لأن ظلمهم يوبقهم في النار.

معنى الآيات: بعد تلك الدعوة إلى عبادة الله تعالى وتوحيده فيها وبيان جزاء من أقام بها، ومن ضيعها في الدار الآخرة.

خاطب الرب تبارك وتعالى رسوله قائلاً: { وربك الغني ذو الرحمة } أي ربك الذي أمر عباده بطاعته ونهاهم عن معصيته هو الغني عنهم وليس في حاجة إليهم، بل هم الفقراء إليه المحتاجون إلى فضله، ورحمته قد شملتهم أولهم وآخرهم ولم تضق عن أحد منهم، ليعلم أولئك العادلون بربهم الأصنام والأوثان أنه تعالى قادر على إذهابهم بإهلاكهم بالمرة، والإتينان بقوم آخرين أطوع لله تعالى منهم، وأكثر استجابة لهم منهم: { إن يشاء يذهبكم من البعث والحساب والجزاء لآت لا محالة وما أنتم بمعجزين الله تعالى ولا فائتينه بحال، ولذا سوف يجزيكم كلاً بعمله خيراً كان أو شراً وهو على ذلك قدير.

هذا ما دالت عليه الآيتان الأولى والثانية أما الآية الثالثة (135) فقد تضمنت أمر الله تعالى للرسول أن يقول للمشركين من قومه وهم كفار قريش بمكة { اعملوا على مكانتكم } ما دمتم مصرين على الكفر والشرك { إنى عامل } على مكانتي فسوف تعلمون من تكون له عاقبة دار الدنيا وهي الجنة دار السلام أنا أم أنتم مع العلم أن الظالمين لا يفلحون بالنجاة من النار ودخول الجنان، ولا شك أنكم أنتم الظالمون بكفركم بالله تعالى وشرككم به.

من هداية الآيات:

1- تقرير غنى الله تعالى المطلق عن سائر خلقه.

2- بيان قدرة الله تعالى على إذهاب الخلق كلهم وَ الإتيان بآخرين غيرهم.

3- صدق عد الله تعالى وعدم تخلفه.

4- تهديد المشركين بالعذاب إن هم أصروا على الشرك والكفر والذي دل عليه قوله { اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار } الدنيا { إنه لا يفلح الظالمون }.

{ وَجَعَلُواْ للّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَلْ اللّه بِزَعْمِهِمْ وَهَلْ الشّرُكَآنِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ } \* كَانَ لشُركَآنِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَىٰ ٱللّه وَمَا كَانَ للّه فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُركَآنِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ } \* { وَكَذَلكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُركَآوُهُمْ لِيُردُوهُمْ وَلِيلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَو شَآءَ ٱللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرهُمْ وَمَا يَقْتَرُونَ } \* ﴿ وَقَالُواْ هَلَاهُ أَنْعَامٌ وَحَرْثُ حَجْرٌ لاَ يَظْعَمُهَاۤ إِلاَّ مَن شَآءُ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرهُمْ وَمَا يَقْتَرُونَ } \* ﴿ وَقَالُواْ هَلَاهُ اللّه عَلَيْهَا ٱلْقَرْآءَ عَلَيْهِ سَيَجْزيهِم نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاَ يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللّه عَلَيْهَا ٱلْقَرْآءَ عَلَيْهِ سَيَجْزيهِم بِمَا كَانُواْ يَقْتَرُونَ } \* ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهَا ٱللّهُ حَلِيمٌ عَلِيمٌ وَصَعْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ } \* { وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَلَاهُ أَوْلاَعُمْ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزُواجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُركَآءُ سَيَجْزيهِمْ وَصَعْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ } \* { قَدْ خَسَرَ ٱلَّذِين مُعْتَدِينَ } وَلاَلَهُمْ سَفَها بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَرَقَهُمُ ٱللّهُ ٱقْتِرَآءً عَلَى ٱللّهُ قَدْ ضَلُواْ وَمَا كَانُوا مُهُمْ تَدِينَ }

شرح الكلمات:

{ مما ذراً }: مما خلَق.

{ من الحرث والأنعام }: الحرث كل ما يحرث له الأرض من الزروع، والأنعام: الإبل والبقر والغنم.

{ نصيباً }: حظاً وقدراً معيناً.

{ لشركائنا }: شركاؤهم أوثانهم التي أشركوها في عبادة الخالق عز وجل.

{ ساء ما يحكمون }: قبح حكمهم في ذلك إذ آثروا أوثانهم على الله.

{ ليردوهم }: اللام لام العاقبة ومعنى يردوهم: يهلكوهم.

{ وليلبسوا }: ليخلطوا عليهم دينهم.

{حجر }: أي ممنوعة على غير من لم يأذنوا له في أكلها.

{ حرمت ظهورها }: أي لا يركبونها ولا يحملون عليها.

{ افتراء على الله }: أي كذباً على الله عز وجل.

{ على أزواجنا }: أي إن ولد ما في بطن الحيوان ميتاً فهم شركاء الذكور والإِناث سواء.

{ سفها بغير بعلم }: حمقاً وطيشاً وعدم رشد وذلك لجهلهم.

## معنى الآيات:

ما زال السياق في التنديد بأفعال العادلين بربهم أصنامهم وأوثانهم فأخبر تعالى عما كانوا يبتدعونه من البدع ويشرعون من الشرائع بدون علم و لا هدى و لا و لا كتاب مبين فقال تعالى عنهم { وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام نصيباً } أي جعل أولئك العادلون بربهم لله تعالى مما خلق من الزرع والأنعام نصيباً أي قسما كما جعلوا للآلهة التي يؤلهونهم مع الله سبحانه وتعالى نصيباً، { فقالوا هذا لله بزعمهم } وهذا لشركائنا }. وقوله تعالى: { بزعمهم } لأنه سبحانه وتعالى ما طلب منهم ذلك و لا شرعه لهم وإنما هم يكذبون على الله تعالى ثم إذا أنبت أو أنتج ما جعلوه لله ، ولم ينبت أو ينتج ما جعلوه للشركاء حولوه إلى الشركاء بدعوى أنها فقيرة وأن الله غني، وإذا حصل العكس لم يحولوا ما جعلوه للآلهة لله بنفس الحجة وهي أن الشركاء فقراء، والله غني.

هذا معنى قوله تعالى: { فما كان لشركائهم فلا يصل إلى لله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم } وهو تحيز ممقوت وتحكم فاسد فلذا قبح تعالى ذلك عليهم فقال { ساء ما يحكمون } أي بئس الحكم حكمهم هذا وقبح صنيعاً، صنيعهم هذا، وما جعلوه لله ينفقون على الضيفان والفقراء، وما جعلوه للشركاء ينفقونه على السدنة والمقيمين على الأصنام والأوثان.

هذا ما دلت عليه الآية الأولى أما الثانية (137) وهي قوله تعالى { وكذلك زين لكثير من المشركين قتل

أو لادهم شركاؤهم } يريد وكذلك التحكم الباطل و الإدعاء الكاذب في جعل شه شيئاً مما ذراً من الحرث و الأنعام، ثم عدم العدل بين الله تعالى وبين شركائهم زين لكثير من المشركين شركاؤهم وهم شياطينهم من الجن و الإنس قتل أو لادهم كالمؤودة من البنات خوف العار، وكقتل الأو لاد الصغار خوف الفقر، أو لنذرها للآلهة، وفعل الشياطين ذلك من أجل أن يردوهم أي يهلكوهم، ويلبسوا عليهم دينهم الحق أن يخلطوه لهم بالشرك، وهو معنى قوله تعالى { ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم } وقوله تعالى: { ولو شاء الله ما فعلوه } هو كما قال إذ لو أر اد تعالى منعهم من ذلك لمنعهم وهو على كل شيء قدير، إذاً فذرهم أيها الرسول وما يفترون من الكذب في هذا التشريع الجاهلي الباطل القبيح.

هذا ما دلت عيه الآية الثانية أما الثالثة (138) وهي قوله تعالى: { وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهروها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه }.

فقد تضمنت هذه الآية ثلاثة ضروب من تشريع الجاهلية وأباطيلهم.

الأول: تحريمهم بعض الأنعام والحرث وجعلها لله وللآلهة التي يعبدونها مع الله.

الثاني: أنعام أي إبل حرموا ركوبها كالسائبة والحام.

الثالثة: إبلٌ لا يذكرون اسم الله عليها فلا يحجون عليها ولا يذكرون اسم الله عليها إن ركبوها بحال ولا إن حملوا عليها.

وقوله تعالى في ختام الآية { افتراء عليه } أي كذباً على الله تعالى لأنه تعالى ما حرم ذلك عليهم وإنما حرموه هم بأنفسهم وقالوا حرمه الله علينا، ولذا توعدهم الله تعالى على كذبهم هذا بقوله: { سيجزيهم بما كانوا يفترون } أي سيثيبهم الثواب الملائم لكذبهم وهو العذاب الأخروي.

هذا ما دلت عليه الآية الثالثة أما الآية الرابعة (139) { وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتاً فهم فيه شركاء } فقد تضمنت تشريعاً آخر باطلاً اختلقوه بأنفسهم وزعموا أن الله شرعه لهم وهو أنهم حرموا ما في بطون بعض الأنعام على الإناث، وجعلوها حلالاً للذكور خالصة له دون النساء فلا يشرب النساء من ألبانها ولا يأكلن لحوم أجنتها إن ذبحوها ولا ينتفعن بها بحال، اللهم إلا أن ولد الجنين ميتاً فإنهم لا يحرمونه على النساء ولا يخصون به الذكور فيحل أكله للنساء والرجال معاً، ولذا توعدهم تعالى بقوله { سيجزيهم وصفهم إنه حيكم عليم } أي سيثيبهم على هذا الكذب بما يستحقون من العذاب إنه حكيم في قضائه عليم بعباده.

هذا ما دلت عليه الآية الرابعة أما الخامسة (140) فقد أخبر تعالى بخسران أولئك المشرعين وضلالهم وعدم هدايتهم بقوله { قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً } أي جهلاً { بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله } مما سبق ذكره { افتراءً على الله } كذباً { قد ضلوا وما كانوا مهندين }.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

-1 حرمة الابتداع في الدين والتشريع المنافي لشرع الله تعالى وإن لم ينسب إلى الله تعالى.

2- ما ينذره الجهال اليوم من نذرو للأولياء وإعطائهم شيئاً من الأنعام والحرث والشجر هو من عمل المشركين زينه الشيطان لجهال المسلمين.

3- حرمة قتل النفس لأي سبب كان وتحديد النسل اليوم وإلزام الأمة به من بعض الحكام من عمل أهل الجاهلية الذين قتلوا أو لادهم سفهاً بغير علم كقتل البنات خشية العار والأو لاد خشية الفقر.

{ وَهُو الَّذَي َ أَنشاً جَنَّات مَعْرُوشَات وَعَيْرَ مَعْرُوشَات وَالنَّخْلُ وَالزَّرْعَ مُخْتَلْفاً أَكُلُهُ وَالزَّيْتُون وَالرُّمَّانِ مُتَشَابِها وَغَيْرً مُتَشَابِه كُلُواْ مِن تَمَرِه إِذَا أَتُمْرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَاده وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّه لاَ يُحبُ الْمُسْرِفِينَ } \* { وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُواْ مِمَّا رِزَقَكُمُ اللَّهُ وَلاَ تَتَبِعُواْ خُطُوات لاَ يُحبُ الْمُسْرِفِينَ } \* { وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُواْ مِمَّا رِزَقَكُمُ اللَّهُ وَلاَ تَتَبِعُواْ خُطُوات الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُّ مُبِينٌ } \* { ثَمَانيَة أَرْواج مَّنَ الضَّأْنِ اَتْنَيْنِ وَمِنَ الْمُعْزِ اتْنْيَنِ قُل عَلْهِ أَرْحَامُ الْأَثْتَيِيْنِ نَبِّهُ فِي يَعْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقينَ } \* { وَمِنَ الْبُقَرِ اتْنْيَنِ قُلُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَثْتَيِيْنِ نَبِّهُ فِي يَعْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقينَ } \* { وَمِنَ الْبُقَرِ اتْنْيَنِ قُلُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَثْتَيِيْنِ أَمَّا الشَّتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْتَيِيْنِ أَمَّا الشَّتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَثْقَيْنِ أَمَّا الشَّتُمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَثْقَرِينِ أَمَّ الشَّتُمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْتَيِيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهُودَاءَ إِذْ وَصَالُكُمُ اللَّهُ بِهَاذًا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ الْفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهُ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسِ بِغَيْرِ عِلْم إِنَّ اللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقُومُ الطَّالِمِينَ }

شرح الكلمات:

{ أنشأ جنات }: خلق جنات جمع جنة وهي البستان.

{ معروشات }: ما يعمل له العريش. من العنب، وما لا يعرش له من سائر الأشجار.

{ مختلفاً أكله }: أي ثمره الذي يأكله منه.

{ متشابهاً }: في الورق وغيره متشابه في الحب والطعم.

{حقه }: ما وجب في من الزكاة.

{ يوم حصاده }: يوم حصاده إن كان حباً وجذاذه إن كان نخلاً.

{ ولا تسرفوا في إخراجه }: أي بأن لا تبقوا لعيالكم منه شيئاً.

{ حمولة }: الحمولة ما يحمل عليها من الإبل.

{ وفرشا }: الفرش الصغار ما يحمل عليها من الإبل.

{ خطوات الشيطان }: مسالكه في التحريم والتحليل للإضلال والغواية.

{ أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثبين }: أنثى الضأن وأنثى الماعز ذكراً كان أو أنثى.

{ نبئوني بعلم }: خبروني بأيهما حرم بعلم صحيح لا بوسواس الشياطين.

{ أم كنتم شهداء }: أي حاضرين وقت تحريمه تعالى ذلك عليكم إن كان قد حرمه كما تزعمون.

#### معنى الايات:

لما توعد الحق تبارك وتعالى المفترين عليه حيث حرموا وحللوا ما شاءوا ونسبوا ذلك إليه إفتراء عليه تعالى، وما فعلوه ذلك إلا لجهلهم بالله تعالى وعدم معرفتهم بعلمه وقدرته وإلا لما اتخذوا له أنداداً من الأحجار وقالوا: شركاؤنا، وشفعاؤنا عند الله. ذكر تعالى في هذه الآيات الأربع مظاهر قدرته وعلمه وحكمته وأمره ونهيه وحجاجه في إيطال تحريم المشركين ما أحل الله لعباده فقال تعالى: { وهو الذي أنشأ جنا } أي بساتين وحدائق من العنب معروشات أي محمول شجرها على العروش التي توضع للعنب ليرتفع فوقها وغير معروشات أي غير معرش لها، وأنشأ النخل والزرع مختلفاً ثمره وطعمه، وأنشأ الزيتون والرمان متشابهاً في الورق، وغير متشابه في الحب والطعم أيضا. وأذن تعالى في أكله وأباحه وهو مالكه وخالقه فقال: { كلوا من ثمره إذا أثمر } أي نضج بعض النضج وأمر بإخراج الواجب فيه وهو الزكاة فقال { وآتوا حقه يوم حصاده } أي بعد

درسه وتصفيته إذ لا يعطى السنبل، ونهى عن الإسراف وهو تجاوز الحد في إخراج الزكاة غلو حتى لا يبقوا لمن يعولوا ما يكفيهم، فقال: { ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين } وأنشأ من الأنعام: الإبل والبقر والغنم { حمولة } وهو ما يحمل عليها بكبرها { وفرشاً } وهي الصغار التي لا يحمل عليها، وأذن مرة أخرى في الأكل مما رزقهم سبحانه وتعالى من الحبوب والثمار واللحوم وشرب الألبان، فقال: { كلوا مما رزقكم الله } ونهى عن اتباع مسالك الشيطان في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم فقال: { و لا تتبعوا خطوات الشيطان } وعلل للنهي فقال: { إنه لكم عدو مبين } ومن عرف عدوه اتقاهولو بالعبد عنه، وأنشأ { ثمانية أزواج من الضأن اثنين } وهما الكبش والنعجة، { ومن المعز اثنين } وهما لتيس والعنزة، وأمر رسوله أن يحاج المفترين في التحريم والتحليل فقال له { قل } يا رسولنا لهم { آلذّكرين حرم } الله عليكم { أم الأنثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين } أي النعجة والعنزة { نبؤني بعلم إن كنتم صادقين } فإن قلتم حرم الذكرين فلازم ذلك جميع الذكور حرام، وإن قلتم حرم الأنثيين فلازمه أن جميع الإناث حرام وإن قلتم حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين فكل ما ولد منهما حرام ذكراً كان أو أنثى فكيف إذا حرمتم البعض وحللتم البعض فبأي علم أخذتم نبوئوني به إن كنتم صادقين قوله تعالى { ومن الإبل الثنين } وهما الناقة والجمل، { ومن البقر اثنين } وهما الثور والبقرة { قل الذكرين حرم أم الأنثيين أمّا اشتملت عيه أرحام الأنثيين } ، فهل حرم الذكرين أو الأنثيين هذه الأزواج الأربعة فإن حرم الذكرين فسائر الذكور محرمة، وإن حرم الأنثيين فسائر الإناث محرمة، أم ما اشتمات عليه أرحام الأنثيين وحينئذ يكون كل مولود منهما محرماً ذكراً كان أو أنثى، وبهذا تبين أنكم كاذبون على الله مفترون فالله تعالى لم يحرممن هذه الأزواج الثمانية شيئاً، وإنما حرم الميتة، وما لم يذكر اسم الله عليه.

وقوله تعالى { أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله } بهذا التحريم فهو تبكيت لهم وتقريع، إذ لم يحرم الله تعالى هذا الذي حرموه، ولم يوصهم بذلك ولم يكونوا حال الوصية حضوراً، وإنما هو الإفتراء والكذب على الله تعالى.

و أخراً سجل عليهم أنهم كذبة ظالمون مضلون لغيرهم بغير علم، وأنهم لا يستحقون الهداية فقال عز وجل: { فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين }.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- إباحة أكل التمر والعنب والرمان والزيتون.

2- وجوب الزكاة في الزيتون والتمر والحبوب إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً، والصاع أربع حفنات.

3- جواز الأكل من الثمر قبل جذاذه وإخراج الزكاة منه.

4- حرمة الإسراف في المال بأن ينفقه فيما لا يعني، أو ينفقه كله ولم يترك لأهله شيئاً.

5- إباحة أكل بهيمة الأنعام وهي ثمانية أزواج، شأن وماعز، وإبل وبقر وكلها ذكر وأنثي.

6- إبطال تشريع الجاهلية في التحريم والتحليل، فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله.

7- جواز الجدال والحجاج لإحقاق الحق أو إبطال الباطل.

8- لا أظلم من يكذب على الله تعالى، فيشرع لعباده ما لم يشرع لهم.

{ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَىٰ طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَو لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أَهْلَّ لغَيْرِ ٱللَّه بِه فَمَنِ ٱصْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَاد فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُور رَّحِيمٌ } \* { وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُر وَمِنَ ٱلْبُقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظَم ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وإِنَّا لَصَادِقُونَ } \* { إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظُم ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وإِنَّا لَصَادِقُونَ } \* { فَإِن كَذَبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَة وَاسِعَة وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ }

شرح الكلمات:

{ محرماً على طاعم يطعمه }: محظوراً ممنوعاً على آكل يأكله.

{ ميتة أو دماً مسفوحاً }: الميتة: ما مات دون تزكية، والدم المسفوح: المصبوب صباً لا المختلط باللحم والعظام.

{ رجس }: نجس وقذر قبيح محرم.

{ أو فسقا أهل لغير الله به }: الفسق الخروج عن طاعة الله والمراد ما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه وإنما ذكر عليه المدبوح له. عليه المدبوح له.

{ فمن اضطر غير باغ و لا عاد }: اضطر: ألجأته الضرورة وهي خوف الهلاك، والباغ الظالم، والعادي:

المعتدي المجاوز للحد.

{ هادوا }: اليهود.

{ ذي ظفر }: صاحب ظفر. وهو الحيوان الذي لا يفرق أصباعه كالإبل والنعام.

{ ما حملت ظهورها أو الحوايا }: أي الشحم العالق بالظهر. والحوايا: المباعر والمصارين والأمعاء.

{ أو ما اختلط بعظم }: أي عفى لهم عن الشحم المختلط بالعظم كما عفى عن الحوايا والعالق بالظهر.

{ ببغيهم }: أي بسبب ظلمهم.

{ و لا يرد بأسمه }: بطشه وعذابه.

## معنى الآيات:

ما زال السياق في الحجاج مع أولئك المحرمين ما لم يحرم الله ففي أولى هذه الآيات يأمر الله تعالى رسوله أن يقول للذين يحرمون افتراءً على الله ما لم يحرم { لا أجد فيما أوحي إلي } -وأنا رسول الله- { محرماً } أي شيئاً محرماً { على طاعم يطعمه } أي آكل يأكله اللهم { إلا أن يكون ميتة } وهي مامات من الحيوان حتف أنفه أي لم يذك الذكاة الشرعية، { أو دماً مسفوحاً } أي مصبوباً صباً لا الدم المختلط بالعظم واللحم كالكبد والطحال، { أو لحم خنزير فإنه } أي لحم الخنزير { رجس } أي نجس قذر حرام، { أو فسقاً أهل لغير الله به } أي ما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه أو ذكر اسم الأصنام عليه فهو فسق أي خروج عن طاعة الرب الذي أمر من أراد ذبح بهيمة أن يذكر عليها اسمه ليحل له أكلها.

هذا معنى قوله تعالى: { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلى أن يكون ميتة أو دماً مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به }.

وقوله تعالى { فمن اضطر غير باغ و لا عاد } أي غير ظالم بأكل الميتة وما ذكر معها وذلك بأن يأكلا تلذذا بها لا دفعاً لغائلة الموت و هو كاره لأكلها { و لا عاد } أي غير متجاوز القدر الذي أبيح له و هو ما يدفع به غائلة الموت عن نفسه { فإن ربك غفور رحيم } ومن مظاهر مغفرته ورحمته أنه أذن للمضطر بالأكل مما هو حرام في الضرورة.

هذا ما دلت عليه الآية الأولى (145) أما الآية الثانية فبعد أن بين تعالى أنه لم يحرم على المؤمنين غير ما ذكر من الميتة وما ذكر بعدها أخبر أنه حرم على اليهود أكل كل ذي ظفر وهو ما ليس له أصابع مفرقة مثل الإبل والنعام والبط والإوز ومن البقر والغنم حرم عليهم شحومهما وهو الشحم اللاصق بالكرش والكلى، وأباح لهم من الشحوم ما حملته البقرة أو الشاة على ظهرها، وما كان لاصقاً بالمباعر وهي الحوايا جمع حاوية وكذا الشحم المختلط بالعظام كشحم الليلة، وشحم الجانب والأذن والعين وما إلى ذلك.

هذا ما تضمنه قوله تعالى من الآية الثانية { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم } ثم أخبر تعالى بأن هذا التحريم عليهم كان عقوبة لهم بسبب ظلمهم وإجرامهم فقال { ذلك جزيناهم ببغيهم } أي ذلك التحريم منا عليهم كان جزاء ظلمهم، وقوله { وإنا لصادقون } فيما أخبرنا به عنهم، وهم الكاذبون إذ قالوا إنما حرم هذا على إسرائيل ونحن أتباع له أما نحن فلم يحرم علينا شيء وإنهم لكاذبون. وقوله تعالى { فإن كذبوك } أي اليهود فيما أخبرت به عنهم { فقل } لهم { ربكم ذو رحمة واسعة } ولذا لم يعاجلكم بالعقوبة وقد كذبتموه وكذبتم رسوله وافتريتم على رسوله، ولكن ليس معنى ذلك أنكم نجوتم من العذاب فإن بأس الله لا يرد عن القوم المجرمين من أمثالكم.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- حرمة الميتة وأنواعها في سورة المائدة وهي المنخنقة والموقوذة، والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وحرمة الدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، وما ذبح على النصب وحرم بالسنة الحمر الأهلية والبغال، وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور.

2- قد يُحرم العبد بالذنوب من كثير من الطيبات كما حصل لليهود.

3- إمهال الله تعالى المجرمين لا يدل على عدم عقوبتهم فإن بأس الله لا يرد عن القوم المجرمين.

{ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرِكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشْرِكْنَا وَلاَ آبَاوُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءِ كَذَلِكَ كَذَّب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُحْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَتَبِعُونَ إِلاَّ ٱلظَّنَّ وَإِن ٱلنَّمُ إِلاَّ تَحْرُصُونَ } \* { قُلْ فَللَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ } \* { قُلْ هَلُم شُهَدَآعَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَلْذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلاَ تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلاَ تَتَبِعْ أَهُوآءَ ٱلَّذِين كَذَبُواْ بِآيَاتِنَا وَٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ }

شرح الكلمات:

{ أشركوا }: أي جعلوا لله شركاء له يعبدونهم معه.

{ و لا حرمنا من شيء }: أي مما حرموه من البحائر والسوائب والوصائل والحامات.

{ ذاقو البأسنا }: أي عذابنا.

{تخرصون }: تكذبون.

{ الحجة البالغة }: الدليل القاطع للدعاوي الباطلة.

{ هلم شهداءكم }: أي أحضروهم.

{ يعدلون }: أي به غيره من الأصنام وسائر المعبودات الباطلة.

معنى الآيات:

ما زال السياق في رد ترهات وأباطيل العادلين بربهم المشركين في ألوهيته سواه فذكر تعالى في الآيتين ( 148 و (149) شبهة للمشركين يتخذونها مبرراً لشركهم وباطلهم وهي قوله: { لو شاء الله ما أشركنا و لا الباؤنا و لا حرمنا من شيء } يريدون أن عدم مؤاخذة الله تعالى لنا وحن نشرك به ونحرم ما نحرمه دليل على رضا الله بذلك و إلا لمنعنا منه وحال دون فعلنا له، فرد الله تعالى هذه الشبهة وأبطلها بقوله: { كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا كذب الذين من قبلهم من الأمم، وما زالوا على تكذيبهم حتى أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، فلو كان تعالى راضياً بشركهم وشرهم وباطلهم لا أخذهم فإمهال الله تعالى للناس لعلهم يتوبون ليس دليلاً على رضاه بالشرك والشر، والحجة أنه متى انتهت فترة الإمهال نزل بالمكذبين العذاب.

وقوله تعالى { قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا } يأمر الله تعالى رسوله أن يقول للمذنبين العادلين بربهم { هل عندكم من علم فتخرجوه } أي ليس لديكم علم على ما تدعونه فتخرجوه لنا، { إن تتبعون إلا الظن } أي ما تتبعون في دعاويكم الباطلة إلا الظن، { وإن أنتم إلا تخرصون } أي وما أنتم إلا تحرصون أي نقولون بالحزر والخرص فتكذبون، وقوله تعالى { قل فلله الحجة البالغة } أي يعلم رسوله أن يقول لهم بعد أن دحض شبهتهم وأبطلها إن لم تكن لكم حجة فلله الحجة البالغة، ومع هذا { فلو شاء } هدايتكم { لهداكم أجمعين } وهو على ذلك قدير، وإنما حكمه في عباده وسنته فيهم أن يكلفهم اختبار لهم ويوضح الطريق لهم ويقيم الحجة

عليهم، فمن اهتذى فلنفسه، ومن ضل فعليها.

هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى والثانية وأما الثالثة (150) وهي قوله تعالى: { قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا } أي الذين حرمتموه فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بهم " فإن شهدوا فلا تشهد معهم " وإن فرضنا أنهم يأتون بشهداء باطل يشهدون فلا تقرهم أنت أيها الرسول على باطلهم بل بين لهم بطلان ما ادعوه، فإنهم لا يتبعون في دعاويهم، إلا الأهواء، وعليه { لا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون } ، وقد جمع هؤلاء المشركون كل هذه العظائم من الذنوب التكذيب بآيات الله، وعدم الإيمان بالآخرة، الشرك بربهم فكيف يجوز اتباعهم وهو مجرمون ضالون.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصى والاستمرار فيها.

2- لا حجة إلا فيما قم على أساس العلم الصحيح.

3- الحكمة في عدم هداية الخلق كلهم مع قدرة الله تعالى على ذلك هو التكليف 4- مشروعية الشهادة وحضور الشهود.

5- عدم إقرار شهادة الباطل وحرمة السكوت عنها.

6- حرمة اتباع أصحاب الأهواء الذين كذبوا بآيات الله.

```
شرح الكلمات:
```

# معنى الآيات:

ما زال السياق في إبطال باطل العادلين بربهم المتخذين له شركاء الذين يحرمون بأهوائهم ما لم يحرمه الله تعالى عليهم فقد أمر تعالى رسوله في هذه الآيات الثلاث أن يقول لهم: { تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم } لا ما حرمتموه أنتم بأهوائكم وزينه لكم شركاؤكم. ففي الآية الأولى جاء تحريم خمسة أمور وهي: الشرك، وعقوق الوالدين، وقتل الأولاد، وارتكاب الفواحش، وقتل النفس فقال تعالى: { قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً } فأن تفسيرية، ولا ناهية وهذا أول محرم وهو الشرك بالله تعالى، { وبالوالدين إحساناً } ،

وهذا أمر إذ التقدير وأحسنوا بالوالدين إحساناً، والأمر بالشيء نهي عن ضده فالأمر بالإحسان يقتضي تحريم الإساءة والإساءة إلى الوالدين هي عقوقهما، فكان عقوق الوالدين محرماً داخلاً ضمن المحرمات المذكورة في هذه الآيات الثلاث. { ولا تقتلوا أو لادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم } فهذا المحرم الثالث وهو قتل الأولاد من الإملاق الذي هو الفقر وهذا السبب غير معتبر إذ لا يجوز قتل الأولاد بحال من الأحوال وإنما ذكر لأن المشركين كانوا يقتلون أطفالهم لأجله وقوله تعالى { نحن نرزقكم وإياهم } تعليل للنهي عن قتل الأولاد من الفقر إذ ما دام الله تعالى يرزقكم أنتم أيها الآباء ويرزق ابناءكم فلم نقتلونهم؟ وفي الجملة بشارة للأب الفقير بأن الله تعالى سيرزقه هو وأطفاله فليصبر وليرج، ولا يتقل أطفاله. وقوله تعالى { ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن }. هذا الأمر الرابع مما حرم الله تعالى، وهو فعل الفاحشة التي هي الزنى وسواء ما كان منه ظاهراً أو باطناً والتحريم شامل لكل خصلة قبيحة قد اشتد قبحها وفحش فأصبح هذا هو المحرم الخامس منه ظاهراً أو باطناً والتحريم شامل لكل خصلة قبيحة قد اشتد قبحها وفحش فأصبح هذا هو المحرم الخامس النفس المحرمة واحد من ثلاثة وهي القود والقصاص فمن قتل نفساً متعمداً جاز قتله بها قصاصا. والزنى بعد الخوق السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: " لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس الحقوق السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: " لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزانى، والتارك لدينه المفارق للجماعة "

وقوله تعالى في ختام الآية { لعلكم تعقلون } أي ليعدكم بترك هذه المحرمات الخمس لأن تكونوا في عداد العقلاء، لأن من يشرك بربه صنماً أو يسىء إلى أبويه أو يقتل أو لاده أو يفجر بنساء الناس أو يقتلهم، لا يعتبر عاقلاً أبداً إذ لو كان له عقل ما أقدم على هذه العظائم من الذنوب والآثام.

وفي الآية الثانية وهي قوله تعالى { و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميز ان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون } ففي هذه الآية جاء تحريم أربعة أمور هي: أكل مال اليتيم، والتطفيف في الوزن، والجور في الأقوال والأحكام، ونكث العهد. فقوله تعالى: { و لا تقربا مال اليتيم } أي بما ينقصه أو يفسده إلا بالحالة التي هي أحسن له نماء وحفظاً وقوله { حتى يبلغ أشده } بيان لزمن اليتم وهو من ولادته وموت والده إلى أن يبلغ زمن الأشد وهو البلوغ، والبلوغ يعرف بالاحتلام أو نبات شعر العانة، وفي الجارية بالحيض أو الحمل، وببلوغ الثامنة عشرة من العمر وعلى شرط أن يبلغ اليتيم عاقلاً فإن كان غير عاقل يبقى في كفالة كافله، وقوله تعالى: { وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها } أمر بتوفية الكيل والوزن، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وبذا حرم بخس الكيل والوزن والتطفيف فيهما وقوله { بالقسط } أي بالعدل بحيث لا يزيد و لا ينقص، وقوله { لا نكلف نفساً إلا وسعها } أي طاقتها رفعاً للحرج عن المسلم في الكيل والوزن إذا وسعها كافي ونوب أو زاد بغير عمد و لا تساهل.

وقوله تعالى { وإذا قاتم فاعدلوا ولو كان ذا قربي } هذا المحرم الثالث وهو قول الزور وشهادة الزور، إذ

الأمر بالعدل في القول ولو كان المقول له أو فيه قريباً نهى عن ضده وهو الجور في القول.

وقوله تعالى { وبعهد الله أوفوا } متضمن للمحرم الرابع وهو نكث العهد وخلف الوعد، إذ الأمر بالوفاء بالعهود نهيً عن نكثها وعدم الوفاء بها، وقوله تعالى { ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون } إشارة إلى ما تضمنته هذه الآية الثانية مما حرم تعالى على عباده، وقوله { لعلكم تذكرون } أي ليعدكم بذلك لأن تذكروا فتتعظوا فتجتنبوا ما حرم عليكم. وقوله تعالى: { وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتقرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون } هذه هي الآية الثالثة من آيات الوصايا العشر وقد تضمنت. الأمر بالتزام الإسلام عقائداً وعبادات وأحكاماً وأخلاقاً وآداباً، كما تضمنت النهي عن اتباع غيره من سائر الملل والنحل المعبر عنها بالسبل، وما دام الأمر بالتزام الاسلام بتضمن النهي عن ترك الاسلام فقد تضمنت الآية تحريماً ألا وهو ترك الإسلام واتباع غيره هذا الذي حرم الله تعالى على عباده لا ما حرمه المشركون بأهوائهم وتزيين شركائهم قوله تعالى: { ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون } إشارة إلى التزام الإسلام وترك ما عداه ليعدكم بذلك للتقوى وهي إتقاء غضب الرب تعالى وعذابه.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- هذه الوصايا العشر عليها مدار الاسلام وسعادة الإنسان في الدارين كان عبد الله بن مسعود يقول فيها " من سره أن ينظر إلى وصية رسول الله التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام: { قل تعالوا.... تتقون }.

2- حرمة الشرك وحقوق الوالدين وقتل الأولاد والزنى واللواط وكل قبيح من قول أو عمل أو اعتقاد وقتل النفس إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وبخس الكيل والوزن، وقول الزور وشهادة الزور، ونكث العهد وخلف الوعد. الردة عن الإسلام، واتباع المذاهب الباطلة والطرق الضالة.

3- كمال العقل باجتناب المحرمات الخمس الأولى.

4- الحصول على ملكة المراقبة باجتناب المحرمات الأربع الثانية.

5- النجاة من النار والخزي والعار في الدارين بالتزام الاسلام حتى الموت والبراءة من غيره من سائر المذاهب والملل والطرق.

{ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكَتَابَ تَمَاماً عَلَى ٱلَّذِيٓ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآء رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ } \* { وَهَــلاً كَتَابٌ أَنزِلْنَاهُ مُبَارِكٌ فَٱتَبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ } \* { أَن رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ } \* { أَن تَقُولُواْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكَتَابُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ } \* { أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ الْكَتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَم مَنَ لَا أَنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكَتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَم مَنْ كَذَبَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصِدْفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوْءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصَدْفُونَ } يَصَدْفُونَ }

شرح الكلمات:

{ الكتاب }: التوراة.

{ وتفصيلاً لكل شيء }: تحتاج إليه أمة بني إسرائيل في عقائدها وعبادتها وفضائلها وأحكامها.

{ وهذا كتاب أنزلناه }: القرآن الكريم.

{ مبارك }: خيريته ونفعه وبركته دائمة.

{ على طائفتين من قبلنا }: اليهود والنصاري.

{ عن دراستهم }: أي قراءتهم لكتبهم لأنها بلسانه ونحن لا نفهم ذلك.

{ وصدف عنها }: أعرض عنها ولم يلتفت إليها.

{ سوء العذاب }: أي سيء العذاب وهو أشده.

معنى الآيات:

هذا الكلام متصل بما قبله، فثم حرف عطف والمعطوف عليه هو قل تعالوا أتل الآيات أي ثم قل يا رسولنا آتى ربي موسى الكتاب تماماً لنعمه { على الذي أحسن } طاعة ربه وهو موسى عليه السلام، { وتفصيلاً لكل شيء } مما تحتاج إليه أمة بني إسرائيل في عقائدها، وعباداتها وأحكامها العامة والخاصة { وهدي } يتبينون به الحق والصواب، { ورحمة } لهم في دنياهم لما يحمله من الدعوة إلى العدل والخير رجاء أن يوقنوا بلقاء ربهم.

هذا ما دلت عليه الآية الأولى وهي قوله تعالى: { ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم } أي بني إسرائيل { يؤمنون } فيعملون الصالحات ويتخلون عن المفاسد والشرور لما تجلبه لهم من غضب الله تعالى وعذابه.

أما الآية الثانية (155) فقد أشاد الله تعالى بالقرآن الكريم ممتناً بإنزاله وما أودع فيه من البركة التي ينالها كل من يؤمن به ويعمل به ويتلوه تعبداً وتقرباً وتعلما.

هذا معنى قوله تعالى: { وهذا كتاب أنزلناه مبارك } وقوله { فاتبعوه.... } أمر إلى السعادة والكمال في الحياتين، وقوله { واتقوا لعلكم ترحمون } أي اتقوا ترك العمل به ليعدكم ذلك الذي هو متابعة القرآن والتقوى للرحمة فترحمون في الدنيا والآخرة.

وأما الآية الثالثة وهي قوله تعالى: { أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين } فمعناها: إن الله تعالى أنزل الكتاب على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمره بتلاوته وإبلاغه الناس لئلا يقول الكافرون من العرب إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اليهود والنصارى والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل، { وإن كنا عن دراستهم لغافلين } إذ لم نعرف لغتهم، ولم نعرف ما يقرأونه في كتابهم، فتقوم الحجة لكم علينا فقطعاً لهذه الحجة أنزلنا الكتاب.

وقوله تعالى في الآية الرابعة: { أو تقولوا لو أنا أنزلنا علين الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة } كما قطع تعالى عذرهم بإنزال كتابه الكريم لو قالوا يوم القيامة إنما أنزل الكتاب على اليهود والنصارى ونحن لم ينزل إلينا شيء فلذا ما عرفنا ربنا و لا عرفنا محاره ومكارهه فنطيعه بفعل محابه وترك مكارهه، قطع كذلك عذرهم لو قالوا لو أنا أنزلنا علينا الكتاب الهادي إلى الحق المعرف بالهدى لكنا أهدى من اليهود والنصارى الذين أوتوا الكتاب قبلنا، فقال تعالى { فقد جاءكم بينة من ربكم } وهو القرآن الكريم ورسوله المبلغ له { وهدى ورحمة } أي وجاءكم الهدى والرحمة يحملهما القرآن الكريم، فأي حجة بقيت لكم تحتجون با عند الله يوم القيامة إنكم إن لم تقبلوا هذه البينة وما تحمله من هدى ورحمة فقد كذبتم بآيات الله وصدفتم عنها ولا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، وسيجزيكم بما يجزي به المكذبين بآيات الله الصادفين عنها.

هذا ما دلت عليه الآية الرابعة (157) { أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم } أي كراهية أن تقولوا. { فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون }.

من هداية الآيات:

1- بيان منة الله تعالى على موسى عليه السلام والثناء عليه لإحسانه.

2- تقرير عقيدة البعث والجزاء يوم القيامة.

3- الإِشادة بالقرآن الكريم، وما أودع الله فيه من البركة والهدى والرحمة والخير 4- قطع حجة المشركين بإنزال الله تعالى كتابه و إرسال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

5- التنديد بالظلم، وبيان جزاء الظالمين المكذبين بآيات الله المعرضين عنها.

{ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلآئِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَات رَبَّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْض آيَات رَبَّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَت مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيَ إِيمَانِهَا خَيْراً قُلِ ٱنتَظِرُوۤ الْإِنَّا مَنْتَظُرُونَ } \* { إِنَّ ٱلدَّينَ فَرَقُواْ دينَهُمْ وَكَانُواْ شَيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّه مُنْتَظُرُونَ } \* { مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَيِّئَة فَلا يُجْزَى إِلاَّ مِثْلُهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ }

شرح الكلمات:

{ بعض آيات ربك }: أي علامات الساعة منها طلوع الشمس من مغربها.

{ كسبت في إيمانها خيراً }: من الطاعات والقربات.

فرقوا دينهم: جعلوه طرائق ومذاهب تتعادى.

{ وكانوا شيعاً }: طوائف واحزاباً.

{ من جاء بالحسنة }: أي أتى يوم القيامة بالحسنة التي هي الإِيمان بالله والإِقرار بوحدانيته.

والعمل بطاعبه وطاعة رسوله.

{ ومن جاء بالسيئة }: أي بالشرك بالله ومعاصيه.

### معنى الآيات:

بعد ذكر الحجج وإنزال الآيات التي هي أكبر بينة على صحة التوحيد وبطلان الشرك، والعادلون بربهم الأصنام ما زالوا في موقفهم المعادي للحق ودعوته ورسوله فأنزل الله تعالى قوله: { هل ينظرون.... } أي ما ينتظرون { إلا أن تأتيهم الملائكة } لقبض أروحهم، { أو يأتي ربك } يوم القيامة لفضل القضاء، { أو يأتي بعض آيات ربك } الدالة على قرب الساعة كطلوع الشمس من مغاربها، إن موقف الإصرار على التكذيب هو موقف المنتظر لما ذكر تعالى من الملائكة ومجىء الرب تعالى أو مجىء علامات الساعة للفناء. وقوله تعالى إيوم يأتي بعض آيات ربك } الدالة على قرب الساعة وهي طلوع الشمس من مغربها إيذاناً بقرب ساعة الفناء في هذه الحال يخبر تعالى أن نفساً لم تكن آمنت قبل ظهور هذه الآية لو آمنت بعد ظهورها لا يقبل منها إيمانها ولا تنتفع به لأنه أصبح إيماناً اضطرارياً لا اختيارياً، كما ان نفساً آمنت به قبل الآية، ولكن لم تكسب في إيمانها خيراً وأورادت أن تكسب الخير فإن ذلك لا ينفعها فلا تثاب عليه، لأن باب التوبة مفتوح إلى هذا اليوم وهو يوم طلوع الشمس من مغربها فإنه يغلق.

وقوله تعالى: { قل انتظروا إنا منتظرون } يأمر الله رسوله أن يقول لأولئك العادلين بربهم المصرين على الشرك والتكذيب: ما دمتم منتظرين انتظروا إنا منتظرون ساعة هلاككم فإنها آتية لا محالة.

هذا ما تضمنته الآية الأولى (158) أما الآيتان بعدها فإن تعالى أخبر رسوله بأن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً أي طوائف وأحزاباً وفرقاً مختلفة كاليهود والنصارى، ومن يبتدع من هذه الأمة بدعاً فيتابع عليها فيصبحون فرقاً وجماعات ومذاهب مختلفة متطاحنة متحاربة هؤلاء { لست منهم في شيء } أي أنت برء منهم، وهم منك بريئون، وإنما أمرهم إلى الله تعالى هو الذي يتولى جزاءهم فإنه سيجمعهم يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا يعملون من الشر والخير { من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها، وهم لا يظلمون } من قبلنا فلا ننقص المحسن منهم حسنة من حسناته، ولا نضيف إلى سيئاته سيئة ما عملها، هذا حكم الله فيهم.

هداية الآيات

من هداية الآبات:

1- إثبات صفة الإتيان في عرصات القيامة للرب تبارك وتعالى لفصل القضاء.

2- تقرير أشراط الساعة وإن طلوع الشمس منها وأنها متى ظهرت أغلق باب التوبة.

3- حرمة الفرقة في الدين وأن اليهود والنصارى فرقوا دينهم وأن أمة الإِسلام أصابتها الفرقة كذلك بل وهي أكثر وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة.

4- براءة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فرقوا دينهم وترك الأمر لله يحكم بينهم بحكمة العادل.

5- مضاعفة الحسنات، وعدم مضاعفة السيئات عدل من الله ورحمة.

{ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّيۤ إِلَىٰ صِرَاطُ مُسْتَقِيم دِيناً قَيَماً مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ }

\* { قُلْ إِنَّ صَلَاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ } \* { لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذلكَ أُمَرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ } \* { قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّه أَبِغِي رَبَّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْء وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلا عَلَيْهَا وَلاَ تَرْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } \* وَهُوَ ٱلذَي جَعَلَكُمْ خَلاَفُونَ } \* ( وَهُوَ ٱلذَي جَعَلَكُمْ خَلاَفُورٌ رَحِيمٌ } ( رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ }

شرح الكلمات:

{ قسيماً }: أي مستقيماً.

{ ملة إبراهيم }: أي دين إبراهيم وهو الإِسلام.

{ حنيفاً }: مائلاً عن الضلالة إلى الهدى.

{ ونسكي }: ذبحي تقرباً إلى الله تعالى.

{ ومحياي }: حياتي.

{ أبغي رباً }: أطلب رباً: إلها معبوداً أعبده.

{ ولا تزر وارزة }: أي لا تحمل نفس وازرة أي آثمة.

{ وزر أخرى }: أي إثم نفس أخرى.

{ خلائف الأرض }: أي يخلف بعكم بعضاً جيل يموت وآخر إلى نهاية الحياة.

{ ليبلوكم فيما آتاكم }: أي ليختبركم فيما أعطاكم من الصحة والمرض والمال والفقر والعلم والجهل.

معنى الآيات:

في هذه الآيات وهي خاتمة هذه السورة التي بلغت آياتها بضعاً وستين ومائة آية وكانت كلها في الحجاج مع العادلين بربهم وبيان طريق الهدى لهم لعلهم يؤمنون فيوحدون ويسلمون. في هذه الآيات أمر الله رسوله أن يعلن عن مفاصلته لأولئك المشركين فقال له { قل إن صلاتي ونسكي } أي ما أذبحه تقرباً إلى ربي، { ومحياي يعلن عن مفاصلته لأولئك المشركين فقال له { قل إن صلاتي ونسكي } أي ما أذبحه تقرباً إلى ربي، } وحده { لا أي ما آتيه في حياتي { ومماتي } أي ما أموت عليه من الطاعات والصالحات { لله رب العالمين } وحده { لا شريك له وبذلك أمرت } أي أمرني ربي سبحانه وتعالى، { وأنا أول المسلمين } لا يسبقني أحد أبداً، كما أمره أن ينكر على المشركين دعوتهم إليه صلى الله عليه وسلم لأن يعبد معهم آلهتهم، ليعبدوا معه إلهه وقال: { قل أغير الله أبغي رباً } أي أطلب إلها، { وهو رب كل شيء } أي ما من كائن في هذه الحياة إلا والله ربه أي خالقه ورازقه، وحافظه، وأعلمه لا تكسب نفس من خير إلا وهو لها، ولا تكسب من شر إلا عليها، وأنه { ولا تروز روزارة وزر أخرى } أي لا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس مذنبة أخرى، وأن مرد الجميع إلى الله تعالى { ثم ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تختلفون } أي ويقضي بينكم فينجو من ينجو ويهلك من يهلك، كما أخبره أن يقول: { وهو الذي جعلكم خلائف الأرض } أي يخلف بعضكم بعضاً هذا يموت فيورث، وهذا الوارث يموت فيورث، وقوله { ورفع بعضكم فوق بعض درجات } أي هذا غنى وهذا فقير، هذا صحيح وهذا ضرير هذا علي ولازم الابتلاء النجاح أو الخيبة فلذا قال { إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم } فيعذب الكافر ويغفر ويرحم الشاكر.

هداية الآبات:

من هداية الآيات:

1 ملة إبر اهيم عليه السلام وهي الإِسلام. 2 مشروعية قول { إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي شه رب العالمين } في القيام. للصلاة.

3- لا يصح طلب رب غير الله تعالى لأنه رب كل شيء.

4- عدال الله تعالى تتجلى يوم القيامة.

5- عدالة الجزاء يوم القيامة.

6- تفاوت الناس في الغنى والفقر والصحة والمرض، والبر والفجور وفي كل شيء مظهر من مظاهر تدبير الله تعالى في خلقه. ينتفع به الذاكرون من غير أصحاب الغفلة والنسيان.

سورة الأعراف

{ الْمَصَ } \* { كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ } \* { الْمَصَ } \* أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ } \* { وَكَمَ مِّن قَرْيَة أَمْلَكُنَاهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بِيَاتاً أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ } \* { فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا إِلاَّ أَن قَالُوآ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ }

شرح الكلمات:

{ المص }: هذه أحد الحروف المقطعة ويقرأ هكذا: ألف لآم ميم صادً، والله أعلم بمراده بها.

{ كتاب }: أي هذا كتاب.

{ حرج }: ضيق.

{ وذكرى }: تذكرة بها يذكرون الله وما عنده وما لديه فيقبلون على طاعته.

{ أولياء }: رؤساؤهم في الشرك.

{ وما تذكرون }: أي تتعظون فترجعون إلى الحق.

{ وكم من قرية }: أي كثيراً من القرى.

{ بأسنا بياتا }: عذابنا ليلاً وهم نائمون.

{ أو هم قائلون }: أي نائمون بالقيلولة وهم مستريحون.

{ فما كان دعواهم }: أي دعاؤهم، إلا قولهم إنا كنا ظالمين.

معنى الآيات:

{ المص } في هذه الحروف إشارة إلى أن هذا القرآن تألف من مثل هذه الحروف المقطعة وقد عجزتم عن تأليف مثله فظهر بذلك أنه كلام الله ووحيه إلى رسوله فآمنوا به وقوله { كتاب } أي هذا كتاب { أنزل إليك } يا رسولنا { فلا يكن في صدرك حرج منه } أي ضيق منه { لتنذر به } قومك عواقب شركهم وضلالهم، وتذكر به المؤمنين منهم ذكرى وقل لهم { اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم } من الهدى والنور، { و لا تتبعوا من دونه } أي من غيره { أولياء } لا يأمرونكم إلا بالشرك والشر والفساد، وهم رؤساء الضلال في قريش { قليلاً ما تذكرون } أي تتعظون فترجعون إلى الحق الذي جانبتموه { وكم من قرية أي وكثيرا من القرى أهلكنا أهلها لما جانبوا الحق و لازموا الباطل { فجاءها بأسنا } أي عذابنا الشديد. { بياتاً أو هم قائلون } أي ليلاً أو نهاراً، فما كان دعاءهم يومئذ إلا قولهم: يا ولينا إنا كنا ظالمين فاعترفوا بذنبهم، ولكن هيهات أن ينفعهم الاعترف بعد معاينة العذاب.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1 القرآن الكريم هو مصدر نذارة الرسول صلى الله عليه وسلم وبشارته بما حواه من الوعد والوعيد، والذكرى والبشرى.

2- وجوب اتباع الوحي، وحرمة اتباع ما يدعو إليه أصحابه الأهواء والمبتدعة.

3- الاعتبار بما حل بالأمم الظالمة من خراب ودمار.

4- لا تتفع التوبة عن معاينة الموت أو العذاب.

{ فَلَنَسَأَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسُلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسَأَلَنَ ٱلْمُرْسَلِينَ } \* { فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ } \* { وَٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذُ ٱلْحَقُّ فَمَن تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولُلِيْكُ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ } \* { وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولُلِيْكُ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ } \* { وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي ٱلأَرْضِ وَجَعَلْنَا فَأُولُلِمُونَ } \* { وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي ٱلأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ }

معنى الكلمات:

{ أرسل إليهم }: هم الأمم والأقوام.

{ فانقصن عيلهم بعلم }: فنخبرنهم بأعمالهم متتابعين لها فلا نترك منها شيئاً.

{ وما كنا غائبين }: أي عنه أيام كانوا يعملون.

{ الوزن يومئذ الحق }: أي العدل.

{ فمن ثقلت مو ازينه }: أي بالحسنات فأولئك هم المفلحون بدخول الجنة.

{ خسروا أنفسهم }: بدخولهم النار والإصطلاء بها أبداً.

{ معايش }: جمع معيشة بمعنى العيش الذي يعيشه الإنسان.

{ قليلاً ما تشكرون }: أي شكراً قليلاً والشكر ذكر النعمة للمنعم وطاعته بفعل محابه وترك مكارهه.

معنى الآيات:

قوله تعالى: { فانسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فانقصن عيلهم بعلم وما كنا غائبين } يخبر تعال أنه إذا جمع الخلائق لفصل القضاء مؤكداً الخبر بالقسم أنه يسأل كل أة أو جماعة أو فرد أرسل إليهم رسله يسألهم عن مدى إجابتهم دعوة رسله إليهم، فهل آمنوا بما جاءتهم به الرسل، وأطاعوهم فيما بلغوهم، من التوحيد والعبادة الطاعة والانقياد، كما يسأل الرسل أيضاً هل بلغوا ما ائتمنهم عليه من رسلاته المتضمنة أمر عباده بالإيمان به وتوحيده وطاعته في أمره ونهيه، ثم يقص تعالى على الجميع بعلمه كل ما كان منهم من ظاهر الأعمال وباطنها، ولا يستطيعون إخفاء شيء أبداً، ولم يكن سؤاله لهم أو لاً، إلا من باب إقامة الحجة وإظهار

عدالته سبحانه وتعالى فيهم، ولتوبيخ من يستحق التوبيخ منهم، وهذا معنى قوله تعالى: { فنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين } عنهم حينما كانوا في الدنيا يعملون فكل أعمالهم كانت مكشوفة ظاهرة له تعالى و لا يخفى عليه منها شيء وهو السميع البصير.

هذا ما دلت عليه الآية الأولى (6) والثانية (7) أما الآيتان الثالثة الرابعة فقد أخبر تعالى أنه بعد سؤالهم وتعريفهم بأعمالهم ينصب الميزان وتوزن لهم أعمالهم فمن ثقلت موازين حسناته أفلح بالنجاة من النار ودخول الجنة دار السلام ومن خفت لقلة حسناته وكثرة سيئاته خسر نفسه بالقائه في جهنم ليخلد في عذاب أبدي، وعلل تعالى لهذا الخسران في جهنم بقوله { بما كانوا بآياتنا يظلمون } أي يكذبون ويجحدون، وأطلق الظلم وأريد به التكذيب ولجحود لأمرين هما:

أو لاً: اكتفاء بحرف الجر الباء إذ لا تدخل على ظلم ولكن على كذب أو جحد يقال كذب به وجحد به و لا يقال ظلم به ولكن ظلمه وهذا من باب التضمين وهو سائغ في لغة العرب التي نزل بها القرآن.

وثانياً: أنهم بدل أن يؤمنوا بالآيات وهي واضحات كذبوا بها فكانوا كأنهم ظلموا الآيات ظلماً حيث لم يؤمنوا بها وهي بينات.

هذا ما دلت عليه الآيتان أما الآية الخامسة (10) فقد تضمنت امتنان الله تعالى على عباده، وكان المفروض أن يشكروا نعمه عليهم بالإيمان به وتوحيده وطاعته، ولكن الذي حصل هو عدم الشكر من أكثرهم قال تعالى { ولقد مكناكم في الأرض } حيث جعلهم متمكنين في الحياة عليها يتصرفون فيها ويمشون في مناكبها، وقوله { وجعلنا لكم فيها معايش } هذه نعمة أخرى وهي أن جعل لهم فيها معايش وأرزاقاً يطلبونها فيها ويحصلون عليها وعليها قامت حياتهم، وقوله { قليلاً ما تشكرون } أي لا تشكرون إلا شكراً يسيراً لا يكاد يذكر.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- تقرير عقيدة البعث والسؤال والحساب ووزن الأعمال يوم القيامة.

2- صعوبة الموقف حيث تسأل الأمم والرسل عليهم السلام كذلك.

3- الفلاح والخسران مبنيان على الكسب في الدنيا فمن كسب خيراً نجا، ومن كسب شراً هلك.

4- وجوب شكر النعم بالإيمان والطاعة لله ورسوله.

{ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمُّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمُّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبليسَ لَمْ يَكُنْ مِن السَّاجِدِينَ } \* { قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن السَّاجِدِينَ } \* { قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ } \* { قَالَ طَينٍ } \* { قَالَ فَبِمَآ أَغُويَنتنِي لِأَقْعُدَنَّ لَهُم أَنظُرِينِ إلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ } \* { قَالَ إِنَّكَ مِنَ المُنظَرِينَ } \* { قَالَ فَبِمَآ أَغُويَنتنِي لِأَقْعُدَنَّ لَهُم صَرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ } \* { ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِم وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ } \* { قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوماً مَدْحُوراً لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلُأَنَّ جَهَنّم مِنكُمْ أَجْمُعِينَ }

## شرح الكلمات:

{ خلقناكم ثم صورناكم }: أي خلقنا أباكم آدم أي قدرناه من الطين ثم صورناه على الصورة البشرية الكريمة التي ورثها بنوه من بعده إلى نهاية الوجود الإنساني.

{ فسجدوا }: أي سجود تحية لآدم عليه السلام.

{ إبليس }: أبو الشياطين من الجن وكنيته أبو مرة، وهو الشيطان الرجيم.

{ فاهبط منها }: أي من الجنة.

{ من الصاغرين }: جمع صاغر الذليل المهان.

{ فبما أغويتتي }: أي فبسبب إضلالك لي.

{ مذموماً مدحوراً }: ممقوتاً مذموماً مطروداً.

معنى الآيات:

ما زال السياق في تعداد أنعم الله تعالى عباده تلك النعم الموجبة لشكره تعالى بالإيمان به وطاعته فقال تعالى {

ولقد خلقناكم ثم صورناكم } أي خلقنا أباكم آدم من طين ثم صورناه بالصورة البشرية التي ورثها بنوه عنه، { ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم } وفي هذا إنعام آخر وهو تكريم أبيكم آدم بأمر الملائكة بالسجود له تحية له وتعظيما { فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين } أي أبي وامتنع أن يسجد، فسأله ربه تعالى قائلا: { ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك } أي أي شيء جعلك لا تسجد فأجاب إبليس قائلا: { أنا خير منه خلقتني من نار، وخلقته من طين } فأنا أشرف منه فكيف أسجد له، ولم يكن إبليس مصيباً في هذه القياس الفاسد أولاً: ليست النار أشرف من الطين بل الطين أكثر نفعاً وأقل ضرراً، والنار كلها ضرر، وما فيها من نفع ليس بشيء إلى جانب الضرر وثانيا: إن الذي أمره بالسجود هو الرب الذي تجب طاعته سواء كان المسجود له فاضلاً أو مفضولاً، وهنا أمره الرب تعالى أن يهبط من الجنة فقال { اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين } أي الذليلين الحقيرين، ولما وقع إبليس في ورطته، وعرف سبب هلكته وهو عدم سجوده لآدم قال للرب تبارك وتعالى { انظرني } أي أمهلني لا تمتني { إلى يوم يبعثون } فأجابه الرب بقوله

# { إلى يوم الوقت المعلوم }

وهو فناء هذه الدنيا فقط وذلك قبل البعث، جاء هذا الجواب في سورة الحجر وهنا قال { إنك من المنظرين } ومراد إبليس في الإمهال التمكن من إفساد أكبر عدد من بني آدم انتقاماً منهم إذ كان آدم هو السبب في طرده من الرحمة، ولا أجابه الرب إلى طلبه قال: { فبما أغويتني } أي أضللتني { لأقعدن لهم صراطك المستقيم } يريد آدم وذريته، والمراد من الصراط الإسلام إذ هو الطريق المستقيم والموصل بالسالك له إلى رضوان الله تعالى { ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم } يريد يحيط بهم فيمنعهم سلوك الصراط المستقيم حتى لا ينجوا ويهلكوا كما هلك هو زاده الله هلاكاً، وقوله { ول تجد أكثر هم شاكرين } هذا قول إبليس للرب تعالى، و لا تجد أكثر أو لاد آدم الذي أضللتني بسببه شاكرين لك بالإيمان والتوحيد والطاعات.

وهنا أعاد الله أمره بطرد اللعين فقال { اخرج منها } أي من الجنة { مذموماً مدحوراً } أي ممقوتاً مطرودا { لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منك وممن اتبعك منهم أجمعين.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- خطر الكبر على الإنسان.

2- ضرر القياس الفاسد.

3- خطر إبليس وذريته على بنى آدم، والنجاة منهم بذكر الله تعالى وشكره.

4- الشكر هو الإيمان والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

شرح الكلمات:

{ وزوجك }: هي حواء التي خلقها الله تعالى من ضلع آدم الأيسر.

{ الجنة }: دار السلام التي دخلها رسول الله صلى الله عليه سلم ليلة الإسراء والمعراج.

{ من الظالمين }: أي لأنفسهم.

{ فوسوس }: الوسوسة: الصوت الخفي، وسوسة الشيطان لابن آدم إلقاء معان فاسدة ضارة في صدره مزينة لعتقدها أو يقول بها أو يعمل.

{ ليبدي لهما ما ووري }: ليظهر ما ستر عنهما من عوراتهما.

{ وقاسمهما }: حلف لكل واحد منهما.

{ فدلاهما بغرور }: أي أدناهما شيئاً فشيئاً بخداعه وتغريره حتى أكلا من الشجرة.

{ وطفقا يخصفان }: وجعلا يشدان عليهما من ورق الجنة ليسترا عوراتهما.

معنى الآيات:

ولما طرد الرحمن إبليس من الجنة نادى آدم قائلاً له { يا آدم اسكن أنت وزوجك } أي حواء { الجنة فكلا من

حيث شئتما } يعني من ثمارها وخيراتها، { ولا تقربا هذه الشجرة } أشار لهما إلى شجرة من أشجار الجنة معينة، ونهاهما عن الأكل منها، وعلمهما أنهما إذا أكلا منها كانا من الظالمين المستوجبين للعقاب، واستغل إبليس هذه الفرصة التي أتيحت له فوسوس لهما مزيناً لهما الأكل من الشجرة قائلاً لهما { ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين } { وقاسمهما } أي حلف لهما أنه ناصح لهما وليس بغاش لهما، { فدلاهما بغرور } وخداع حتى أكلا { فلما ذاقا الشجرة بدت... } أي ظهرت لهما سواءتهما حيث انحسر النور الذي كان يغطيهما، فجعلا يشدان من ورق الجنة على أنفسهما ليستر عوراتهما، وهو معنى قوله تعالى { وطفقا يخصفا فجعلا يشدان من ورق الجنة على أنفسهما ربهما سبحانه وتعالى قائلاً: ألم أنهكما عن عالى { وطفقا يخصفا فجعلا يشدان من ورق الجنة على أنفسهما ربهما سبحانه وتعالى قائلاً: ألم أنهكما عن عدو الشجرة وهو استفهام تأديب وتأنيب، { وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين } فكيف قبلتما نصحه وهو عدو كما.

هداية الآيات

1- سلاح إبليس الذي يحارب به ابن آدم هو الوسوسة والتزيين لا غير.

2- تقرير عداوة الشيطان للإنسان.

3- النهي يقتضي التحريم إلا أن توجد قرينة تصرف عنه إلى الكراهة.

4- وجوب ستر العورة من الرجال والنساء سواء.

5- جواز الاقسام بالله تعالى، ولكن لا يحلف إلا صادقاً.

{ قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسنَا وَإِن لَّمْ تَغفْر ْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ } \* { قَالَ ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ } \* { قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفَيِهَا تَمُوتُونَ وَمَنْهَا تُخْرَجُونَ } 
تَمُوتُونَ وَمَنْهَا تُخْرَجُونَ }

شرح الكلمات:

{ ظلمنا أنفسنا }: أي بأكلهما من الشجرة.

{ الخاسرين }: الذين خسروا دخول الجنة والعيش فيها.

{ مستقر }: مكان استقرار وإقامة.

{ متاع إلى حين }: تمتع بالحياة إلى حين انقضاء آجالكم.

### معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث عن آدم عليه السلام، أنه لما ذاق آدم وحواء الشجرة وبدت لهما سؤاتهما عاتبهما ربهما على ذلك قالا معلنين عن توبتهما: { ربنا ظلمنا أنفسنا } أي بذوق الشجرة { وإن لم تغفر لنا } أي خطيئتنا هذه { لنكونن من الخاسرين } أي الهالكين، وتابا فتاب الله تعالى عليهما وقال لهم اهبطوا إلى الأرض إذ لم تعد الجنة في السماء داراً لهما بعد ارتكاب المعصية، إن إبليس عصا بامتناعه عن السجود لآدم، وآدم وحواء بأكلهما تمن الشجرة وقوله { بعضكم لبعض عدو } أي اهبطوا إلى الأرض حال كون بعضكم لبعض عدواً، إبليس وذريته عدو لآدم وبنيه، وآدم وبنوه عدو لإبليس وذريته، { ولكم في الأرض مستقر } أي مقام استقرار، { ومتاع إلى حين } أي تمتع بالحياة إلى حين انقضاء الآجال وقوله تعالى { فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون } يريد من الأرض التي أهبطهم إليها وهي هذه الأرض التي يعيش عليها بنو آدم، والمراد من الخروج الخروج من القبور إلى البعث والنشور.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- قول آم وحواء: { ربنا ظلمنا أنفسنا.. } الآية هو الكلمة التي ألقاها تعالى إلى آدم فتلقاها عنه فتاب عليه بها.

2- شرط التوبة الاعتراف بالذنب وذلك بالاستغفار أي طلب المغفرة.

3- شؤم الخطيئة كان سبب طرد إبليس من الرحمة، وإخراج آدم من الجنة.

4- لا تَتَمُّ حياةٌ للإِنسان على غير الأرض، و لا يدفن بعد موته في غير ها لدلالة آية { فيها تَحْيَوْن وفيها تموتون ومنها تُخْرجون }.

{ يَابَنِيٓ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَى ذلكَ خَيْرٌ ذلكَ مِن آيَات ٱللَّه لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُونَ } \* { يَابَنِيٓ ءَادَمَ لاَ يَفْتنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبُويَكُمْ مِّنَ ٱلْجَنَّة

ينزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَآ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ } \* { وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ آبَاءَنَا وَاللَّه أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ }

شرح الكلمات:

{ وريشاً }: لباس الزينة والحاجة.

{ يواري سوءاتكم }: يستر عوراتكم.

{ لباس التقوى }: خير في حفظ العورات والأجسام والعقول والأخلاق.

{ من آیات الله }: دلائل قدرته.

{ لا يفتننكم }: أي لا يصرفنكم عن طاعة الله الموجبة لرضاه ومجاورته في الملكوت الأعلى.

{ أبويكم }: آدم وحواء.

{ قبيله }: جنوده من الجن.

{ فاحشة }: خصلة قبيحة شديدة القبح كالطواف بالبيت عراة.

معنى الآيات:

قوله تعالى { يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً } هذا النداء الكريم المقصود منه تذكير للمشركين من قريش بنعم الله وقدرته عليهم لعلهم يذكرون فيؤمنون ويسلمون بترك الشرك والمعاصي، من نعمه عليهم أن أنزل عليهم لباساً يوارون به سوءاتهم، { وريشاً } لباساً يتجملون به، في أعيادهم ومناسباتهم، ثم أخبر تعالى أن لباس التقوى خير لصاحبه من لباس الثياب، لأن المتقي عبد ملتزم بطاعة الله ورسوله، والله ورسوله يأمران بستر العورات، ودفع الغائلات، والمحافظة على الكرامات، ويأمران بالحياء، والعفة وحسن السمت ونظافة الجسم والثياب فأين لباس الثياب مجردة عن التقوى من هذه؟؟.

وقوله تعالى { ذلك من آيات الله } أي من دلائل قدرته قدرته الموجبة للإيمان به وطاعته، وقوله { لعلهم

يذكرون } أي رجاء أن يذكروا هذه النعم فيشكروا بالإيمان والطاعة.

هذا ما دلت عليه الآية الأولى (26) وفي الآية الثانية (27) ناداهم مرة ثانية فقال { يا بني آدم لا يفتتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما } يحذرهم من إغواء الشيطان لهم مذكراً إياهم بما صنع مع أبويهما من إخراجهما من الجنة بعد نزعه لباسهما عنهما فانكشفت سوءاتهما الأمر الذي سبب إخراجهما من دار السلام، منبهاً لهم على خطورة العدو من حيث أنه يراهم هو وجنوده، وهم لا يرونهم، ثم أخبر تعالى أنه جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وذلك حسب سنته في خلقه، فالشياطين يمثلون قمة الشر والخبث، فالضين لا يؤمنون قلوبهم مظلمة لا نعدام نور الإيمان فيها فهي متهيئة لقبول الشياطين وقبول ما يوسوسون به ويوحونه من أنواع المفاسد والشرور كالشرك والمعاصي على اختلافها، وبذلك تتم الولاية بين الشياطين والكافرين، وكبرهان على هذا الولاء بينهم أن المشركين إذا فعلوا فاحسة خصلة ذميمة قبيحة شديدة قبيحة شديدة القبح ونهوا عنها احتجوا على فعلهم بأنهم وجدوا آباءهم يفعلونها، وأن خصلة نميمة قبيحة شديدة قبيحة شاطلة لما يلى أولا: فعل آبائهم ليس ديناً ولا شرعاً.

ثانيا: حشا لله تعالى الحكيم العليم أن يأمر بالفواحش إنما يأمر بالفواحش الذين يأتونها بالفحشاء } ووبخهم معنفا إياهم بقوله: { أتقولون على الله ما لا تعلمون }.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- التذكير بنعم الله تعالى المقتضي للشكر على ذلك بالإيمان والتقوى.

2- التحذير من الشيطان وفتنته لا سيما وأنه يرى الإنسان الإنسان لا يراه.

3- القلوب الكافرة هي الآثمة، وبذلك تتم الولاية بين الشياطين والكافرين.

4- قبح الفواحش وحرمتها.

5- بطلان الاحتجاج بفعل الناس إذ لا حجة إلا في الوحى الإلهي.

6- تنزه الرب تعالى عن الرضا بالفواحش فضلاً عن الأمر بها.

{ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُم تَعُودُونَ } \* { فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ } \* { يَابَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجَدٍ وكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلا تُسْرِفُونَ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ } شَرْفِينَ }

شرح الكلمات:

{ القسط }: العدل في القول والحكمة والعمل.

{ أَقْيِمُوا وَجُوهُكُم }: أي أخلصوا العبادة لله استقبلوا بيته.

{ كما بدأكم تعودون }: كما بدأ خلقكم أول مرة يعيدكم بعد الموت أحياء.

{ أولياء من دون الله }: يوالونهم محبة ونصرة وطاعة، من غير الله تعالى.

{ زينتكم }: أي البسوا ثيابكم عند الدخول في الصلاة.

{ ولا تسرفوا }: في أكل و لا شرب، والإسراف مجاوزة الحد المطلوب في كل شيء.

## معنى الآيات:

ما زال السياق في بيان أخطاء مشركي قريش فقد قالوا في الآيات السابقة محتجين على فعلهم الفواحش بأنهم وجدوا آباءهم على ذلك وأن الله تعالى أمكرهم بها وأكذبهم الله تعالى في ذلك وقال في هذه الآية (29) { قل } يا رسولنا { أمر ربي بالقسط } الذي هو العدل وهو الإيمان بالله ورسوله وتوحيد الله تعالى في عبادته، وليس هو الرك بالله وفعل الفواحش، والكذب على الله تعالى بأنه حلل كذا وهو لم يحلل، وحرم كذا وهو لم يحرم، وقوله تعالى: { وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد } أي وقل لهم يا رسولنا أقيموا وجوهكم عند كل مسجد أي أخصلوا لله العبادة، واستقبلوا بيته الحرام قوله: { كما بدأكم تعودون } ينكرهم بالدار الآخرة والحياة الثانية، فإن من آمن بالحياة بعد الموت والجزاء على كسبه خيراً أو شراً أمكنه أن يستقيم على العدل والخير طوال الحياة وقوله { فريقاً هدى، وفريقاً حق عليهم الضلالة } بيان لعدله وحكمته ومظاهر قدرته فهو المدىء والمعيد والهادي والمضل، له الملك المطلق الحكم الأوحد، فكيف يعدل به أصنام وأوثان هدى فريقاً من عباده فاهتدوا، وأضل آخرين فضلوا ولكن بسبب رغبتهم عن الهداية وموالاتهم لأهل الغواية، { إنهم اخذوا الشياطين أولياء وأضل آخرين فضلوا ولكن بسبب رغبتهم عن الهداية وموالاتهم لأهل الغواية، { إنهم اخذوا الشياطين أولياء

من دون الله } فضلوا ضلالاً بعيداً { ويحسبون } لتوغلهم في الظلام والضلال { أنهم مهتدون }.

وقوله تعالى: { يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد } أي البسوا ثيابكم عند الطواف بالبيت فلا تطوفوا عراة، وعند الصلاة فلا تصلوا وأنتم مكشوفوا العورات كما يفعل المشركون المتخذون الشياطين أولياء فأضلتهم حتى زينت لهم الفواحش قولاً وفعلاً واعتقادا. وقوله: { كلوا واشربوا ولا تسرفوا } أي كلوا مما أحل الله لكم واشربوا، ولا تسرفوا بتحريم ما أحل الله، وشرع ما لم يشرع لكم فالزموا العدل، فإنه تعالى لا يحب المسرفين فاطلبوا حبه بالعدل، واجتنبوا بغضه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.

من هداية الآيات:

1- وجوب العدل في القول وفي الحكم.

2- وجوب اخلاص العبادة صلاةً كانت أو دعاءً لله تعالى.

3- ثبوت القدر.

4- وجوب ستر العورة في الصلاة.

5- حرمة الإسراف في الأكل والشرب وفي كل شيء.

{ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا خَالصَةً يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } \* { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشُ مَا ظَهَرَ مَنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَشُرْكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } \* { وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ }

شرح الكلمات:

من حرم زينة الله: التحريم: المنع، والزينة: ما يتزين به من ثياب وغيرها.

{ والطيبات }: جمع طيب وهو الحلال غير المستخبث.

{ خالصة }: لا يشاركهم فيها الكفار لأنهم في النار.

{ الفواحش }: جمع فاحشة والمراد بها هنا الزنبي واللواط السري كالعلني.

{ والإِثْم }: كل ضار قبيح من الخمر وغيرها من سائر الذنوب.

{ والبغى بغير الحق }: الظلم بغير قصاص ومعاقبة بالمثل.

{ وأن تشركوا }: أي الشرك بالله وهو عبادة غير الله تعالى.

{ السلطان }: الحجة التي تثبت بها الحقوق المختلف فيها أو المتنازع عليها.

{ أجل }: وقت محدد تتتهى إليه.

## معنى الآيات:

لما حرم المشركون الطواف بالبيت بالثياب وطافوا بالبيت عراة بدعوى أنهم لا يطوفون. بثياب عصوا شه تعالى فيها، أنكر تعالى ذلك عليهم بقوله: { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطبيات من الرزق } كلحوم ما حرموه من السوائب، فالاستفهام في قوله { قل من حرم زينة الله } للإنكار. ومعنى أخرجها: أنه أخرج النبات من الأرض كالقطن والكتان ومعادن الحديد لأن الدروع من الحديد، وقوله تعالى { قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا } بالأصالة، لأن المؤمنين علماء فيحسنون العمل والإنتاج والصناعة، والكفار تبع لهم في ذلك لجهلهم وعدم بصيرتهم، { خالصة يوم القيامة } أي هي خالصة للمؤمنين يوم القيامة لا يشاركهم فيها الكفار ولأنهم في دار الشقاء النار والعياذ بالله تعالى وقوله تعالى { كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون } أي كذها التفصيل والبيان الذي بيناه وفضلناه في هذه الآيات وما زلنا نفصل ونبين ما ننزل من آيات القرآن الكريم لقوم يعلمون أما غيرهم من أهل الجهل والضلال فإنهم لا ينتفعون بذلك لأنهم محجبون بظلمة الكفر والشرك ودخان الأهواء والشهوات والشبهات.

هذا ما دلت عليه الآية الأولى (32) أما الآية الثانية (33) فقد تضمنت بيان أصول المحرمات وأمهات الذنوب وهي: الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم: وهو سائر المعاصي بترك الواجب أو فعل الحرام والبغي: وهو الاستطالة على الناس والاعتداء عليهم بهضم حقوقهم وأخذ أموالهم وضرب أجسامهم بمثل ما جنى وظلم، والشرك بالله تعالى بعبادة غيره، والقول على الله تعالى بدون علم منه وذلك كشرع ما لم يشرع بتحريم ما لم يحرم، وإيجاب ما لم يوجب.

هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما الثالثة والأخيرة في هذا السياق (34) فقد أخبر تعالى فيها أن لكل أمة أجلا محدداً أي وقتاً معيناً هلاكها فيه لا تتقدمه بساعة ولا تتأخر عنه بأخرى. وفي هذا إشارة أفصح من عبارة وهي أن هلاك الأمم والجماعات والأفراد يتم بسبب انحرافهم عن منهج الحياة، كالمرء يهلك بشرب السم، وبإلقاء نفسه من شاهق، أوة إشعال النار في جسمه كذلك ارتكاب أمهات الذنوب وأصول المفاسد التي ذكر تعالى في قوله { قل إنما حرم ربي الفواحش ..} من شأنها أن تودى بحياة مرتكبيها لا محالة ما لم يتوبوا منها وتصلح حالهم بالعودة إلى منهج الحياة الذي وضع الله في الإيمان والتوحيد والطاعة لله ورسوله بفعل كل أمر وترك كل نهى.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- الإنكار الشديد على من يحرم ما أحل الله من الطيبات كبعض المنتطعين.

2- المستلذات من الطعام والشراب والمزينات من الثياب وغيرها المؤمنون أولى بها من غيرهم لأنهم يحسنون العمل، ويبذلون الجهد لاستخراجها والانتفاع بها. بخلاف أهل الجهالات فإنهم عمي لا يبصرون ومقعدون لا يتحركون. وإن قيل العكس هو الصحيح فإن أمم الكفر وأوربا وأمريكا هي التي تقدمت صناعيا وتمتعت بما لم يتمتع به المؤمنون؟ فالجواب: أن المؤمنين وعقائدهم، فعوقوهم عن العمل مكراً بهم وخداعا لهم. والدليل أن المؤمنين لما كانوا كاملين في إيمانهم كانوا أرقى الأمم وأكملها حضارة وطهارة وقوة وإنتاجا مع أن الآية تقول {... لقوم يعلمون } فإذا حل الجهل محل العلم فلا انتاج و لا اختراع و لا حضارة.

2- بيان أصول المفاسد وهي الفواحش وما ذكر بعدها إلى {.... وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون }.

3- ذكرت هذه المفاسد بطريقة التدلى آخرها أخطرها وهكذا أخفها أولها.

4- أجل الأمم كأجل الأفراد يتم الهلاك عند انتظام المرض كامل الأمة أو أكثر أفرادها كما يهلك الفرد عندما يستشري المرض في كامل جسمه.

{ يَابَنِيٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } \* { وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ أُولُلِّكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ }

شرح الكلمات:

{ إما يأتينكم }: أصل إما إن الشرطية - وما زائدة لتقوية الكلام أدغمت فيها (إن) فصارت إما.

{ يقصون عليكم آياتي }: يتلونها عليكم آية بعد آية مبينين لكم ما دلت عليه من أحكام الله وشرائعه، ووعده ووعيده.

{ فمن اتقى }: أي الشرك فلم يشرك وأصلح نفسه بالأعمال الصالحة.

{ فلا خوف عليهم }: في الدنيا والآخرة.

{ ولا هم يحزنون }: على ما تركوا وراءهم أو فاتهم الحصول عليه من أمور الدنيا.

## معنى الآيتين:

هذا النداء جائز أن يكون نداءً عاماً لكل بني آدم كما هو ظاهر اللفظ وأن البشرية كلها نوديت به على ألسنة رسلها، وجائز أن يكون خاصاً بمشركي العرب وأن يكون المراد من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ذكر بصيغة الجمع تعظيماً وتكريماً له، وما نوديت إليه ربه وهي تحمل العلم بالله وصفاته وبيان محابه ومساخطه، فمن اتقى الله فترك الشرك به، وأصلح ما أفسده قبل العلم من نفسه وخلقه وعقله وذلك بالإيمان والعمل الصالح فهؤ لاء في حكم الله أنه { لا خوف عليهم و لا هم يحزنون } في الحياتين معاً، أما الذين كذبوا بآيات الله التي جاءت الرسل بها وقصتها عليهم واستكبروا عن العمل به كما استكبروا عن الإيمان بها، فأولئك البعداء من كل خير { أصحاب النار } أي أهلها { هم فيها خالدون } لا يخرجون منها بحال من الأحوال.

هدابة الآبتين

من هداية الآيتين:

1- قطع حجة بني آدم بإرسال الرسل إليهم.

2- أول ما يبدأ به في باب التقوى الشرك بأن يتخلى عنه الإنسان المؤمن أولاً.

3- الإصلاح يكون بالأعمال الصالحة التي شرعها الله مزكية للنفوس مطهرة لها.

4- التكذيب كالاستكبار كلاهما مانع من التقوى والعمل الصالح. ولذا أصحابهما هم أصحاب النار.

{ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّه كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَـــئِكَ يَنَالُهُمْ نَصيبُهُم مِّنَ ٱلْكَتَابِ حَتَى إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوۤاْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّه قَالُواْ ضَلُواْ عَنَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافُرِينَ } \* { قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أُمَم قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِّن ٱلْجِنِّ وَٱلإِنْسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا ٱدَّارِكُواْ فِيهَا جَمِيعاً قَالَت أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَا لَكُلِّ ضَعْفٌ وَلَــكِن لاَ تَعْلَمُونَ } \* { وَقَالَت هُولُولُوْا فِيهَا جَمِيعاً قَالَتْ أُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَصْلُ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسَبُونَ } \* { وَقَالَت أُولاَهُمْ لأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَصْلُ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسَبُونَ } \* { إِنَّ ٱلَّذِين وَلَاهُمْ لأَخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَصْلُ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسَبُونَ } \* { إِنَّ ٱلدِّينَ وَلاَ بِيَاتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ ٱلسَّمَآءِ وَلاَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِحَ ٱلْجَمَلُ فِي كَذَّبُوا وَكُذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُجْرِمِينَ } \* { لَهُمْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِك نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ }

## شرح الكلمات:

{ فمن أظلم }: الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولذا المشرك ظالم لأنه وضع العبادة في غير موضعها حيث عبد بها من لا يستحقها.

{ نصيبهم }: ما قدر لهم في كتاب المقادير.

{ رسلنا }: المراد بهم ملك الموت وأعوانه.

{ قالوا ضلوا عنا }: غابوا عنا فلم نرهم ولم نجدهم.

{ في أمم }: أي في جملة أمم.

{ اداركوا }: أي تداركوا ولحق بعضهم بعضا حتى دخلوها كلهم.

{ اخراهم لأو لاهم }: الاتباع قالوا للرؤساء في الضلالة وهم المتبوعون.

{ تكسبون }: من الظلم والشر والفساد.

{ يلج الجمل في سم الخياط }: أي يدخل الجمل في ثقب الإبرة.

{ المجرمين }: الذين أجرموا على أنفسهم فافسدوها بالشرك والمعاصى.

{ مهاد }: فراش يمتهدونه من النار.

{ غواش }: أغطية يتغطون بها من النار كذلك.

#### معنى الآيات:

يُخبر تعالى بأنه لا أظلم ولا أجهل و لا أضل ممن يفترى على الله الكذب فيقول اتخذ ولداً أو أمر بالفواحش، أو حرم كذا وهو لم يحرم، أو كذب بآياته التي جاءت بها رسله فجحدها وعاند في ذلك وكابر، فهؤلاء المفترون المكذبون يخبر تعالى أنه { ينالهم نصيبهم من الكتاب } أي ما كُتب لهم في اللوح المحفوظ منخير وشر وسعادة أو شقاء { حتى إذا جاءتهم رسلنا } أي ملك الموت وأعوانه { يتوفونهم }. يقولون لهم { اين ما كنتم تدعون من دون الله } اي تعبدون من أولياء؟ فيجيبون قائلين: { ضلوا عنا } أي غابوا فلم نرهم. قال تعالى: { وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين } ويوم القيامة يقال لهم { ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن و الإنس } في النار، فيدخلون. { كلما دخلت أمة لعنت أختها } فلعن المشركون بعضهم بعضاً. واليهود والنصارى كذلك، { حتى إذا اداركوا فيها جميعاً } أي تلاحقوا وتم دخولهم النار أخذوا يشتكون { قالت اخراهم لأو لاهم ربنا } أي يا ربنا { هؤلاء أضلونا } عن صراطك فلم نعبدك { فاتهم عذاباً ضعفاً } أي مضاعفاً { من النار }، فأجابهم الله تعالى بقوله { لكل ضعف } لكل واحدة منكم ضعف من العذاب { ولكن لا تعلمون } ، إذ الدار دار عذاب فهو يتضاعف على كل من فيها، وحينئذ { قالت أو لاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون } أي من الشرك و الافتراء على الله والتكذيب بآياته، ومجانبة طاعته وطاعة رسوله.

هذا ما دلت عيه الآيات الثلاث أما الآيتان الرابعة والخامسة فإن الرابعة قررت حكماً عظيما وهو أن الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها فلم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات وعاشوا على الشرك والشر والفساد هؤلاء إذا مات أحدهم وعرجت الملائكة بروحه إلى السماء لا تفتح له أبواب السماء، ويكون مآلهم النار كما قال تعالى { ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط } فعلق دخولهم الجنة على مستحيل وهو دخول الجمل في ثقب الإبرة، والمعلق على مستحيل مستحيل.

قال تعالى { وكذلك نجزي المجرمين } على أنفسهم حيث أفسدوها بالشرك والمعاصي. هذا ما تضمنته الآية الرابعة، وهي قوله تعالى: { إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين }.

أما الخامسة فقد تضمنت الخبر التالي: { لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش } أي أغطية من النار وكما جزى تعالى هؤلاء المكذبين المستكبرين والمجرمين يجزي بعدله الظالمين لأنفسهم حيث لوثوها وخبثوها بأوضار الذنوب والآثام.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- شر الظلم ما كان كذبا على الله وتكذيبا بشرائعه.

2- تقرير فتنة القبر وعذابه.

3- لعن أهل النار بعضهم بعضاً حنقاً على بعضهم بعضاً إذ كان كل واحد سبباً في عذاب الآخر.

4- بيان جزاء المكذبين بآيات الله والمستكبرين عنها وهو الحرمان من دخول الجنة، وكذلك المجرمون الظالمون.

{ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسنْعَهَا أُولًا لِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّة هُمْ فيها خَالِدُونَ } \* { وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لَلَّه ٱلَّذِي هَدَانَا لهَا لَهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوٓاْ أَن تِلْكُم الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ }

شرح الكلمات:

{ إلا وسعها }: طاقتها وما تتحمله وتقدر عليه من العمل.

{ ونزعنا }: أي أقلعنا وأخرجنا.

{ من غل }: أي من حقد وعداوة.

{ هدانا لهذا }: أي للعمل الصالح في الدنيا الذي هذا جزاؤه وهو الجنة.

{ بما كنتم تعملون }: أي بسبب أعمالكم الصالحة من صلاة وصيام وصدقات وجهاد.

معنى الآيتين:

لما ذكر تعالى جزاء أهل التكذيب والاستكبار عن الإيمان والعمل الصالح وكان شقاء وحرماناً ذكر جزاء أهل الإيمان والعمل الصالحات } ، ولما كان العمل منه الشاق الذي لا يطاق ومنه السهل الذي يقدر عليه قال: { لا نكلف نفساً إلا وسعها } أي ما تقدر عليه من العلم ويكون في استطاعتهما، ثم أخبر عن المؤمنين العامين الصالحات فقال { أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون }. كما أخبر في الآية الثانية أنه طهر هم باطناً فنزع ما في صدور هم من غل على بعضهم بعضاً، وأن الأنهار تجري من تحت قصور هم، وأنهم قالوا شاكرين نعم الله عليهم: { الحمد لله الذي هدانا لهذا } أي لعمل صالح هذا جزاؤه أي الجنة وما فيها من نعيم مقيم، وقرروا حقيقة وهي أن هدايتهم التي كان جزاؤها الجنة لم يكونوا ليحصلوا عليها لو لا أن الله تعالى هو الذي هداهم فقالوا: { وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله } ، ثم قالوا والله { لقد جاءت رسل ربنا بالحق } فهاهم أهل الكفر والمعاصي في النار، وها نحن أهل الإيمان والطاعات في نعيم الجنة فصدقت الرسل فيما أخبرت به من وعد ووعيد، وناداهم ربهم سبحانه وتعالى هو الذي هداهم فقالوا: والمعاصي في النار، وها نحن أهل الإيمان والطاعات في نعيم الجنة فصدقت الرسل فيما أخبرت به من وعد ووعيد، وناداهم ربهم سبحانه وتعالى: { أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون } فيزاد بذلك نعيمهم وتعظم سعادتهم.

هداية الآيتين

من هداية الآيتين:

من هداية الآيتين:

1- الإيمان والعمل الصالح موجبان لدخول الجنة مقتض للكرامة في الدارين.

2- لا مشقة لا تحتمل في الدين الصحيح الذي جاءت به الرسل إلا ما كان عقوبة.

-3 كا عداوة و V حسد في الجنة.

4- الهداية هبة من الله فلا تطلب إلا منه، ولا يحصل عليها إلا بطلبها منه تعالى.

5- صدقت الرسل فيما أخْبرَتْ به من شأن الغيب وغيره.

{ وَنَادَىَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلْ وَجَدَتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُم حَقَّا قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّه عَلَى ٱلظَّالِمِينَ } \* { ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّه وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُمْ بِٱلآخِرَةِ كَافِرُونَ } \* { وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلأَعْرَاف رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلا بسيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ } \* { وَإِذَا صُرِفَت بسيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ }

## شرح الكلمات:

{ فأذن مؤذن }: أي أعلن بأعلى صوته أن لعنة اتلله على الظالمين.

{ لعنة الله }: أي أمره بطرد الظالمين من الرحمة إلى العذاب.

{ يصدون عن سبيل الله }: سبيل الله الإسلا والصد: الصرف فهم صرفوا أنفسهم وصرفوا غيرهم.

{ ويبغونها عوجا }: يطلبون الشريعة أن تميل مع ميولهم وشهواتهم فتخدم أغراضهم.

{ وبينهما حجاب }: أي بين أهل الجنة وأهل النار حاجز فاصل وهو سور الأعراف.

{ وعلى الأعراف }: سور بين الجنة والنار قال تعالى من سورة الحديد { فضرب بينهم بسور }.

{ يعرفون كلا بسيماهم }: أي كل من أهل الجنة أهل الجنة بعلاماتهم.

{ صرفت أبصارهم }: أي نظروا إلى الجنة التي فيها أصحاب النار.

معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث عن أصحاب الجنة وأصحاب النار فيخبر تعال أن أصحاب الجنة نادوا أصحاب النار قائلين لهم إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا به من الجنة ونعيمها حقاً، فهل وجدتم أنتم ما وعدكم ربكم من النار وعذابها حقاً؟ فأجابوهم: نعم إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، وهنا أذن مؤذن قائلاً: لعنة الله على الظالمين الذي يصدون عن سبيل الله التي هي الإسلام الموصل إلى رضا الله تعالى والجنة، ويبغونها عوجاً أي يريدون سبيل الله معوجة تدور معهم حيث داروا في شرورهم ومفاسدهم، وشهواتهم وأهوائهم، وهم بالآخرة كافرون أيضاً فهؤ لاء يلعنونهم: لعنة الله على الظالمين الذين تلك صفاتهم قال تعالى في الآية الثالثة: { وبينهما } أي بين أهل الجنة وأهل النار { حجاب } فاصل أي حاجز وهو مكان على مرتفع، وعليه رجال من بنى آدم استوت سيئاتهم وحسناتهم فحبسوا هناك حتى يقضي بين أهل الموقف فيحكم فيهم بدخلوهم الجنة إن شاء الله تعالى.

وقوله: { يعرفون كلاً بسيماهم } أي يعرفون أهل الجنة بسيماهم وهي بياض الوجوه ونضرة النعيم، ويعرفون أهل النار بسواد الوجوه وزرقة العيون.

{ ونادوا أصحاب الجنة } أي نادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة قائلين: سلام عليكم يتطمعون بذلك كما قال تعالى { لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار } أي نظروا إلى جهة أهل النار فرأوا أهلهات مسودة وجوههم زرق أعينهم يكتنفهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، رفعوا أصواتهم قائلين: { ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين } أي أهل النار لأنهم دخلوها بظلمهم العياذ بالله.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

-1 وجود اتصال كامل بين أهل الجنة وأهل النار متى أراد أحدهم ذلك بحيث إذا أراد من في الجنة أن ينظر إلى من في النار ويخاطبه تم له ذلك.

2- يجوز إطلاق لفظ الوعد على الوعيد للمشاكلة أو التهكم كما في هذه الآيات.

3- التنديد بالصد عن سبيل الل، والظلم والكفر بالآخرة وهي أسباب الشقاء في الدار الآخرة.

4- تقرير مبدأ ثقل الحسنات ينجي وخفتها تردي، ومن استوت حسناته وسيئاته ينجو آخر من ينجو من دخول النار.

5- مشروعية الطمع إذا كان مقتضاه موجوداً.

{ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْأَعْرَاف رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُم تَسْتَكْبِرُونَ } \* { أَهَـوَلُآء الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَة ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّة لاَ خَوْف عَلَيْكُمْ وَلا تَسْتَكْبِرُونَ } \* { وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآء أَوْ مِمَّا أَتُمُ تَحْزَنُونَ } \* { وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ } \* { ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُواً وَلَعِباً وَغَرَّتُهُم الْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْوَاْ إِنَّ ٱللَّهُ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ } \* { ٱلَّذِينَ ٱتَخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُواً وَلَعِباً وَغَرَّتُهُم الْحَيَاةُ ٱلدُنْيَا فَٱلْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَـلاَا وَمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ }

## شرح الكلمات:

بسيماهم: السيما العلامة الدالة على من هي فيه.

{ جمعكم }: أي للمال وللرجال كالجيوش.

{ أهؤلاء }: إشارة إلى ضعفاء المسلمين وهم في الجنة.

{ أو مما رزقكم الله }: أي من الطعام والشراب.

{ حرمهما }: منعهما.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث عن أصحابه الجنة وأصحاب النار قال تعالى: { ونادى أصحاب الأعراف رجالا } أي من أهل النار يعرفونهم بسيماهم التي هي سيما أصحاب النار من سواد الوجوه وزرقة العيون نادوهم قائلين: { ما أغنى عنكم جمعكم } أي للأموال والرجال للحروب والقتال، كما لم يغن عنكم استكباركم على الحق وترفعكم عن قبوله وها أنتم في أشد ألوان العذاب، ثم يشيرونلهم إلى ضعفة المسلمين الذين يسخرون منهم في النيا ويضربونهم ويهينونهم { أهؤ لاء الذين أقسمتم } أي حلفتم { لا ينالهم الله برحمة } ثم يقال لأصحاب الأعراف { ادخلوا الجنة لا خوف عليكم و لا أنتم تحزنون }.

وفي الآية الثالثة يقول تعالى مخبراً عن أصحاب النار وأصحاب الجنة { ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء } وذلك لشدة جوعهم فيقال أن أفيضوا علينا من الماء } وذلك لشدة جوعهم فيقال لهم: { إن الله حرمهما } أي شراب الجنة وطعامها { على الكافرين } فلا ينالوهما بحال من الأحوال.

ثم وصف الكافرين ليعرض جرائمهم التي اقتضت حرمانهم وعذابهم ليكون ذلك عظة وعبرة للكفار من قريش ومن سائر الناس فقال وهو ما تضمنته الآية الرابعة { الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون } أي نتركهم في عذابهم كما تركوا يومهم هذا فلم يعملوا له من الإيمان والصالحات، وبسبب جحودهم لآياتنا الداعية إلى الإيمان وصالح الأعمال.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

-1 عدم إغناء المال والرجال أيَّ إغناء لمن مات كافراً مشركاً من أهل الظلم والفساد.

2- بشرى الضعفة من المسلمين بدخول الجنة وسعادتهم فيها.

3- تحريم اتخاذ شيء من الدين لهواً ولعباً.

4- التحذير من الاغترار بالدنيا حتى ينسى العبد آخرته فلم يعد لها ما ينفعه فيها من الإيمان وصالح الأعمال.

{ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابِ فَصَّئْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } \* { هَلْ يَنظُرُونَ إِلا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسرُوۤاْ أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسرُوۤاْ أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَقْتَرُونَ } \* { إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِتَّة أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى الْقَرُونَ } \* { إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِتَّة أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي ٱلْأَيْلُ ٱلنَّهُ الذِي خَلْقَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مَسَخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ ٱلْخَلْق وَٱلْأَمْرُ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ }

شرح الكلمات:

{ ولقد جئناهم }: أي أهل مكة أو لا تم سائر الناس.

{ بكتاب }: القرآن العظيم.

{ فصلناه على علم }: بيناه على علم منًّا فبيّنا حلاله وحرامه ووعده ووعيده وقصصه ومواعظه.

{ تأويله }: تأويل ما جاء في الكتاب من وعد ووعيد أي عاقبة ما أنذروا به.

{ وضل عنهم }: أي ذهب ولم يعثروا عليه.

{ في ستة أيام }: يغطى كل واحد منهما الآخر عند مجيئه.

{ حثيثاً }: سريعاً بلا انقطاع.

{ مسخرات }: مذللات.

{ ألا }: أداة استفتاح وتنبيه (بمنزلة ألو للهاتف).

{ له الخلق والأمر }: أي له المخلوقات والتصرف فيها وحده لا شريك له.

{ تبارك }: أي عظمت قدرته، وجلت عن الحصر خيراته وبركاته.

{ العالمين }: كل ما سوى الله تعالى فهو عالم أي علامة على خالقه وإلهه الحق.

#### معنى الآيات:

بعد ذلك العرض لأحوال الناس يوم القيام ومشاهد النعيم والجحيم أخبر تعالى أنه جاء قريشاً لأجل هدايتهم بكتاب عظيم هو القرآن الكريم وفصله تفصيلاً فبين التوحيد ودلائله، والشرك وعوامله، والطاعة وآثارها الحسنة والمعصية وآثارها السيئة في الحال والمآل وجعل الكتاب هدى أي هادياً ورحمة يهتدي به المؤمنون وبه يرحمون. هذا ما تضمنته الآية الأولى (52) وهي قوله تعالى: { ولقد جنناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون } وأما الآية الثانية (53) فقد استبطأ الحق تعالى فيها إيمان أهل مكة الذين جاءهم بالكتاب المفصل المبين فقال: { هي يَنْظُرون } أي ما ينظرون { إلاّ تأويله } أي عاقبة ما أخبر به القرآن من القيامة وأهوالها، والنار وعذابها، وعندئذ يؤمنون، وهل ينفع يومئذ الإيمان؟ وها هم أو لاء يقولون { يوم يأتي تأويله } وينكشف الغطاء عما وعد به، { يقول الذين نسوه من قبل } أي قبل وقوعه، وذلك في الحياة الدنيا، نسوه فلم وينكشو الغطاء من العذاب يقولون: { قد جاءت رسل ربنا بالحق } اعرفوا بما كانوا به يجحدون ويكذبون ثم يتمنون ما لا يتحقق لهم أبداً فيقولون: { فهل نا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ أو نرد كا إلى الدنيا { فنعمل ويكذبون ثم يتمنون ما لا يتحقق لهم أبداً فيقولون: { فهل نا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ أو نرد كا إلى الدنيا } فنعمل

غير الذي كنا نعمل } من الشرك والشر والفساد. وتذهب تمنايتهم أدراج الرياح، ولم يُرعْهُمْ إلا الإِعلان التالي { قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون } خسرا أنفسهم في جهنم، وضاع منهم كلَّ أمل وغاب عنهم ما كانوا يفترون من أنَّ آلهتهم وأولياءهم يشفعون لهم فينجونهم من النار ويخلونهم الجنة.

وفي الآية الأخيرة يقول تعالى لأولئك المتباطئين في إيمانهم { إن ربَّكم } الذي يُحبُ أن تعبدوه وتدعوه وتتقربوا إليه وتطيعوه { الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يُغْشي اللّيل النهّار يطلبه حثيثاً والشمس القمر والنجّوم مسخرات بأمره } هذا هو ربكم الحق وإلهكم الذي لا إله لكم غيره، ولا ربّ لكم سواه، أمّا الأصنام والأوثان فلن تكون ربّاً ولا إلها لأحد أبداً لأنها مخلوقة غير خالقة وعاجزة عن نفع نفسها ودفع الضر عنها فكيف بغيرها؟ إنّ ربّكم ومعبودكم الحق الذي له الخلق كلّه ملكاً وتصرفاً وله الأمر وحده يتصرف كيف يشاء في الملكوت كله. علويّه وسفليّه فتبارك الله رب العالمين.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- لا ينفع الإيمان عند معاينة الموت والعذاب كما لا ينفع يوم القيامة.

2- يحسن التثبت في الأمر والتأني عند العمل وترك العجلة، فالله قادرٌ على خلق السمَّوات والأرض في ساعة ولكن خلقها في ستة أيام بمقدار أيام الدّنيا تعليماً وإرشاداً إلى التثبت في الأمور والتأني فيها.

3- صفة من صفات الرب تعالى التي يجب الإيمان بها ويحرم تأويلها أو تكييفها وهي اسواؤه تعالى على عرشه.

4- انحاصر الخلق كلّ الخلق فيه تعالى فلا خالق إلا هو، والأمر كذلك فلا آمر ولا ناهي غيره. هنا قال عمر: من بقي له شيء فليطلبه إذ لم يبق شيء ما دام الخلق والأمر كلاهما لله.

{ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ } \* { وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّه قَريبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسنينَ }

شرح الكلمات:

{ ادعوا ربكم }: سلوه حوائجكم والأخروية فإنّه ربّكم فلا تستحيوا من سؤاله.

{ تضرعاً وخفية }: أي حال كونكم ضارعين متذللين مخفي الدعاء غير رافعين أصواتكم به.

{ المعتدين }: أي في الدعاء وغيره والاعتداء في الدعاء أن يسأل الله ما لم تجر سنته بإعطائه أو إيجاده أو تغييره كأن يسأل أن يكون نبياً أو أن يرد طفلاً أو صغيراً، أو يرفع صوته بالدعاء.

{ ولا تفسدوا في الأرض }: أي بالشرك والمعاصى بعد إصلاحها بالتوحيد والطاعات.

{ المحسنين }: الذين يحسنون أعمالهم ونياتهم، بمراقبتهم الله تعالى في كل أحوالهم.

#### معنى الآيات:

لما عرّف تعالى عباده بنفسه وأنه ربهم الحق و إلههم، وأنه الخالق الآمر المتصرف بيده كل شيء أمرهم إرشاداً لهم أن يدعوه، وبين لهم الحال التي يدعونه عليها، ليستجيب لهم فقال: { ادعوا ربكم تضرعاً } أي تذللا وخشوعاً { وخفية } أي سراً جهراً، ونهاهم عن الاعتداء في الدعاء حيث أعلمهم أنه لا يحب المعتدين، والاعتداء في الدعاء أن يُدْعَى غير الله تعالى أو يدعى معه غيره، ومنه طلب ذوات الأسباب بدون إعداد أسبابها، أو سؤال ما لم تجر سنة الله به كسؤال المرء أن يكون نبياً أو يرد من كهولته إلى شبابه أو من شبابه إلى طفولته.

ثم بعد هذا الإِرشاد والتوجيه إلى ما يكملهم ويسعدهم نهاهم عن الفساد في الأرض بعد أن أصلحها تعالى والفساد في الأرض يكون بالشرك والمعاصي، والمعاصي تشمل سائر المحرمات كقبل الناس وغصب أموالهم وإفساد زروعهم وإفساد عقولهم بالسحر والمخدرات وأعراضهم بالزنى والموبقات. ومرة أخرى يحضهم على دعائه لأن الدعاء هو العبادة وفي الحديث الصحيح "الدعاء هو العبادة "فقال: ادعوا ربكم أي سلوه حاجتكم حال كونكم في دعائكم خائفين من عقابه طامعين راجين رحمتة وبين لهم أن رحمته قريب من المحسنين الذين يحسنون نيّاتهم وأعمالهم ومن ذلك الدعاء فمن أحسن الدعاء ظفر بالإِجابة، فثواب المحسنين قريب الحصول بخلاف المسيئين فإنه لا يستجاب لهم.

هداية الآيتين

من هداية الآيتين:

1- وجوب دعاء الله تعالى فإن الدعاء هو العبادة.

2- تبيان آداب الدعاء وهو: أن يكون الداعي ضارعاً متذللاً، وأن يخفي دعاءه فلا يجهر به، وأن يكون حال الدعاء خائفاً طامعاً، وأن لا يعتدي في الدعاء بدعاء غير الله تعالى أو سؤال ما لم يتجر سنة الله بإعطائه.

3- حرمة الإفساد في الأرض بالشرك والمعاصي بعد أن أصلحها الله تعالى بالإسلام.

4- الترغيب في الإحسان مطلقاً خاصاً وعاماً حيث أن الله تعالى يحب أهله.

{ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَآ أَقَلَتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَّيِّت فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمُوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } \* { وَٱلْبلَد الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً كَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلآيَاتِ لِقَوْم يَشْكُرُونَ } يَشْكُرُونَ }

شرح الكلمات:

{ الرياح }: جمع ريح وهو الهواء المتحرك.

{ بُشْراً }: جمع بشير أي مبشرات بقرب نزول نزل المطر، قرىء نشراً أي تنشر السحاب للأمطار.

{ رحمته }: أي رحمة الله تعالى وهي المطر.

{ أقلت سحاباً ثقالاً }: أي حملت سحاباً ثقالاً مسبعاً ببخار الماء.

{ ميت }: لا نبات به و لا عشب و لا كلأ.

{ كذلك نخر الموتى }: أي كذلك نحيى الموتى ونخرجهم من قبورهم أحياء.

{ تذكرون }: تذكرون فتؤمنون بالبعث والجزاء.

{ الطيب }: أي الطيب التربة.

{ خبث }: أي خبثت تربته بأن كانت سبخة.

{ إلا نكداً }: أي إلا عسراً.

{ تصرف الآيات }: أي ننوعها ونخالف بين أساليبها ونذكر في بعضها ما لم نذكره في بعضها للهداية والتعليم.

{ لقوم يشكرون }: لأنهم هم الذين نتفعون بالنعم بشكرها بصرفها في محاب الله تعالى.

#### معنى الآيتين:

ما زال السياق الكريم في بيان مظاهر القدرة الربانية والرحمة الإلهية الموجبة لعبادته تعالى وحده دون سواه قال تعالى { وهو القدرة الربانية والرحمة الإلهية الموجبة لعبادته تعالى إله إلا هو وبشراً أي مبشرات ونشرا أي تتشر الرياح تحمل السحب الثقال ليسقي الأرض الميتة فتحيا بالزروع والنباتات لتأكلوا وترعوا أنعامكم، وبمثل هذا التدبير في إنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتها يحييكم بعد موتكم فيخرجكم من قبوركم أياء ليحاسبكم على كسبكم في هذه الدار ويجزيكم به الخير بالخير ولاشر بمثله جزاء عادلاً لا ظلم فيه وهذا الفعل الدال على القدرة والرحمة ولطف التدبير يُريكموه فترونه بأبصاركم لعلكم به تذكرون أن القادر على إحياء موات الأجسام فتؤمنوا بلقاء ربكم وتوقنوا به فتعملوا بمقتضى ما يسعدكم ولا يشقيكم فيه.

هذا ما تضمنته الآية الأولى (57) { وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته } أي المطر { حتى إذا أقلَّت } أي حملت { سحاباً ثقالاً } أي ببخار الماء { سقناه } بقدرتنا ولطف تدبيرنا { لبلد ميت } لا يحاة به لا نبات ولا زرع، ولا عشب { فأنزلنا به } أي بالسحاب { الماء } العذب الفرات، { فأخرجنا به من كل الثمرات } المختلفة الألوان والروائح والطعوم { كذلك نخرج الموتى } كهذا الإخراج للنبات من الأرض الميتة نخرج الموتى من قبورهم وعملنا هذا نسمعكم إياه ونريكموه بأبصاركم رجاء أن تذكروا فتذكروا أن القادر على إحياء الموتى رحمة منا بكم وإحساناً منا إليكم.

أما الآية الثانية (58) فقد تضمنت مثلاً ضربه الله تعالى للعبد المؤمن والكافر إثر بيان قدرته على إحياء الناس بعد موتهم فقال تعالى: { والبلد الطيب } أي طيب التربة { يخرج نباته بإذن ربه } وذلك بعد إنزال المطر به، وهذ مثل العبد المؤمن ذي القلب الحي الطيب إذا سمع ما ينزل من الآيات يزداد إيمانه وتكثر أعماله الصالحة { والذي خبث } أي والبلد الذي تربته خبيثة سبخة أو حمأة عندما ينزل به المطر لا يخرج نباته إلا نكداً عسرا قليلاً غير صالح وهذا مثل الكافر عندما يسمع الآيات القرآنية لا يقبل عليها و لا ينتفع بها في خُلقه و لا سلوكه فلا يعمل خيراً و لا يترك شرا.

وقوله تعالى: { كذلك نصرف الآيات } أي ببيان مظاهر قدرته تعالى وعلمه وحكمته ورمته وضر الأمثال وسوق الشواهد والعبر { لقوم يشكرون } إذ هم المنتفعون بها أما الكافرون الجاحدون فأنى لهم الإنتفاع بها وهم لا يعرفون الخير و لا ينكرون الشر.

هداية الآبتين

من هداية الآيتين:

1- تقرير عقيدة البعث والحياة بعد الموت للحساب والجزاء إذ هي من أهم أركان الإيمان.

2- الإستدلال بالحاضر على الغائب وهو من العلوم النافعة.

3- حسن ضرب الأمثال لتقريب المعانى إلى الأذهان.

4- فضيلة الشكر وهو صرف النعمة فيما من أجله وهبها الله تعالى للعبد.

{ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهُ غَيْرُهُ إِنِّي َ أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ } \* { قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلاَل مُّبِينٍ } \* { قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ } \* { قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلاَلَةٌ وَلَكُنِي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا ضَلاَلَةٌ وَلَكُنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ } \* { أُبلِقُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِن ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } \* { أُو عَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَقُواْ وَلَعَلَّكُم تَرْحَمُونَ } \* { فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَعْرَقْنَا ٱلّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُوا قُوماً عَمِينَ }

#### شرح الكلمات:

{ نوحاً }: هذا أول الرسل هذا العبد الشكور هونوح بن لَمْك بن متوشلخ بن أخنوخ أي أدريس عليهما السلام، أحد أولى العزم الخمسة من الرسل عاش داعياً وهادياً ومعلماً ألفاً ومائتين وأربعين سنة، ومدة الدعوة ألف سنة الإخمسين عاماً، وما بعدها عاشها هادياً ومعلماً للمؤمنين.

{ هذا يوم عظيم }: هو عذاب يوم القيامة.

{ الملا }: أشراف القوم ورؤساؤهم الذين يملأون العين والمجلس.

{ وأنصح لكم }: أريد لكم الخير لا غير.

{ أُوَعجبتم }: الاستفهام للإنكار، وعجبتم الواو عاطفة والمعطوف عليه جملة هي كذبتم أي أكذبتم وعجبتم.

{ لينذركم }: أي العذاب المترتب على الكفر والمعاصى.

{ وللتتقوا }: أي الله تعالى بالإيمان به وتوحيده وطاعته فترحمون فلا تعذبون.

{ والذين معه في الفلك }: هم المؤمنون من قومه والفلك هي السفينة التي صنعها بأمر الله تعالى وعونه.

{ عمين }: جمع عم و هو أعمى البصيرة أما أعمى العينين يقال فيه أعمى.

#### معنى الآيات:

هذا شروع في ذكر قصص ستة من الرسل وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام والمراد من ذكر هذا القصص هوتنويع أسلوب الدعوة ليشاهد المدعون من كفار قريش صوراً ناطقة ومشاهد حية لأمم سبقت وكيف كانت بدايتها وبم ختمت نهايتها، وهي لا تختلف إلا يسيراً عما هم يعيشونه من أحداث الدعوة الصراع الدائر بينهم وبين نبيهم لعلهم يتعظون، ومع هذا فالقصص يقرر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إذ لو لم يكن رسولاً يوحى إليه لما أتى أن يقص من أخبار الماضين ما بهر العقول كما أن المؤمنين مع نبيهم يكتسبون من العبر ما يحملهم على الثبات والصبر، ويجنبهم القنوط واليأس من حسن العافية والظفر والنصر.

وهذا أول قصص يقوله تعالى فيه { ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه } أي وعزتنا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه كما أرسلناك أنت يا رسولنا إلى قومك من العرب والعجم، فقال: أي نوح في دعوته: { يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره } أي ليس لكم على الحقيقة إله غيره، إذ الإله الحق من يخلق يرزق ويدبر فيحيي ويميت ويعطي ويمنع، ويضر وينفع، ويسمع ويبصر فأين هذا من آلهة نحتموها يأيديكم، ووضعتموها في بيوتكم عمياء لا تبصر صماء لا تسمع بكماء لا تنطق فكيف يصح أن يطلق عليها اسم الإله وتعبد { إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم } أنذرهم عذاب يوم القيامة إن هم أصروا على الشرك والعصيان فأجابه الملأ منهم وهم أهل الحل والعقد في البلاد قائلين: { إن النراك في ضلال مبين } بسبب موقفك العدائي هذا لآلهتنا، ولعبادتنا إياها فأجاب عليه السلام قائلاً { يا قوم ليس بي ضلالة } مجرد ضلالة فكيف بالضلال كله كما تقولون، { ولكني رسول من

رب العالمين } أي إليكم { أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم } أي بما هو خير لكم في حالكم ومآلكم، واعلموا أني { وأعلم من الله ما لا تعلمون } فأنا على علم بما عليه ربي من عظمة وسلطان، وجلال، وجمال، وما عنده من رحمة وإحسان، وما لديه من نكال وعذاب، وأنتم لا تعلمون فاتقوا الله إذا وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى آجالكم، ولا يعجل بفنائكم وواصل حديثه معهم وقد دام ألف سنة إلا خمسين عاماً قائلا: أكذبتم بما دعوتكم إليه وجئتكم به وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، ولتتقوا الله بتوحيده وعبادته وطاعته رجاء أن ترحموا فلا تعذبوا أمن هذا يتعجب العقلاء؟ وكانت نتيجة لهذه الدعوة المباركة الخيرة أن كذبوه فأنجاه ربه والمؤمنين معه، وأغرق الظالمين المكذبين، لأنهم كانوا قوماً عمين فلا يستحقون البقاء والنجاة قال تعالى { فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، وأغرقنا الذينكذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوماً عمين }

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كنبوة نوح عليه السلام.

2- تقرير وتأكيد التوحيد، وبيان معنى لا إله إلا الله.

3- التحذير من عذاب يوم القيامة بالتذكير به.

4- أصحاب المنافع من مراكز وغيرها هم الذين يردون دعوة الحق لمنافاتها للباطل.

5- تقرير مبدأ العاقبة للمتقين.

6- تعمى القلوب أخطر من عمى العيون على صاحبه.

{ وَإِلَىٰ عَاد أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَاقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهُ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَقُونَ } \* { قَالَ يَاقَوْمِ لَيْس الْمَلُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَة وِإِنَّا لَنَظُنُكَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ } \* { قَالَ يَاقَوْمِ لَيْس بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ } \* { أَبَلِّغُكُمْ رِسَالات رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِح أَمِينٌ } \* { أَبَلِّغُكُمْ رِسَالات رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِح أَمِينٌ } \* { أَبَلِّغُكُمْ لِسَالات رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِح أَمِينٌ } \* { أَبَلِّغُكُمْ لِسَالات رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِح أَمِينٌ } \* { أَبَلِغُكُمْ لِينَذَركُمْ وَٱذْكُرُوآاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَآءَ مِن بَعْد قَوْمٍ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصْطَةً فَٱذْكُرُوٓاْ آلآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }

شرح الكلمات:

{ وإلى عاد }: أي ولقد أرسلنا إلى عاد وهم قبيلة عاد، وعاد أبو القبيلة وهو عاد بن عوص ابن إرم بن سام بن نوح عليه السلام.

{ أخاهم هوداً }: أخاهم في النسب لا في الدين وهود هو هود بن سالخ بن أرفخشد بن سام ابن نوح عليه السلام.

{ أفلا تعقلون }: أي أتصرون على الشرك فلا تتّقون عذاب الله بالإِيمان به وتوحيده، والاستفهام إنكاري أي ينكر عليهم عدم تقواهم لله عز وجل.

{ في سفاهة }: السفاهة كالسَّفه هو خفّة العقل، وقلّة الإدراك والحلم.

{ أمين }: لا أخونكم و لا أغشكم و لا أكْذبُكم، كما أني مأمون على رسالتي لا أفرط في إبلاغها.

{ بسط }: أي طولاً في الأجسام، إذ كانوا عمالق من عظم أجسادهم وطولها.

{ آلاء الله }: نعمه و احدها أليَّ و إليَّ و الْيِّ و الْوِّ و الجمع آلاء.

{ تفلحون: بالنجاة من النار في الآخرة، والهلاك في الدنيا.

معنى الآيات:

هذا هو القصص الثاني، قصص هود عليه السلام مع قومه عاد الأولى التي أهلكها الله تعالى بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. قوله تعالى { وإلى عاد } أي وأرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم من النسب هوداً فماذا قال لهم { قال يا قوم اعبدوا الله } أي وحدوه في العبادة ولا تعبدوا معه آلهة أخرى. وقوله: { ما لكم من إله غيره } أي ليس لكم أي إله غير الله، إذ الله هو الإله الحق وما عداه فآلهة باطلة، لأنه تعالى يخلق وهم لا يخلقون ويرزق وهم لا يرزقون ويدبر الحياة بكل ما فيها وهم مدبر رون لا يملكون نفعاً ولا ضراً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً فكيف يكنون آلهة. ثم حضهم على التقوى وأنكر عليهم تركهم لها فقال عليه السلام لهم: { أفلا تتقون } أي الله ربكم فتتركوا الشرك وتوحدوه؟ فأجاب الملأ الذين كفروا من قومه، بأسوأ إجابة وذلك لكبريائهم واغترارهم فقالوا: { إنا لنرك في سفاهة } أي حمق وطيش و عدم بصيرة بالحياة وإلا كيف تخرج عن إجماع قومك، وتواجههم بعيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم، { وإن لنظنك من الكاذبين } فيما

جئت به أي من الرسالة، ودعوت إليه من التوحيد ونبذ الآلهة غير الله تعالى، فأجاب هود عليه السلام رادا شبهتهم فقال: { يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين } أي أني لست كما تزعمون أن بي سفاهة ولكني أحمل رسالة أبلغكموها، وأنا في ذلك ناصح لكم مريد لكم الخير أمين على وحي الله تعالى إلي، أمين لا أغشكم ولا أخونكم فما أريد لكم إلا الخير. ثم واصل دعوته فقال { أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربّكم } أي أكذبتم برسالاتي و عجبتم من مجيئكم ذكر من ربكم { على رجل منكم لينذركم } أي عواقب كفركم وشرككم، أمن مثل هذا يتعجب العقلاء أم أنتم لا تعقلون؟

ثم ذكر هم بنعم الله تعالى لعلّها تُحدْثُ لهم ذكراً في نفوسهم فيتراجعون بعد عنادهم وإصرارهم فقال: { واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح } أهلكهم بالطوفان لإصرارهم على الشرك { وزادكم في الخلق بسطة } أي جعل أجسامكم قوية وقاماتكم طويلة هذه نعم الله عليكم { فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون } لأنكم ذكرتموها ذكرتموها بقوبكم شكرتموها بأقوالكم وأعمالكم، وبذلك يتم الفلاح لكم، وهو نجاتكم من المرهوب ظفركم بالمحبوب وذلك هو الفوز المطلوب.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

-1 الدعوة إلى عبادة وترك عبادة ما سواه و هو معنى 1 إله إلا الله.

2- مشروعية دفع الإِتهام، وتبرئة الإِنسان نفسه ما يتهم به من الباطل.

3- من وظائف الرسل عليهم السلام البلاغ لما أمروا بإبلاغ لما أمروا بإبلاغه.

4- فضيلة النصح وخُلُق الأمانة.

5- استحسان التذكير بالنعم فإن ذلك موجب للشكر والطاعة.

{ قَالُوۤاْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاوُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ }

\* { قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَدُلُونَنِي فِي آَسُمَآءِ سَمَيْتُمُوهَآ أَنْتُمْ وَآبَآوَكُم
مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَانِ فَٱتْتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ } \* { فَأَنجَيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَه
برَحْمَة مِّنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ }

شرح الكلمات:

{ ونذر }: أي نترك.

{ بما تعدنا }: أي من العذاب.

{ رجسٌ }: سخطٌ موجبٌ للعذاب.

{ أتجادلونني }: أي أتخاصمونني.

{ من سلطان }: أي من حجَّة و لا برهان يثبت أنها تستحق العبادة.

{ دابر }: دابر القوم آخرهم لأنه إذا هلك آخر القوم هلك أولهم بلا ريب.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في قصص هود عليه السلام، فهاهم أو لاء يردُّون على دعوة هود بقول الملأ منهم { أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا } وتهددنا إن نحن لم نترك عبادة آلهتنا، { فأتنا بما تعدنا } به من العذاب { إن كنت من الصنَّادقين } في دعواك فرد هود عليه السلام على قولهم هذا قائلاً قد وقع عليكم رجس أي سخط وغضب من الله تعالى وأن عذابكم لذلك أسبح متوقعاً في كل يوم فانتظروا ما سيَحلُ بكم { إني معكم من المنتظرين } قال تعالى { فأنجيناه والذين معه برحمة منّا } أي بعد إنزال العذاب، ومن معه من المؤمنين برحمة منا خاصة لا تتم إلا لمثلهم، { وقطعنا دابر القوم الذين كذبوا بآياتنا، وما كانوا مؤمنين } أهلكناهم بخارقة ريح تدمر كل شيء بأمر بها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وكذلك جزاء الظالمين.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- احتجاج المشركين على صحَّة باطلهم بفعل آبائهم وأجدادهم يكاد يكون سنَّةً مطَّردةً في الأمم والشعوب، وهو التقليد المذموم.

2- من حمق الكافرين استعجالهم بالعذاب، ومطالبتهم به.

3- آلهة الوثنيين مجرد أسماء لا حقائق إذ إطلاق المرء اسم إله على حجر لا يجعله إلهاً ينفع ويضر، ويحيى ويميت.

4- قدرة الله تعالى ولطفه تتجلَّى في إهلاك عاد وإنجاء هود والمؤمنين.

{ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالَحاً قَالَ يَاقَوْمِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهُ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتُكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ هَهَذه نَاقَةُ اللَّه لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّه وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوْء فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيم كَ ﴿ وَاَذْكُرُواۤ اللَّه لَكُمْ خُلَفَآءَ مِن بَعْد عَاد وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَخذُونَ مِن سَهُولِهَا قُصُورا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَاَذْكُرُواۤ الْآءَ اللَّه وَلاَ تَعْثَواْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ } \* { قَالَ الْمَلأُ الَّذين السَّتَعْفُواْ لَمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُرْسَلٌ مِن رَبِّهِ قَالُوآ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلُ بِهِ مُؤْمِنُونَ } \* { قَالَ النَّذِينَ السَّتَعْبَرُواْ إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُمْ بِهِ كَافِرُونَ }

## شرح الكلمات:

{ وإلى ثمود }: أي أرسلنا إلى ثمود، وثمود قبيلة سميت باسم جدها وهو ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح.

{ أخاهم صالحاً }: أي في النسب وصالح هو صالح بن عبيد بن آسف بن كاسح بن عبيد بن حاذر بن ثمود.

{ آية }: علامة على صدقي في أني رسول الله إليكم.

{ وبوأكم في الأرض }: أنزلكم في منازل تحبون فيها.

{ وتتحتون }: تتجرون الحجارة في الجبال للتخذوا منازل لكم لتسكنوها.

{ آلاء الله }: نعم الله تعالى و هي كثيرة.

{ و لا تعثوا }: أي لا تفسدوا في الأرض مفسدين.

{ استكبروا }: عنوا وطغوا وتكبروا فلم يقبلوا الحق ولم يعترفوا به.

هذا القصص الثالث قصص نبي الله صالح عليه السلام قال تعالى { وإلى ثمود أخاهم صالحاً } أي وأرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحاً نبياً أرسلناه بما أرسلنا به رسلنا من قبله ومن بعده بكلمة التوحيد قال { قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره } وهذا مدلول كلمة الإخلاص التي جاء بها خاتم الأنبياء " لا إله إلا الله " { قد جاءتكم بينة من ربكم } تشهد بأنه لا إله إلا هو، وأني رسوله إليكم، هذه البينة ناقة تخرج من صخرة في جبل، { هذه ناقة الله لكم آية } علامة وأية علامة على صدقى في إرسال الله تعالى لى رسولاً إليكم لتعبدوه وحده والا تشركوا به شيئاً، فذروا هذه الناقة تأكل في أرض الله { ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم } ، فكانت الناقة ترعى في المرج، وتأتى إلى ماء القوم فتشربه كله، ويتحول في بطنها إلى لبن خالص فيَحْلبون ما شاءوا وقال لهم يوماً هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، ووعظهم عليه السلام بقوله: { واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد } أي بعد هلاكهم، وكانت ديار عاد بحضرموت جنوب الجزيرة العربية وديار ثمود بالحجر شمال الجزيرة بين الحجاز والشام. وقوله { وبوأكم في الأرض } أرض الحجر تتخذون من سهولهاقصوراً تسكنونها في الصيف، وتتحتون من الجبال بيوتاً تسكنونها في الشتاء، { فاذكروا آلاء الله } أي نعمه العظيمة لتشكروها بعبادته وحده دون ما اتخذتم من أصنام، وحذّرهم من عاقبة الفساد فقال { ولا تَعْثُوا في الأرض مفسدين } أي لا تتشروا الفساد في الأرض بالشرك وارتكاب المعاصى وإزاء هذه الدعوة الصادقة الهادفة إلى هداية القوم وإصلاحهم لينجوا من عاقبة الشرك والشر والفساد { قال الملأ الذين استكبروا من قومه } أي قوم صالح، قالوا { للذين استضعفوا لمن آمن منهم } أي لمن آمن من ضعفاء القوم: { أتعلمون أن صالحاً مرسلٌ من ربه } ،وهو استفهام سخرية واستهزاء دال على صلف القوم وكبريائهم، فأجاب المؤمنون من ضعفة القوم قائلين { إنا بما أرسل به مؤمنون } قالوها واضحة صريحة مُعْلنة عن إيمانهم بما جاء به رسول الله صالح غير خائفين، وهنا ردّ المستكبرون قائلين: { إنا بالذي آمنتم به كافرون } وإمعاناً منهم في الجحود والتكبّر، لم يقولوا إنا بما أرسل به كافرون حتى لا يعترفوا بالرسالة ولو في جواب رد الكلام فقالوا { إنا بالذي آمنتم به كافرون }.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- اتحاد دعوة الرسل في الإيمان بالله والكفر باطاغوت أي في عبادة الله وحده.

2- تقرير إرسال الرسل بالآيات وهي المعجزات وآية صالح أعجب آية وهي الناقة.

3- وجوب التذكير بنعم الله إذ هو الباعث على الشكر، والشكر هو الطاعة.

4- النهى عن الفساد في الأرض و لاشرك وارتكاب المعاصى.

5- الضعفة هم غالباً أتباع الأنبياء: وذلك لخلوهم من الموانع كالمحافظة على المنصب أو الجاه أو المال، وعدم إنغماسهم في الملاذ والشهوات.

{ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَاصَالِحُ ٱنْتَنَا بِمَا تَعَدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ } \* { فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمَ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُم لَ الْمُرْسَلِينَ } \* { فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمَ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُم رَسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاَّ تُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ }

شرح الكلمات:

{ فعقروا الناقة }: نحروها بعد أن عقروا قوائمها أي قطعوها، والناقة هي الآية.

{ وعتوا عن أمر ربهم }: تمردوا عن الأمر وعصوا فلم يطيعوا.

{ الرجفة }: المرة من رجف إذا اضطرب، وذلك لما سمعوا الصيحة أخذتهم الرجفة.

{ جاثمين }: باركين على الركب كما يجثم الطير أي هلكى على ركبهم.

{ فتولى عنهم }: بعد أن هلكوا نظر إليهم صالح وهم جاثمون وقال راثياً لحالهم { يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي } إلى قوله { ولكن لا تحبون الناصحين } ثم أرعض عنهم وانصرف.

معنى الآيات: ما زال السياق في قصص صلاح عليه السلام فإنه بعد تلك الدعوة الطويلة العريضة والمستكبرون يردونها بصلف وكبرياء، وطالبوا بالآية لتدل على صدقه وأنه من المرسلين وأوتوا الناقة آية مبصرة ولجوا في الجدال والعناد وأخيراً تمالؤوا على قتل الناقة وعقروها { قدمدم عليهم ربهم بذنبهم قسواها ولا يخاف عقباها }

قوله تعالى في الآية الأولى { فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم } يخبر تعالى أن قوم صالح عقروا الناقة قطعوا أرجلها ثم نحروها وهو العقر، وعتوا بذلك وتكبروا متمردين عن أمر الله تعالى حيث أمرهم أن يتركوها تأكل في أرض الله و لا يمسوها بسوء فإذا بهم يعقرونها تحدياً وعناداً، { وقالوا يا صالح } بدل أن يقولوا يا رسول الله أو يا نبي الله { ائتنا بما تعدنا } أي من العذاب إن مسسنا الناقة بسوء فقد نحرناها فأتنا بالعذاب إن كنت كما تزعم من المرسلين قال تعالى { فأخذتهم الرجفة } وهي هزة عنيفة اضطربت لها القلوب والنفوس نتيجة صيحة لملك عظيم صاح فيهم صباح السبت كما قال تعالى

## { فأخذتهم الصيحة مشرقين }

ولما هلكوا وقف عليهم صالح كالمودع كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل القليب ببدر فناداهم يا فلان يا فلان كذلك صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقف عليهم وهم خامدون وقال كراثي المتحسر { يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين } وتولى عنهم وانصرف.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- حلول نقمة الله تعالى بكل من عتا عن أمره سبحانه وتعالى.

2- مشروعية الرثاء لمن مات أو أصيب بمصاب عظيم.

3- علامة قرب ساعة الهلاك إذا أصبح الناس يكر هون النصح و لا يحبون الناصحين.

{ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنِ ٱلْعَالَمِينَ } \* { إِنَّكُمْ لَتَأْتُونِ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ } \* { وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوٓا الرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ } \* { فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ ٱمْرَأَتَهُ كَانَتُ مِن أَخْرِجُوهُمْ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ } \* { فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ ٱمْرَأَتَهُ كَانَتُ مِن النَّعَابِرِينَ } \* { وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ }

## شرح الكلمات:

{ ولوطاً }: أي وأرسلنا لوطاً هو لوط بن هاران ابن أخي ابراهيم عليه السلام. ولد في بابل العراق.

{ الفاحشة }: هي الخصلة القبيحة وهي اتيان الرجال في أدبار هم. { من العالمين }: أي من الناس.

{ من الغابرين }: الباقين في العذاب.

{ وأمطرنا }: أنزلنا عليهم حجارة من السماء كالمطر فأهلكتهم.

{ المجرمين }: أي المفسدين للعقائد والأخلاق والأعراض.

معنى الآيات:

هذا هو القصص الرابع قصص نبي الله تعالى لوط بن هاران ابن أخي ابراهيم عليه السلام فقوله تعالى { ولوطاً.... } أي وأرسلنا لوطاً إلى قومه نم أهل سذوم، ولم يكن لوط منهم لأنه من أرض بابل العراق هاجر مع عمه إبراهيم وأرسله الله تعالى إلى أهل سذوم وعمورة قرب بحيرة لُوط بالاردن.

وقوله إذ قال لقومه الذين أرسل إليهم منكراً عليهم فعلتهم المنكرة: { أَتَأْتُونَ الفاحسة } وهي اتيان الرجال في أدبارهم { ما سبقكم بها من أحد من العالمين } أي لم يسبقكم إليها أحد من الناس قاطبة، وواصل إنكاره هذا المنكر موبخاً هؤلاء الذين هبطت أخلاقهم إلى درك لم يهبط إليه غيرهم فقال: { إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون } وإلا فالشهوة من النساء هي المفطور عليها الإنسان، لا إدبار الرجال، ولكنه الإجرام والتوغل في الشر والفساد والإسراف في ذلك، والإسراف صاحبه لا يقف عند حد.

وبعد هذا الوعظ والإرشاد إلى سبيل النجاة، والخروج من هذه الورطة التي وقع فيها هؤلاء القوم المسرفون ما كان ردهم { إلا أن قالوا أخرجوهم } أي لوطاً والمؤمنين معه { من قريتكم } أي مدينتكم سدوم، معللين الأمر بإخراجهم من البلاد أناس يتطهرون من الخبث الذي هم منغمسون فيه قال تعالى بعد أن بلغ الوضع هذا الحد { فأنجيناه وأهله } من بناته وبعض نسائه { إلا امرأته كانت من الغابري } حيث أمرهم بالخروج من البلاد ليلا قبل حلول العذاب بالقوم فخرجوا، وما إن غادروا المنطقة حتى جعل الله تعالى عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجين فأهلكوا أجمعين.

وقوله تعالى في ختام هذا القصص { فانظر كيف كان عاقبة المجرمين } فإنه خطاب عام لكل من يسمع هذا القصص ليعتبر به حيث شاهد عاقبة المجرمين دماراً كاملاً وعذاباً أليما.

هداية الآيات

من هداية الآبات:

1- شدة قبح جريمة اللواط.

2- أول من عرف هذه الجريمة القذرة هم قوم لوط عليه السلام.

3- الكفر والإجرام الاعتدال في الأقوال والأفعال يتولد عنه كل شر وفساد.

4- من أتى هذه الفاحشة من المحصنين يرجم بالحجارة حتى الموت.

{ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَاقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَه عَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمنينَ } \* { وَلاَ تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطَ تُوعَدُونَ وَتَصَدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّه مَنْ آمَنَ بِه وَتَبْغُونَهَا عِوَجاً وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَٱنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ ٱلمُفْسِدِينَ } \* { وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنُواْ فَٱصْبِرُواْ حَتَى يَحْكُمَ ٱللَّه بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ }

#### شرح الكلمات:

{ وإلى مدين آخاهم شعيباً }: مدين أبو القبيلة وهو مدين بن إبراهيم الخليل وشعيب من أبناء القبيلة فهو أخوهم في النسب حقيقة إذ هو شعيب بن ميكائيل بن يشجر بن مدين.

{ ولا تبخسوا الناس أشياءهم }: أي لا تنقصوا الناس قيم سلعهم وبضائعهم، إذ كانوا يفعلون ذلك.

{ صراط توعدون }: طريق وتوعدون تخيفون المارة وتأخذون عليهم المكوس أو تسلبونهم أمتعتهم.

{ وتبغونها عوجاً }: أي تريدون سبيل الله -وهي شريعته- معوجة حتى توافق ميولكم.

{ المفسدين }: هم الذين يعملون بالمعاصى في البلاد.

{ يحكم بيننا }: يفصل بيننا فينجي المؤمنين ويهلك الكافرين.

#### معنى الآيات:

هذا هو القصص الخامس في سورة الأعراف وهو قصص نبي الله شعيب مع قومه أهل مدين، فقوله تعالى:

{ وإلى مدين أخاهم شعيباً } أي وأرسلنا إلى أهل مدين أخاهم شعيباً. فماذا قال لهم لما أرسل إليهم؟ { قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره } أي قولوا لا إله إلا الله ولازم ذلك أن يصدقوا برسول الله شعيب حتى يمكنهم أن يعبدوا الله بما يحب أن يعبد به وبما من شأنه أن يكملهم ويسعدهم في الدارين وقوله رقد جاءتكم بينة من ربكم } أي آية واضحة تشهد لي بالرسالة وبما أن آمركم به وأنهاكم عنه هو من عند الله تعالى إذا { فأوفوا الكيل والميزان } أي بالقسط الذي هو العدل، رولا تبسخوا الناس أشياءهم } بل أعطوهم ما تستحقه بضائعهم من الثمن بحسب جودتها ورداءتها { ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها } أي في البلاد بعد إصلاحها، وذلك بترك الشرك والذنوب ومن ذلك ترك التلصص وقطع الطرق، وترك التطفيف في الكيل والوزن وعدم بخس سلع النسا وبضائعهم ذلكم الذي دعوتكم إليه من الطاعة وترك المعصية خير لكم حالاً ومآلاً إن كنتم مؤمنين سلع النسا وبضائعهم ذلكم الذي دعوتكم إليه من الطاعة وترك المعصية خير لكم حالاً ومآلاً إن كنتم مؤمنين السلام عن أبشع الإجرام وهو أنهم يجلسون في مداخل البلاد، وعلى أفواه السكك، ويتوعدون المارة بالعذاب إن هم اتصلوا بالنبي شعيب وجلسوا إليه صرفاً للناس عن الإيمان والاستقامة، كما أنهم يقطعون الطرق ويسلبون الناس ثيابهم وأمتعتهم أو يدفعون إليهم ضريبة خاصة.

وقوله { واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم } يذكرهم عليه السلام بنعمة الله تعالى عليهم وهي أنهم أصبحوا شعبا كبيراً بعدما كانوا شعباً صغيراً لا قيمة له ولا وزن بين الشعوب وقوله: { وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين } يعظهم ببيان مصير الظلمة المفسدين من الأمم المجاورة والشعوب حيث لحت بهم نقمة الله ونزل بهم عذابه فهلكوا يعظهم لعلهم يذكرون فيتركوا الشرك والمعاصى، ويعملوا بالتوحيد والطاعة.

وأخيراً يخوفهم بالله تعالى ويهددهم بان حكماً عدلاً هو الله سيحكم بينهم وعندها يعلمون من هو المحق ومن هو المبطل فقال: { وإن كان طائفة منكم } أي جماعة { آمنوا بالذي أرسلت به } من التوحيد والطاعة وترك الشرك والمعاصي، { وطائفة } اخرى { لم يؤمنوا } وبهذا كنا متخاصمين نحتاج غلى من يحكم بيننا إذا { فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين }.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- دعو الرسل واحدة في باب العقيدة إذ كلها تقوم على أساس التوحيد والطاعة.

2- حرمة التطفيف في الكيل والميزان، وبخس الناس أشياءهم، ويدخل في ذلك الصناعات وحرف المهن وما إلى ذلك. 3- حرمة الفساد في الأرض بالمعاصى لا سيما البلاد التي طهرها الله بالإسلام وأصحلها بشرائعه.

4- حرمة التلصص وقطع الطرق وتخويف المارة.

5- حرمة الصد عن سبيل الله بمنع الناس من الندين والإلتزام بالشريعة ظاهراً وباطناً.

{ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يِشْعَيْبُ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتنَآ أَوْ لَتَعُودُن فِي ملَّتنَا قَالَ أَولَوْ كُنَّا كَارِهِينَ } \* ﴿ قَد ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّه كَذَباً إِنْ عُدْنَا فِي مَلَّتَكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا فِي ملَّتَكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مَنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلاَّ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى ٱللَّه تَوكَّانَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وبَيْنَ قَوْمنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ }

## شرح الكلمات:

{ الملا }: أشراف القوم الذين يملؤون المجلس إذا جلسوا، والعين إذا نظر اليهم.

{ استكبروا }: تكفلوا الكبر وهم حقيرون، تى لا يقبلوا الحق.

{ من قريتنا }: مدينتنا.

{ في ملتكم }: في دينكم.

{ على الله توكلنا }: أي فوضنا امرنا واعتمدنا في حمايتنا عليه.

{ ربنا افتح بيننا }: أي يا ربنا احكم بيننا.

{ وأنت خير الفاتحين }: أي وأنت خير الحاكمين.

## معنى الآيتين:

ما زال السياق الكريم في قصص شعيب مع قومه أهل مدين فبعد أن أمرهم ونهاهم وذكرهم ووعظهم { قال الملأ الذين استكبروا من قومه } مهددين موعدين مقسمين { لنخرجنك يا شعيب و لاذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا }. هكذا سنة الطغاة الظلمة إذا غلبوا بالحجج والبراهين يفزعون إلى القوة فلما أفحمهم

شعيب خطيب الأنبياء عليهم السلام، وقطع الطريق عليهم شهروا السلاح في وجهه، وهو النفي والإخراج من البلاد أو العودة إلى دينهم الباطل، رلنخرجنك يا شعيب ولاذين آمنوا معك من قرينتا أو لتعودن في ملتنا } ورد شعيب على هذا التهديد بقوله: { أولو كنا كارهين } أي أنعود في ملتكم ولو كنا كارهين لها { قد افترينا على لاله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها } ووجه الكذب على الله إن عادوا إلى ملة الباطل هو شعيبا أخبرهم أن الله تعالى أمرهم بعبادته وحده وترك عبادة غيره، وأنه تعالى أرسله إليهم رسولاً وأمرهم بطاعته إنقاذاً لهم من الباطل الذي هم فيه فإذا أرتد وعاد هو ومن معه من المؤمنين إلى ملة الشرك كان موقفهم موقف من كذب على الله تعالى بأنه قال كذا وكذا والله عز وجل لم يقل. هذا ثم قال شعيب { وما يكون لنا أن نعود فيها } ليس من الممكن و لا من المتهيء لنا العودة في ملتكم أبداً، اللهم إلا أن يشاء ربنا شيئاً فغن مشيئته نافذه في خلقه، وقوله: { وسع ربناكل شيء علما } فإذا كان قد علم أنا نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، فسوف في خلقه، وقوله: { وسع ربناكل شيء علما } فاذا كان قد علم أنا نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، فسوف يكون ما علمه كما علمه وهو الغالب على أمره.

ثم قال عليه السلام بعد أن أعلمهم أن العودة إلى دينهم غير واردة ولا ممكنة بحال من الأحوال إلا في حال مشيئة الله ذلك، وهذا مما لا يشاءه الله تعالى قال: { على الله توكلنا } في الثبات على دينه الحق، والبراءة نم الباطل ثم سأل ربه قائلا: { ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق } أي احكم بيننا وبينهم بالحق { وأنت خير الفاتحين } أي الحاكمين، وذلك بإحقاق الحق وإبطال الباطل.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- بيان سنة بشرية وهي أن الظلمة والمتكبرين يجادلون بالباطل حتى إذا أعياهم الجدال وأفحموا بالحجج بدل أن يسلموا بالحق ويعترفوا به ويقبلوه، فيستريحوا ويريحوا يفزعون إلى القوة بطرد أهل الحق ونفيهم أو إكراههم على قبول الباطل بالعذاب والنكال.

2- لا يصخ من أهل الحق بعد أن عرفوه ودعوا إليه أن يتنكروا ويقبلوا الباطل بدله.

3- يستحب الاستثناء في كل ما عزم عليه المؤمن مستقبلاً وإن لم يرده او حتى يفكر فيه.

4- وجوب التوكل على لاله عند تهديد العدو وتخويفه، والمضى في سبيل الحق.

5- مشروعية الدعاء وسؤال الله تعالى الحكم بين أهل الحق وأهل الباطل، لأن الله تعالى يحكم بالحق وهو خبر الحاكمين.

{ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَئِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ } \* { فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَة فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاتِمِينَ } \* { ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنُواْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنُواْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَاسِرِينَ } \* ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يلقوم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاَت رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْف آسَى عَلَىٰ قَوْم كَافِرِينَ }

## شرح الكلمات:

{ لئن اتبعتم شعيباً }: أي على ما جاء به من الدين و الهدى.

{ الرجفة }: الحركة العنيفة كالزلزلة.

{ جاثمین }: بارکین علی رکبهم میتین.

{ كأن لم يغنوا فيها }: أي كأن لم يعمروها ويقيموا فيها زمناً طويلاً.

{ الخاسرين }: إذ هلكوا في الدنيا وادخلوا النار في الآخرة.

{ آسى }: أي أحزن أو آسف شديد الأسف.

معنى الآيات:

ما زال السياق في قصص شعيب مع أهل مدين فإنه بعد أن هدد الظالمون شعيباً بالإبعاد من مدينتهم هو والمؤمنون معه أو أن يعودوا غلى ملتهم فرد شعيب على التهديد بما أيأسهم من العودة إلى دينهم، وفزع إلى الله يعلن توكله عليه ويطلب حكمه العادل بينه وبين قومه المشركين الظالمين كأن الناس اضطربوا وأن بعضا قال اتركوا الرجل وما هو عليه، ولا تتعرضوا لما لا تطيقونه من البلاء. هنا قال الملأ الذين استكبروا من قومه مقسمين بآلهة الباطل: { لئن اتبعتم شعيباً } اي على دينه وما جاء به وما يدعو إليه من التوحيد والعدل ورفع الظلم { إنكم إذاً لخاسرون } قال تعالى: { فأخذتهم الرجفة } استحابة لدعوة شعيب فأصبحوا هلكى جاثمين على الركب. قال تعالى: { الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها } أي كأن لم يعمروا الديار ويقيموا بها زمناً طويلاً، وأكد هذا الخبر وهو حكمة في المكذبين الظالمين فقال: { الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرون } أما الذين صدقوا شعيباً فهم المفلحون الفائزون وودعهم شعيب كما ودع صالح قومه قال تعالى: { فتولى عنهم } وهم جاثمون هلكى فقال { يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم } فأبيتم إلا تكذيبي ورد قولي

والإِصرار على الشرك والفساد حتى هلكتم رفيكف آسَى على قوم كافرين } أي لا معنى للحزن والاسف على مثلكم.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- ثمرة الصبر والثبات النصر العاجل أو الآجل.

2- نهاية الظلم والطغيان والدمار والخسران.

-3 لا أسى و V حزناً على من أهلكه الله تعالى بظلمه وفساده في الأرض.

4- مشروعية توبيخ الظالمين بعد هلاكهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل القليب وكما فعل صالح وشعيب عليهما السلام.

{ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَة مِّن نَبِيِّ إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ } \* { ثُم بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَة وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ }

شرح الكلمات:

{ في قرية }: القرية: المدينة الجامعة لأعيان البلاد ورؤسائها وهي المدينة.

{ بالبأساء }: بالشدة كالقحط والجوع والحروب.

{ والضراء }: الحالة المضرة كالأمراض والغلاء وشدة المؤونة.

{ يضرعون }: يدعون الله تعالى ويتضرعون إليه ليكشف عنهم السوء.

{ مكان السيئة الحسنة }: أي بدل الغلاء الرخاء، وبدل الخوف الأمن، وبدل المرض الصحة.

{ حتى عفوا }: كثرت خيراتهم ونمت أموالهم، وأصبحت حالهم كلها حسنة.

{ أَخذناهم بغتة }: أنزلنا بهم العقوبة فجأة.

معنى الآيتين:

على إثر بيان قصص خمسة أنبياء ذكر تعالى سنته في الأمم السابقة ليكون ذلك عظة لكفار قريش، وذكرى للمؤمنين فقال تعالى: { وما أرسلنا في قرية } أي في أهل والمراد بالقرية الحاضرة والعاصمة من كبريات المدن حيث الكبراء والرؤساء من نبي من الأنبياء والمرسلين فكذبوه قومه وردوا دعوته مصرين على الشرك والصلال إلا أخذ الله تعالى أهل تلك المدينة بألوان من العذاب التأديبي كالقحط والجوع وشظف العيش، والأمراض والحروب المعبر عنه بالبأساء والضراء. رجاء أن يرجعوا إلى الحق بعد النفور منه، وقبوله بعد الإعراض عنه ثم يغير تعالى ما بهم من بأساء وضراء إلى يسر ورخاء، وعافية وهنا فتكثر أموالهم وأولادهم ويعظهم سلطانهم، ويقولون عندما يوعظون ويذكرون ليتوبوا فيؤمنوا ويتقوا: { قد مس آباءنا الضراء والسراء } أي الخير والشر وما هناك ما تخوفوننا به إنما هي الأيام هكذا دول يوم عسر وآخر يسر وبذلك يحق عليهم العذاب فيأخذهم الجبار عز وجل فجأة { وهم لا يشعرون } فيتم هلاكهم ويمسون حديث عبرة لمن بعدهم عذاب في الذنيا، وعذاب في الآخرة وعذاب الآخرة أشد وأبقى.

هداية الآيتين

من هداية الآيتين:

1- بيان سنة الله تعالى في الأمم السابقة.

2- تخويف كفار قريش بما دلت عليه هذه السنة من أخذ الله تعالى المصرين على الكفر المتمردين على الحق.

3- التذكير والوعظ بتاريخ الأمم السابقة المنبىء عن أسباب هلاكهم وخسرانهم ليتجنبها العقلاء، كما قال تعالى: { لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب }.

{ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ آمَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ وَلَـــكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ } \* { أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ } \* { أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ } \* { أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْر لَلَّهُ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْر ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ } \* { أَوَلَمْ يَهِد لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلأَرْضَ مِن بَعْد أَهْلِهَآ أَن لَوْ نَشَآء اللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ } \* { أَولَمْ يَهْد لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلأَرْضَ مِن بَعْد أَهْلِهَآ أَن لَوْ نَشَآء

# أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ }

شرح الكلمات:

{ آمنوا واتقوا }: أي آمنوا بالله ورسوله ووعد الله ووعيده واتقوه تعالى بطاعته وعدم معصيته.

{ بركات من السماء والأرض }: جمع بركة وهي دوام الخير وبقاؤه والعلم والإِلهام والمطر من بركات السماء والنبات والخصب والرخاء والأمن والعافية من بركات الأرض.

{ يكسبون }: من الشرك والمعاصى.

{ بياتًا }: أي ليلاً وهم نائمون.

{ مكر الله }: استدراجه تعالى لهم بإغداق النعم عليهم من صحة الأبدان ورخاء العيش حتى إذا آمنوا مكره تعالى بهم أخذهم بغتة.

{ أو لم يهد لهم }: أي أو لم يبين لهم بمعنى يتبين لهم.

{ بذنوبهم }: أي بسبب ذنوبهم.

معنى الآيات:

بعدما بين تعالى سنته في الأمم السابقة، وهي أخذ الأمة بعد تكذيبها عصيانها بالبأساء والضراء، ثم إذا هي لم نتب واستمرت على كفرها وعصيانها أغدق عليها الخيرات حتى عفت بكثرة مالها وصلاح حالها أخذها بغتة فأهلكها، وتم خسرانها في الدارين، فتح الله باب التوبة والرجاء لعباده فقال: { ولو أن أهل القرى } المكذبين ككفار مكة والطائف وغيرهما من المدن { آمنوا } أي بالله ورسوله وبلقاء الله ووعده ووعيده، { واتقوا } الله تعالى في الشرك وفي معصيته ومعصية رسوله لفتح عليهم أبواب السماء بالرحمات والبركات، وفتح عليهم كنوز الأرض ورزقهم من الطيبات ولكن أهل القرى الأولين كذبوا فأخذهم بالعذاب بما كانوا يكسبون، وأهل القرى اليوم وهم مكذبون فإما أن يعتبروا بما أصاب أهل القرى الأولين فيؤمنوا ويوحدوا ويطيعوا، وإما أن يصروا على لاشرك والتكذيب فينزل بهم ما نزل بمن قبلهم من عذاب الإبادة والاستئصال، هذا ما دلت عليه الآية الأولى (96) وهي قوله تعالى { ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون } أما الآيات الثلاث بعدها فإن الله تعالى ينكر على أهل القرى عفلتهم ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون } أما الآيات الثلاث بعدها فإن الله تعالى ينكر على أهل القرى عفلتهم ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون } أما الآيات الثلاث بعدها فإن الله تعالى ينكر على أهل القرى غفلتهم

موبخاً لهم على تماديهم وإصرارهم على الباطل معجباً من حالهم فيقول: { أَفأَمن أَهل القرى أَن يأتيهم بأسنا بياناً وهم نائمون؟ } أي أجهلوا من نزل بمن قبلهم فأمنوا أن يأتيهم عذابنا ليلا وهم نائمون؟ { أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا } أي عذابنا { ضحى وهم يلعبون؟ } أي أو غفل أهل القرى وأمنوا أن يأتيهم عذابنا ضحى وهم في أعمالهم التي لا تعود عليهم بخير كأنها لعب أطفال يلعبون بها { أفمنوا مكر الله }؟ أغرهم إمهالنا لهم واستدراجنا إياهم فأمنوا مكر الله؟ إنهم في ذلك خاسرون إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله تعالى في الآية الخامسة (100) { أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبنانهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون } أي عمى الذين يرثون الأرض من بعد أهلها ولم يتبين لهم بعد ولم يعلموا أنا لو نشاء أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا الذين ورثوا ديارهم بذنوبهم { ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون } أي ونجعل على قلوبهم غشاوة حتى لا يعوا ما يقال لهم ولا يفهموا ما يراد بهم حتى يهلكوا كما هلك الذين من قبلهم.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- عرض الرحمن تبارك وتعالى رحمته على ولم يطلب منهم أكثر من الإيمان والتقوى.

2- حرمة الغفلة ووجوب الذكر واليقظة.

3- حرمة الأمن من مكر الله تعالى.

4- إذا أمنت مكر الله تهيأت للخسران وحل بها لا محالة.

5- وجوب الاعتبار بما أصاب الأولين، وذلك بترك ما كان سبباً لهلاكهم.

{ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَآئِهَا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَاتُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ } \* { وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْ وَإِن وَجَدْنَا مَا عَهْ لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْ وَإِن وَجَدُنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ } أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ }

شرح الكلمات: { تلك القرى }: الإِشارة إلى قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب.

{ من أنبائها }: أي من أخبار ها.

{ بالبينات }: بالحجج و البر اهين الدالة على توحيد الله وصدق رسله.

{ من قبل }: أي من قبل خلقهم ووجودهم، إذ علم الله تعالى تكذيبهم فكتبه عليهم في كتاب المقادير.

{ وما وجدنا لأكثرهم من عهد }: أي لم نجد لأكثرهم وفاء بعهودهم التي أخذت عليهم يوم أخذ الميثاق.

#### معنى الآيتين:

يخاطب الرب تعالى رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم قائلا { تلك القرى نقص عليك من أنبائها } أي من أخبارها مع أنبيائها كيف دعتهم رسلهم إلى الإيمان والتوحيد والطاعة، وكيف ردت تلك الأمم دعوة الله واستكبرت على عبادته، وكيف كان حكمنا فيهم لعل قومك يذكرون فيؤمنوا ويوحدوا. وقوله تعالى { ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات } أي بالحجج الواضحات على صدق دعوتهم، وما جاءتهم به رسلهم من امر ونهي من ربهم. وقوله { فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل } اي لم يكن أولئك الهالكون من أهل القرى ليؤمنوا بما كذبوا به في لعلم الله وقدره إذ علم الله أنهم لا يؤمنون فكتب ذلك عليهم فلذا هم لا يؤمنون، وقوله تعالى: { كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين } أي كما كتب على الهالكين من أهل القرى أنهم لا يؤمنون ولم يؤمنوا فعلاً فأهاكهم، يطبع كذلك على قلوب الكافرين فلا يؤمنون حتى يأخذهم العذاب وهم ظالمون بكفرهم. وهذا الحكم الإلهي قائم على مبدأ ان الله علم من كل إنسان قبل خلقه ما يرغب فيه وما يؤثره على غيره ويعمله الحكم الإلهي قائم على مبدأ ان الله علم من كل إنسان قبل خلقه ما يرغب فيه وما يؤثره على غيره ويعمله أز لا قبل خلق السموات والأرض، وقوله تعالى { وما وجدنا لأكثرهم من عهد } أي لم نجد لتلك الأمم التي أهلكنا وهم قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. لم نجد لأكثرهم وفاء بعهدهم الذي أخذناه عليهم قبل خلقهم من الإيمان بنا وعبادتنا وطاعتنا وطاعة رسلنا، وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين عن أمرنا خارجين عن طاعتنا وطاعة رسلنا، وكذلك أحللنا به منقمتنا وأنزلنا بهم عذابنا فأهلكناهم أجمعين.

هداية الآبتين

من هداية الآيتين:

1- تقرير الوحي الإِلهي وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ما قُصَّ من أنباء الأولين لا يُتَلَقَّى إلا بوحي إلهي ولا يتلقى عن الله تعالى إلا رسول أعدَّ لذلك.

2- وجود البينات مهما كانت قوية واضحة غير كاف في إيمان من لم يشأ الله هدايته.

3- المؤمن من آمن في الأزل، والكافر من كفر فيه.

4- الطبع على قلوب الكافرين سببه اختيارهم للكفر والشر والفساد وإصرارهم على ذلك كيفما كانت الحال.

{ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَآ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة ٱلْمُفْسِدِينَ } \* { وَقَالَ مُوسَىٰ يِفْرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ } \* { حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَثُمُفْسِدِينَ } \* { وَقَالَ مُوسَىٰ يِفْرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ } \* { قَالَ إِن كُنت أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَائِيلَ } \* { قَالَ إِن كُنت جِئْتُ بِهَآ إِن كُنت مِن ٱلصَّادِقِينَ } \* { فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تُعْبَانٌ مُّبِينٌ } \* { وَنَزَع يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ } \* { وَنَزَع يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ }

## شرح الكلمات:

{ ثم بعثنا من بعدهم }: أي من بعد نوح وهود صالح ولوط وشعيب.

{ موسى }: هو موسى بن عمران من ذرية يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم عليه السلام.

{ بآياتنا }: هي تسع آيات: العصا، واليد، والسنون المجدبة، والدم، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والطمس على أموال فرعون.

{ إلى فرعون }: أي بعث موسى الرسول إلى فرعون وهو الوليد بن مصعب بن الريان، ملك مصر.

{ وملئه }: أي أشراف قومه وأعيانهم من رؤساء وكبراء.

{ فظلموا بها }: أي ظلموا أنفسهم بالآيات وما تحمله من هدى حيث كفروا بها.

{ بينة من ربكم }: حجة قاطعة وبرهان ساطع على أني رسول الله إليكم.

{ ونزع يده }: أخرجها بسرعة من جيبه.

معنى الآيات:

قوله تعالى {ثم بعثنا من بعدهم موسى } هذا شروع في ذكر القصص السادس مما اشتملت عليه سورة الأعراف، وهي قصص موسى عليه السلام مع فرعون وملئه. قال تعالى وهو يقص على نبيه ليثبت به فؤاده، ويقرر به نبوته، ويعظ امته، ويذكر به قومه { ثم بعتنا من بعدهم } أي من بعد نوح و هود صالح ولوط وشعيب موسى بن عمران إلى فرعون وملئه من رجالات ملكه ودولته، وقوله بآياتنا. هي تسع آيات لتكون حجة على صدق رسالته و أحقية دعوته. وقوله تعالى { فظلموا بها } أي جحدوها ولم يعتر فوا بها فكفروا بها وبذلك ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم بها، واستمروا على كفرهم وفسادهم حتى أهلكهم الله تعالى بإغراقهم، ثم قال لرسوله أفانظر كيف كان عاقبة المفسدين } أي دماراً وهلاكاً وهي عاقبة كل مفسد في الأرض بالشرك والكفر والمعاصي. هذا ما دلت عيله الآية الأولى (103) وأما ال "آيات بعدها فإنها في تفصيل أحداث هذا القصص العجيب. وأتى موسى فرعون وقال { يا فرعون إني رسول الله من رب العالمين، حقيق } أي جدير وخليق بي العجيب. وأش موسى فرعون وقال { يا فرعون إني رسول الله من رب العالمين، حقيق } أي جدير وخليق بي وطالب موسى بالآية التي ذكر أنه جاء بها فقال { إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين } أي فيما وعيه ين يام وي ديقول به وتدعوا إليه. وهنا ألقى موسى عصاه أي أمام فرعون المطالب بالآية { فإذا هي بيضاء المناظرين } بيضاء بياضاً غير معهود مثله في أيدي الناس. هذا ما تضمنته هذه الآيات الخمس في هذا السباق.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- بيان سوء عاقبة المفسدين بالشرك والمعاصي.

2- تذكير موسى فرعون بأسلوب لطيف بأنه ليس رباً بل هناك رب العالمين وهو الله رب موسى وهرون والناس أجمعين.

3- تقرير مبدأ الصدق لدى الرسل عليهم السلام.

4- ظهور آيتين لموسى العَصَا واليد.

{ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمٍ فَرْعَوْنَ إِنَّ هَـلْاَ لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ } \* { يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ } \* { يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرِ عَلِيمٍ } تَأْمُرُونَ } \* { يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرِ عَلِيمٍ }

#### شرح الكلمات:

{ ساحر عليم }: أي ذو علم بالسحر خبير به ليس مجرد مددّع .

{ من أرضكم }: أي من بلادكم ليستولى عليها و يحكمكم.

{ فماذا تأمرون }: أي أشيروا بما ترون الصواب في حل هذا المشكل.

{ أرجه }: أي أمهله و أخوه لا تعجل عليه قبل اتخاا ما يلزم من الاحتياطات.

{ في المدائن }: مدن المملكة الفرعونية.

{ حاشرين }: رجلاً يجمعون السحرة الخبراء في فن السحر للمناظرة .

## معنى الآيات:

مازال السياق في تفصيل قصص موسى مع فرعون فبعد أن تقدم موسى بما طلب فرعون منه من الآية فأراه آية العصا ، و اليد ، و شاهد الملأ من قوم فرعون الآيتين العظيمتين قالوا { إِنَّ هَــلاً السَاحِرِ عَلِيمٌ } و ذلك لما بهرتهم الآيتان تحول العصا إلى حية عظيمة و اليد البيضاء من غير سوء كالبرص بل بياضها عجب حتى لكأنها فلقة قمر أي قطعة منه ، و اتهموا موسى فورا بالسياسة و أنه يريد إخراجكم من بلادكم ليستولي عليها هو و قومه من بني إسرائيل ، و هنا تكلم فرعون و قال : إفَمَاذا تأمرُون } أي بم تشيرون عليي ليها الملأ و الحال كما ذكرتم ؟ فأجابوا قائلين { أرْجِهُ و أَلَاهَا } أي أوقفهما عندك { و أرسل في المدائن حاشرين} أي رجالا من الشرط يحشرون أي يجمعون أهل الفن من السحرة من كافة أنحاء الإيالة أي الإقليم المصري ، و أجر معه من النهزم انتهى أمره و أمنًا من خطره على بلادنا و أوضاعنا . هذا ما دلت عليه الآيات الأربع في هذا السياق.

# هداية الآيات:

## من هداية الآيات:

1-جهل الملأ بالآيات أدى بهم إلى أن قالوا إن موسى ساحر عليم .

2- مكر الملأ و خبثهم إذ اتهموا موسى سياسياً بأنه يريد الملك و هو كذب بحت و إنما يريد إخراج بني إسرائيل من مصر حيث طال استعبادهم و امتهانهم من قبل الأقباط و هم أبناء الأنبياء و أحفاد إسرائيل و إسحاق و إبراهيم عليهم السلام .

3- فضيحة فرعون حيث نسي دعواه للربوبية ، فاستشار الملأ في شأنه، إذ الرب الحق لا يستشير عباده فيما يريد فعله لأنه لا يجهل ما يحدث مستقبلا.

4- السحر صناعة من الصناعات يتعلم و يبرع فيها المرء ، و يتقدم حتى يتفوق على غيره .

5- حرمة السحر و حرمة تعلمه ، و وجوب إقامة الحد على من ظهر عليه و عرف به.

{ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فَرْعَوْنَ قَالُوٓ الْإِنَّ لَنَا لأَجْراً إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَالِبِينَ } \* { قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِن ٱلْمُقَرَّبِينَ } \* { قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِن ٱلْمُقَرَّبِينَ } \* { قَالَ أَلْقَوْ الْفَلَوَاْ فَلَمَّآ أَن تُلْقِي وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ } \* { قَالَ أَلْقَوْ الْفَلَمَّآ أَنْ تُلْقُواْ فَلَمَّآ أَنْ تُلُقُواْ سَحَرُوٓ الْمُلْقِينَ } \* { قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّآ أَلْقُواْ سَحَرُوٓ الْمُلْقِينَ } \* أَلْقُواْ فَلَمَّآ أَلْقُواْ سَحَرُوٓ الْمُلْقِينَ النَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ }

## شرح الكلمات:

{ السحرة }: جمع ساحر وهو من يتقن فن السحر ويؤثر في أعين الناس بسحره.

{ إِن لنا لأجراً }: أي ثواباً من عندك أي أجراً تعطيناه إِن نحن غلبنا.

{ نحن الملقين }: لعصيّنا.

{ سحروا أعين الناس }: حيث صار النظارة في الميدان يشاهدون عصى السحر وحبالهم يشاهدونها حيات و ثعابين تملأ الساحة.

{ واسترهبوهم }: أي أدخلوا الرهب والرعب في قلوب الناس من قوة أثر السحر في عيونهم.

## معنى الآيات:

ما زال السياق في الحوار الدائر بين موسى عليه السلام من جهة وبين فرعون وملئه من جهة أخرى، فقد جاء في الآيات السابقة أن الملأ أشارواعلى فرعون بأن يحبس موسى وأخاه هارون ويرسل شرطة في المدن يأتون بالخبراء في فن السحر لمناظرة موسى عيسى أن يغلبوه، وفعلاً أرسل فرعون في مدنه حاشرين يجمعون خبراء السحر، وها هم أو لاء قد وصلوا قال تعالى { وجاء السحرة فرعون } وعرفوا أن الموقف جد صعب على فرعون فطالبوه بالأجر العظيم إن هم غلبوا موسى وأخاه فوافق فرعون على طلبهم، وهو معنى قوله تعالى: { وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم } وزادهم أيضاً أن يجعلم من خواصه ورجال قصره فقال { و إنكم لمن المقربين } أي لدينا. وهنا تقدموا لموسى وكأنهم على ثقة في قوتهم السحرية وان الجولة ستكون لهم، تقدموا بإلقاء آلاتهم السحرية أو تقدم موسى عليهم فقالوا { يا موسى إما أن تلقي، وإما أن نكون نحن الملقين } أي الق عصاك أو نلقى نحن عصينا فقال لهم موسى { ألقوا } فألقوا فعلا فسحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم كما أخبر تعالى الأمر الذي استرهب النظارة حتى إن موسى عيه فسحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم كما أخبر تعالى الأمر الذي استرهب النظارة حتى إن موسى عيه

السلام أوجس في نفسه خيفة فنهاه ربه تعالى عن ذلك وأعلمه أن الغالب بإذن الله تعالى جاء هذا الخبر في سورة طه.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- مشروعية طلب الأجرة على العمل الذي يقوم به الإنسان خارجاً عن نطاق العبادة.

2- مشروعية الترقيات الحكومية لذى الخدمة الجُلى للدولة.

3- تأثير السحر على أعين الناس حقيقة بحيث يرون الشيء على خلاف ما هو عيله إذ العصي والحبال استحالت في أعين الناس إلى حيات وثعابين.

{ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفَكُونَ } \* { فَوَقَعَ ٱلْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَاتُواْ يَعْمَلُونَ } \* { وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ } \* { قَالُوٓا كَاتُواْ يَعْمَلُونَ } \* { وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ } \* { قَالُوٓا آمَنَّا برَبِّ ٱلْعَالَمينَ } \* { رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ }

شرح الكلمات:

{ تلقف }: تأخذ بسرعة فائقة وحذق عجيب.

{ ما يأفكون }: ما يقلبون بسحر هم وتمويههم.

{ فوقع الحق }: ثبت وظهر.

{ صاغرين }: ذليلين.

{ ساجدين }: ساقطين على وجوههم سجداً لربهم رب العالمين.

معنى الآيات:

ما زال السياق في المناظرة أو المباراة بين موسى عليه السلام وسحرة فرعون، فبعد أن ألقى السحرة حبالهم وعصيهم في الساحة وانقلبت بالتمويه السحري حيات وثعابين ورهب الناس من الموقف وظن فرعون وملأه أنهم غالبون أوحى الله تعالى إلى موسى أن يلقي عصاه فألقاها { فإذا هي تلقف ما يأفكون } أي تأخذه وتبتلعه وبذلك وقع الحق أي ظهر وثبت واستقر { وبطل ما كان يعملون } أي السحر والتمويه وقوله تعالى { فغلبوا } أي فرعون وملأه وقومه { هنالك } أي في ساحة المباراة والمناظرة { وانقبلوا } إلى ديارهم { صاغرين } أي ذليلين مهزومين. وقوله تعالى { وألقي السحرة ساجدين } أي إنهم بعد أن شاهدوا الآية الكبرى بهرتهم فخروا ساجدين كأنما ألقاهم أحد على وجه الأرض لا حراك لهم وهم يقولون { آمنا برب العالمين رب موسى وهرون } وضمن ذلك فقد كفروا بربوبية فرعون الباطلة، لأن الإيمان بالله سيلزم الكفر بما عداه، ولذا قالوا { آمنا برب العالمين رب موسى وهارون } تلويحاً بكفرهم بفرعون الطاغية وبكل إله غير الله.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- بيان سنته تعال في أن الحق والباطل إذا التقيا في أي ميدان فالغلبة للحق دائماً.

2- بطلان السحر وعدم فلاح أهله ولقوله تعالى في سورة طه { ولا يفلح الساحر حيث أتى }.

3- فضل العلم وأنه سبب الهداية فإيمان السحرة كان ثمرة العلم، إذ عرفوا أن ما جاء به موسى ليس سحرا وإنما هو آية له من الله فآمنوا.

4- مظهر من مظاهر القضاء والقدر فالسحرة أصبحوا كافرين وأمسوا مسلمين.

{ قَالَ فَرْعَوْنُ آمَنتُمْ بِهِ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَـذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدينَة لتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ } \* { لأُقَطِّعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ خِلاَف ثُمَّ لأُصلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ } \* { قَالُوٓاْ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَا مُسْلَمِينَ } \* { وَمَا تَنقِمُ مِنَّاۤ إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَا مُسْلَمِينَ }

شرح الكلمات:

{ آمنتم به }: أي صدقتموه فيما جاء به ودعا إليه.

{ مكر مكرتموه }: أي حيلة احتلتموها وتواطأتم مع موسى على ذلك.

{ من خلاف }: بأن يقطع اليد اليمني مع والرجل اليسرى أو العكس.

{ ثم لأصلبنكم }: التصليب: الشد على خشبة حتى الموت.

{ منقلبون }: أي راجعون.

{ وما تتقم منا }: أي وما تكره منا وتتكر علينا إلا إيماننا بآيات ربنا لما جاءتنا.

{ أفرغ علينا صبراً }: أي افض علينا صبراً قوياً حتى نثبت على ما توعدنا فرعون من العذاب و لا نرتد بعد إيماننا.

## معنى الآيات:

ما زال السياق في أحداث قصص موسى وفرعون ففي الآيات قب لهذه تمت المناظرة بين موسى والسحرة بنصر موسى عليه السلام وهزيمة فرعون النكراء حيث سحرته بعد ظهور الحق لهم واضحاً مكشوفاً آمنوا وأسلموا وسجدوا لله رب العالمين. وفي هذه الآيات يخبر تعالى عن محاكمة فرعون للسحرة فقال عز من قائل وأسلموا وسجدوا لله رب العالمين. وفي هذه الآيات يخبر تعالى عن محاكمة فرعون للسحرة فقال عز من قائل والمحود أي السحرة والمحمق، وإلا فهل الإيمان بتأتى فيه الإذن وعدمه، الإيمان إذعان باطني لا علاقه له بالإذن إلا من الله تعالى، ثم قال لهم { إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها } أي إن هذا الذي قمتم به من الله تعالى، ثم قال لهم وتوعدهم بقوله { فسوف تعلمون } ما أنا صانع بكم. وذكر ما عزم عليه فقال واستيلائكم عليها. ثم تهددهم وتوعدهم بقوله { فسوف تعلمون } ما أنا صانع بكم. وذكر ما عزم عليه فقال يربطهم على أخشاب في ساحة معينة ليموتوا كذلك نكالاً وعبرة لغيرهم. هذا ما أعلنه فرعون وصرح به للسحرة المؤمنين فما كان جواب السحرة { قالوا إنا إلى ربنا منقلبون } أي راجعون فقتلك إيانا لم يزد على أن قربنا من ربنا وردنا إليه ونحن في شوق إلى لقاء ربنا، وعليه فحكمك يقتلنا ما هو بضائرنا، وشيء آخر هو قربنا من ربنا وردنا إليه ونحن أي ما تكره منا ولا تنكر شيء لا مذمة فيه علينا، ولا عاراً يلحقنا، فلذا

# { اقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا }

ثم أقبلوا على الله ورفعوا أيديهم إليه وقالوا ضارعين سائلين { ربنا أفرغ علينا صبراً } حتى نتحمل العذاب في ذاتك { وتوفنا مسلمين } ، ونفذ فرعون جريمته ولكن احدث ذلك اضطراباً في البلاد ولم يكن فرعون و لا ملأه يتوقعون دل عليه الآيات التالية.

من هداية الآيات:

1- القلوب المظلمة بالكفر والجرائم أصحابها لا يتورعون عن الكذب واتهام الأبرياء.

2- فضيلة الاسترجاع أن يقول { إنا لله وإنا إليه راجعون } حيث فزع إليها السحرة لما هددهم فرعون إذ قالوا { إنا إلى ربنا منقلبون } أي راجعون فهان عليهم ما تهددوا به.

3- مشروعية سؤال الصبر على البلاء للثبات على الإيمان.

4- فضل الوفاة على الإسلام وأنه مطلب عال لأهل الإيمان.

{ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمٍ فَرْعَوِنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَال سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيِبُوا سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيِبُوا بَاللَّه وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱلأَرْضَ للَّه يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِه وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ } \* { قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا جَئِتْنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسَنْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلأَرْضَ فَينظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ }

شرح الكلمات:

{ قال الملأ }: أي لفر عون.

{ أتذر }: أي أنترك.

{ وقومه }: اي بني إسرائيل.

{ ليفسدوا في الأرض }: أي في البلاد بالدعوة إلى مخالفتك، وترك طاعتك.

{ وآلهنك }: أصناماً صغاراً وضعها ليعبدها الناس وقال أنا ربكم الأعلى وربها.

{ نستحيي نساءهم }: نبقي على على نسائهم لا تذبحهن كما تذبح الأطفال الذكور.

{ ويستخلفكم في الأرض }: أي يجعلكم خلفاء فيها تخلفون الظالمين بعد هلاكهم.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في أحداث قصص موصى وفرعون انه بعد انتصار موسى في المباراة وإيمان السحرة ظهر أمر موسى واتبعه ستمائة ألف من بني إسرائيل، وخاف قوم فرعون من إيمان الناس بموسى وبما جاء به من الحق قالوا لفرعون على وجه التحريض والتحريك له { أتذر موسى وقومه } يريدون بني إسرائيل { ليفسدوا في الأرض } أي أرض مصر فإفساد خدمك وعبيدك { ويذرك و آلهتك } أي ويترك فلا يخدمك و لا يطيعك ويترك آلهتك فلا يعبدها إذ كان لفر عون أصنام يدعو الناس لعبادتها لتقربهم إليه وهو الرب الأعلى للكل. وبعد هذا التحريش الإغراء من رجال فرعون ليبطش بموسى وقومه قال فرعون { سنقتل أبناءهم ونستحيى نساءهم } كما كان يفعل قبل عند أخبر بأن سقوط ملكه سيكون على يد بني إسرائيل { وإنا فوقهم قاهرون } هذه الكلمة من فرعون في هذا الظرف بالذات لا تعد وأن تكون تعويضاً عما فقد من جبروت ورهبوت كان له قبل هزيمته في المبارة وإيمان السحرة برب العالمين رب موسى وهارون. هذا ما دلت عليه الآية الأولى ( 127) وهي قوله تعالى { وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، ويذرك و آلهتك. قال سنقتل طأبناءهم ونستحيى نساءهم، وإنا فرقهم قاهرون } وكان رد موسى عليه السلام على هذا التهديد والوعيد الذي أرعب بني إسرائيل وأخافهم ما جاء في الآية الثانية (128) { وقال موسى لقومه } أي من بني إسرائيل { استعينوا بالله } على ما قد ينالكم من ظلم فرعون، وما قد يصيبكم من أذى انتقاماً لما فقد من علوه وكبريائه { واصبروا } على ذلك، واعلموا { ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمنقين } فمي صبرتم على ما يصيبكم فلم تجزعوا فترتدوا، واتقيتم الله ربكم فلم تتركوا طاعته وطاعة رسوله أهلك عدوكم وأورثكم أرضه ودياره، وسبحان الله هذا الذي ذكره موسى لبني إسرائيل قد تم حرفياً بعد فترة صبر فيها بنو إسرائيل واتقوا كما سيأتي في هذا السياق بعد كذا آية، وهنا قال بنو إسرائيل ما تضمنته الآية الأخيرة (129) { قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا } بما أتيتنا به من الدين والآيات، وذلك عندما كان فرعون يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم للخدمة { ومن بعدما جئتنا } وهذه منهم كلمة الآيس المهزوم نفسياً لطول ما عانوا من الاضطهاد و العذاب من فرعون وقومه الأقباط.

فأجابهم موسى عليه السلام قائلا: محيياً الأمل في نفوسهم وإيصالهم بقوة الله التى لا تقهم { عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون } وهذا الذي رجاه موسى ورجاه بني إسرائيل قد تم كاملاً بلا نقصان والحمد لله الكريم المنان.

## من هداية الآيات:

1- خطر بطانة السوء على الملوك والرؤساء تجلت في إثارة فرعون ودفعه إلى البطش بقولهم { أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض... الخ }.

2- بيان فضيلة الصبر والتقوى أنها مفتاح النصر وإكسير الكمال البشري.

3- النفوس المريضة علاجها عسير ولكن بالصبر والمثابرة تشفى إن شاء الله تعالى.

4- بيان صدق ما رجاه موسى من ربه حيث تحقق بحذافيره.

5- استحسان رفع معنويات المؤمنين بذكر حسن العاقبة والتبشير بوعد الله لأوليائه أهل الإيمان والتقوى.

{ وَلَقَدْ أَخَذْنَاۤ آلَ فَرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّن ٱلثَّمْرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُونَ } \* { فَإِذَا جَآءَتْهُم الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ ٱللَّه الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ ٱللَّه وَلَلَّذِهُ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلاَ إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ ٱللَّه وَلَلَّرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } \* { وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آية لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَك وَلَلَّمَ مَنْ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } \* { فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلصَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ آيَاتٍ مَقْصَلَات مَقْصَلات فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً مُجْرِمِينَ }

# شرح الكلمات:

{ أَخذنا آل فرعون بالسنين }: أي عاقبناهم بسنيبي الجدب والقحط.

{ ونقص من الثمرات }: بالجوائح تصيبها، وبعدم صلاحيتها.

{ الحسنة }: ما يحسن من خصب ورخاء وكثرة رزق وعافية.

{ سيئة }: ضد الحسنة وهي الجدب والغلاء والمرض.

{ يطيروا بموسى }: أي يتشاءمون بموسى وقومه.

{ الطوفان والضفادع }: الطوفان الفيضانات المغرقة، والجراد معروف بأكل الزرع والثمار، والقمل جائز أن يكون القمل المعروف وجائز أن يكون السوس في الحبوب، والضفادع جمع ضفدعة. حيوان يوجد في المياه والمستنقعات.

{ والدم }: والدم معروف قد يكون دم رعاف أو نزيف، أو تحول الماء ماء الشرب الى دم عبيط في أوانيهم وأفواههم آية لموسى عليه السلام.

{ فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين }: حيث لم يؤمنوا بهذه الآيات. أي مفسدين حيث حكم بإهلاكهم.

## معنى الآيات:

ما زال السياق في قصص موسى مع آل فرعون انه لما شاهد فرعون وآله آية العصا وانهزام السحر أمامهم وإيمان السحرة خملهم الكبر على مواصلة الكفر والعناد فأصابهم الرب تعالى بجفاف وقحط سنوات لعلهم يذكرون، ولم يذكروا فحول الله تعالى جدبهم الى خصب، وبلاءهم إلى عافية فلم يرجعون وقالوا في الرخاء هذه لنا نحن مستحقوها وجديرون بها، وقالوا في القحط والبلاء قالوا هذه من شؤم موسى وبني إسرائيل، قال تعالى { ألا أنما طائر هم عند الله } وذلك لأنه مدبر الأمر وخالق كل شيء وجاعل للحسنة أسبابها وللسيئة أسبابها ولكن أكثرهم لا يعلمون فلذلك قالوا اطيرنا بموسى ومن معه وأصروا على الكفر ولجوا في المكابرة والعناد حتى قالوا لموسى { مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين } ولو علموا ما أصروا على الكفر ولما قالوا ما قالوا فأسباب الحسنة الإيمان والتقوى، وأسباب السيئة الكفر والمعاصبي، إذ المراد بالحسنة والسيئة هنا: الخير والشر. وهنا وبعد هذا الإصرار والعناد والمكابرة رفع موسى يديه إلى ربه يدعوه فقال: يا رب إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغا وعتا، وأن قومه قد نقضوةا العهد فخذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة، ولقومي عظة، ولمن بعدهم آية، فاستجاب الله تعالى دعاءه فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فأخذهم الطوفان أولأ فكادوا يهلكون بالغرق فجاءوا موسى وطلبوا منه أن يدعو ربه ليرفع عنهم هذا العذاب فإن رفعه عنهم آمنوا وأرسلوا معه بني إسرائيل فدعا ربه واستجاب لله تعالى فأخذوا شهرا في عافية فطلب منهم موسى ما وعدوه به فتنكروا لوعدهم وأصروا على كفرهم فأرسل الله تعالى عليهم الجراد فأكل زروعهم وأشجارهم وثمارهم حتى ضجوا وصاحوا وأتوا موسى عنهم ذلك فلبثوا مدة آمنين من هذه العاهة وطالبهم موسى بوعدهم فتنكروا له، وهكذا حتى تمت الآيات الخمس مفصلات ما بين كل آية وأخرى مدة تقصر وتطول فاستكبروا عن الإيمان والطاعة وكانوا قوماً مجرمين مفسدين لا خير فيهم و لا عهد لهم.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

-1 من تدبير الله تعالى أخذه عباده بالشدائد لعلهم يذكرون فيتعظون ويتوبون.

2- بطلان التطير مطلقاً، وإنما الشؤم في المعاصي بمخالفة شرع الله فيترتب على الفسق والعصيان البلاء والعذاب.

3- الجهل سبب الكفر والمعاصبي وسوء الأخلاق وفساد الأحوال.

4- عدم إيمان آل فرعون مع توارد الآيات عليهم دال على أن إيمانهم لم يسبق به القدر.

كما هو دال على أن الآيات المعجزات لا يتستلزم الإيمان بالضرورة.

5- التنديد بالإجرام وهو إفساد النفس بالشرك والمعاصى.

{ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَمُوسَىٰ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزِ لِلَا لَغُوهُ إِذَا لَنُوْمِنَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَآئِيلَ } \* { فَلَما كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنَكُثُونَ } \* { فَٱنْتُقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا عَافِلِينَ } \* أَوْرُتُثنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارِكْنَا فِيهَا وَتَمَّتُ كَلَمَة رَبِكَ ٱلْدُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَآئِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرَشُونَ } يَعْرَشُونَ }

شرح الكلمات:

{ الرجز }: العذاب وهو الخمسة المذكورة في آية (133) الأنفة الذكر.

{ إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون }: المراد من الأجل أنهم كانوا إذا سألوا موسى أن يدعو ربه ليرفع عنهم العذاب ويعدونه بالإيمان وإرسال بنس إسرائيل معه فيرفع الله عنهم العذاب فيمكثون زمنا ثم يطالبهم موسى بالإيمان وإرسال بني إسرائيل فيأبون عليه ذلك وينكثون عهدهم.

{ فانتقمنا منهم }: أي أنزلنا بهم نقمتنا فأغرقناهم في اليم الذي هو البحر.

{ الذين كانوا يستضعفون }: هم بنو إسرائيل.

{ مشارق الأرض ومغاربها }: هي أرض مصر والشام.

{ وتمَّت كلمة ربك الحسنى }: هي وعدة تعالى لهم في قوله { ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين } - من سورة القصص -.

وما كانوا يعرشون: أي يرفعون من مبانى الدور والقصور العالية.

## معنى الآيات:

ما زال السياق في قصص موسى مع فرعون وقومه، وهذه هي الآيات الأخيرة في هذا القصص. إنه لما وقع عليهم الرجز وهو العذاب المفصل الطوفان فالجراد، فالقمل، فالضفادع، فالدم { قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك } أي من كشف العذاب عنا إن نحن آمنا بك وبما جئت به وبما تطالب به من إرسال بني إسرائيل معك وحلفوا وقالوا { لئن كشفت عنا الرجز } { لنؤمن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل } قال تعالى: { فلما كشف عنهم الرجز } أي العذاب إلى أجل هم بالغوه } إلى وقت ينتهون إليه { إذ هم ينكثون } عهودهم ولم يؤمنوا ولم يرسلوا بني إسرائيل وكان هذا ما بين كل آية وآية حتى كانت الخمس الآيات، ودقت ساعة هلاكهم قال تعالى { فأغرقناهم في اليم } وهو البحر الملح أي أغرق فرعون وجنده ورجال دولته وأشراف بالاده، ثم نكر تعالى علة هذ الهلاك الذي حاق بهم ليكون عبرة لغيرهم وخاصة قريش التي ما زالت مصرة على الشرك والتكذيب، فقال تعالى { بأنهم كذبوا بآياتنا وكانا عنها غافلين } كما هي الحال في قريش ومشركي العرب وكفارهم. وختم تعالى هذا القصص قصص موسى مع فرعون بقوله { وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون } وهم بنو إسرائيل حيث استعبدهم فرعون الظالم وآله زمناً غير قصير { مشارق الأرض ومغاربها } وهي أرض مصر ثانياً، إذ دخل بنو إسرائيل أرض فلسطين بعد وفاة موسى وهارون حيث غزا بهم يوشع بن نون العمالقة في أرض فلسطين وفتح البلاد وسكنها بنو إسرائيل وقوله تعالى { وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا } والمراد من كلمة الله قوله في سورة القصص

{ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون }

وقوله تعالى { ودمرنا ما كان يعرشون } ويرفعون ويعلون من صروح عالية، وحدائق أعناب زاهية زاهرة وأورث أرضهم وديارهم وأموالهم قوماً أخرين غيرهم، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. إلى هنا انتهى قصص موسى عليه السلام مع فرعون وملائه وكانت العاقبة له والحمد لله.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- ضعف الإنسان يظهر عند نزول البلاء به حيث يفزع إلى الله تعالى يدعوه ويضرع إليه وعند رفعه حيث ينسى ما نزل به ويعود إلى عاداته وما كان عليه من الشرك والمعاصي إلا من آمن وعمل صالحاً فإنه يخرج من دائرة الضعف حيث يصبر عند البلاء ويشكر عند النعماء.

2- سبب العذاب في الدنيا والآخر التكذيب بآيات الله بعدم الإِيمان والعمل بها، والغفلة عنها حيث لا يتدبّر ولا يفكر فيها وفي ما نزلت لأجله.

3- مظاهر قدرة الله، وصادق عنده، وعظيم منته على خلقه، وحسن تدبيره فيهم فسبحانه من إله عليم حكيم، رؤوف رحيم.

{ وَجَاوَزُنَا بِبِنِيَ إِسْرَآئِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُواْ يَمُوسَىٰ ٱجْعَلْ لَنَا اللّهِ اللّهَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ } \* { إِنَّ هَــٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فيه وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ } \* { قَالَ أَغَيْرَ ٱللّه أَبْغِيكُمْ إِلَـلها وَهُوَ فَضَلّكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ } \* { وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِّن يَعْمَلُونَ } \* { قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّه أَبْغِيكُمْ إِلَـلها وَهُوَ فَضَلّكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ } \* وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِّن آلِ فَرْعَونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُقَتّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ }

شرح الكلمات:

{ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر }: أي قطعنا بهم فاجتازوه إلى ساحله.

{ يعكفون على أصنام لهم }: يجلسون إلى تماثيل بقر منحوته من حجر.

{ اجعل لنا إلها }: أي معبوداً يريدون تمثالاً كالذي شاهدوه.

{ تجهلون }: أي أنَّ العبادة لا تكون إلا لله تعالى.

{ متبرما هم فيه }: هالك خاسر لا يكسبرهم خيراً ولا يدفع عنهم شراً.

{ وإذ نجيناكم }: أي واذكروا نعم الله عليكم بإنجائه إياكم من آل فرعون.

{ يسومونكم سوء العذاب }: يوردونكم موارد الردى والهلاك بما يصيبونكم به من عذاب.

{ بلاء من ربكم }: أي اختبار وامتحان قاس شديد.

معنى الآيات:

هذا بداية قصص جديد لنبي الله تعالى موسى مع قومه من بني إسرائيل إنه بعد هلاك فرعون وجنوده في اليم، انتهى الكلام على دعوة موسى لفرعون وملئه، وبذلك استقبل موسى وأخوه هارون مشاكل جديدة مع قومهما انه بعد أن جاوز تعالى ببني إسرائيل البحر ونزلوا على شاطئه سالمين مرّوا بأناس يعكفون على تماثيل لهم وهي عبارة عن أبقار حجرية منحوته نحتاً يعبدونها وهم عاكفون عليها وما إن رأى بنو إسرائيل هؤلاء العاكفين على الأصنام حتى قالوا لموسى يا موسى اجعل لنا إلها كما لهؤلاء آلهة، وهي كلمة دالة على جهل بالله تعالى و آياته. فما كان من موسى عليه السلام حتى جابههم بقوله: { إنكم قوم تجهلون } وواصل تأنيبه لهم وإنكاره الشديد عليهم فقال { إن هؤلاء } أي العاكفين على الأصنام والذين غرتكم حالهم { متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون } أي إنهم وما هم عليه من حال في هلاك وخسار، ثم قال لهم منكر متعجباً { أغير الله أبغيكم إلهاً } أي غير ربي عز وجل أطلب لكم إلها تعبدونه دون الله ما لكم أين يذهب بعقولكم، وهو سبحانه وتحالى فضلكم على العالمين وشرفكم على سائر سكان المعمورة أهكذا يكون شكركم له بطلب إله غيره، وهل سوء العذاب كي إياكم من فرعون وآله وهم الذين كانوا على منهجه في الظلم والكفر من رجال حكمه وأفر اد شرطه وجيوشه { يسومونكم سوء العذاب. يقتلون أبناءكم } حتى لا تكثروا، { ويستحيون نساءكم } للامتهان شرطه وجيوشه { يسومونكم من قرعون وآله وهم الذين كانوا على منهجه في الظلم والكفر من رجال حكمه وأفر اد شرطه وجيوشه وهي هذا التعذيب والإنجاء منه { بلاء من ربكم عظيم } يتطلب شكركم لا كفركم، فيكف تريدون أن تعبدوا غيره، وشور وعجب فاتقوا الله وتوبوا إليه.

هدابة الآبات

من هداية الآيات:

1- طلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلهاً يعبدونه دال على جهل تام في بني إسرائيل ولذا قال لهم موسى { إنكم قوم تجهلون } فالعلة في هذا الطلب العجيب هي الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته، يشهد لهذا أن مسلمة الفتح لما خرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حينين مروا بسدرة قالوا للنبي

صلى الله عليه وسلم أجعلها لنا ذات أنواط ننيط بها فعجب الرسول من قوله وقال "سبحان الله ما زدتم أن قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة " فجهل القائلين هو الذي سهل عليهم أن يقولوا مثل هذا القول، ويشهد لذلك أن آلاف الأشجار والمزارات في بلاد المسلمين تزار ويتبرك بها وتقدم لها القرابين و لا علة لذلك سوى جهل المسلمين بربهم عز وجل.

2- إنكار المنكر عند وجوده والعثور عليه بالأسلوب الذي غيره.

3- استحباب التذكير بأيام الله خيرها وشرها لاستجلاب الموعظة للناس لعلهم يتوبون.

4- الرب تعالى يبتلي بالخير والغير، وفي كل ذلك خير لمن صبر وشكر.

{ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لأَخيه هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ } \* { وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لميقَاتنَا هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ } \* { وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لميقَاتنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرْنِيَ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَلَكِنِ انْظُرْ إِلَي الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَه فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ للْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَخَرَّ موسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْت فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا أَقَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْت إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ } \* { قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي فَخُذُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ } \* { وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وتَفْصِيلاً لَكُل شَيْءٍ مَوْعِظَةً وتَفْصِيلاً لَكُل شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ }

شرح الكلمات:

{ ميقات }: الميقات: الوقت المعين.

أخلفني في قومي: أي كن خليفتي فيهم.

{ المفسدين }: أي كن خليفتي فيهم.

{ استقر مكانه }: الذين يعملون بالمعاصى.

{ خر }: سقط على الأرض.

{ أَفَاقَ }: ذهب عنه الإغماء وعاد إليه وعيه.

{ اصطفيتك }: أخرتك.

معنى الآيات:

ما زال السياق في ذكر أحداث موسى مع بني إسرائيل انه لما نجى الله تعالى بني إسرائيل من فرعون وملئه، وحدثت حادثة طلب بني إسرائيل من موسى أن يجعل لهم إلها كما للمشركين إلها وقد أنبأهم موسى وأدبهم عن قولهم الباطل واعد الله تعالى موسى أن يناجيه بجبل الطور وجعل له الموعد الذي يلقاه فيه شهراً ثلاثين يوما وكانت شهر القعدة وزادها عشراً من أول الحجة فتم الميقات أربعين ليلة. وعند خروجه عليه السلام استخلف في بني إسرائيل أخاه هارون وأوصاه بالإصلاح، ونهاه عن اتباع آراء المفسدين هذا معنى قوله تعالى { وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح و لا تتبع سبيل المفسدين } وكان ذلك من أجل أن يأتي بني إسرائيل بكتاب من ربهم يتضمن شريعة كاملة يساسون بها وتحكمهم ليكملوا ويسعدوا عليها.

وقوله تعالى { ولما جاء موسى لميقاتنا } أي في الموعد الذي واعدنا والوقت الذي حددنا وكلمه ربه بلا واسطة بينهما بل كان يسمع كلامه و لا يرى ذاته، تاقت نفس موسى لرؤية ربه تعالى، فطلب ذلك فقال { رب ّ أرني أنظر إليك } فأجابه ربه تعالى بقوله إنك لن تراني أي رؤيتك لي غير ممكنة لك، ولكن إذا أردت أن تتأكد من أن رؤيتك لي في هذه الحياة غير ممكنة فانظر إلى الجبل " جبل الطور " فإن استقر مكانه بعد أن أتجلى له، فسوف تراني { فلما تجلى للجبل جعله دكاً وخر موسى } عند رؤية الجبل { صعقا } أي مغشياً عليه { فلما أفاق } مما اعتراه من الصعق { قال سبحانك } أي تنزيهاً لك وتقديساً { تبت إليك } فلم أسألك بعد مثل هذا السؤال { وأنا أول المؤمنين } بك وبجلالك وعظيم سلطانك وأنا عبدك عاجز عن رؤيتك في هذه الدار دار التكليف والعمل.

وها أجابه ربه تعالى قائلا { يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك } من هذا الكمال والخير والعظيم { وكن من الشاكرين } لي على إنعامي لأزيدك وذلك بطاعتي والتقرب إلى بفعل محابي وترك مكارهي. وقوله تعالى { وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء } أي كتبنا له في ألواحه من كل شيء من أمور الدين والدنيا موعظة لقومه من أمر ونهي وترغيب وترهيب، وتفصيلا لكل شيء يحتاجون إلى بيانه وتفصيله.

وقوله { فخذها بقوة } أي وقلنا له خذها بقوة أي بعزم وجد وذلك بالعمل بحلالها وحرامها فعلاً وتركاً، { وأمر قومك } أيضاً { يأخذون بأحسنها } أي بما هو عزائم فيها وليس برخص تربية لهم وتعويداً لهم على تحمل العظائم لما لازمهم من الضعف والخور دهراً طويلا. وقوله تعالى { سأريكم دار الفاسقين } يتضمن النهي لبني

إسرائيل عن ترك ما جاء في الألواح من الشرائع والأحكام فإنهم متى تركوا ذلك أو شيئاً منه يعتبرون فاسقين، وللفاسقين نار جهنم هي جزاؤهم يوم يلقون ربهم، وسيريهم إياها، فهذه الجملة تحمل غاية الوعيد والتهديد للذين يفسقون عن شائع الله تعالى بإهمالها وعدم العمل بها، فليحذر المؤمنون هذا فإنه أمر عظيم.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- المحافظة على المواعيد أمر محبوب للشارع مرغب فيه وهو من شمات الصادقين.

2- جواز الاستخلاف في الأرض في مهام الأمور فضلاً عما هو دون ذلك.

3- مشروعية الوصية للخلفاء بما هو خير.

4- امكان رؤية الله تعالى وهي ثابتة في الآخرة لأهل الجنة.

5- استحالة رؤية الله تعالى في الدنيا لضعف الإنسان على ذلك.

6- وجود الامة القابلة لأحكام الله قبل وجود الشرع الذي يحكمها.

{ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَة لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلاً النَّهُ عَنْ آيَّةُ مُ كَذَّبُوا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلاً النَّعْيِّ يَتَّخذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكِقَآءِ ٱلأُخْرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَل بَرَيَاتِنَا وَكِقَآءِ ٱلأُخْرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَل يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ }

شرح الكلمات:

{ سأصرف }: سأبعد.

{ يتكبرون }: يعلون ويترفعون فيمنعون الحقوق ويحتقرون الناس.

{ سبيل الرشد }: طريق الحق القائم على الإيمان والنقوى.

{ سبيل الغي }: طريق الضلال القائم على الشرك والمعاصي.

{ وكانوا عنها غافلين }: لا يلتفتون إليها و لا ينظرون فيها و لا يتفكرون فيما تدل عليه وتهدي إليه.

{ حبطت أعمالهم }: فسدت فلا ينتفعون بها لأنها أعمال مشرك والشرك محبط للعمل.

معنى الآيتين الكريمتين:

هاتان الآيتان تحملان تعليلاً صحيحاً صائباً لكل انحراف وفساد وظلم وشر وقع في الأرض ويقع إلى نهاية هذه الحياة وهذا التعليل الصحيح هو التكذيب بآيات الله والغفلة عنها، وساء كان الحامل على التكذيب الكبر أو الظلم، أو النقليد أو العناد، إلا أن الكبر أقوى عوامل الصرف عن آيات الله تعالى لقوله عز وجل في مطلع الآية الأولى (146) { سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق } ومن صرفه الله حسبت سنته في صرف العباد لا يقبل و لا يرجع أبداً، وقوله { وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً، وإن يروا سبيل المغيي يتخذوه سبيلاً } هذا بيان لعامل من عوامل الصرف عن آيات الله، وهو أن يعرض على العبد سبيل الرشد فيرفضه، ويرى سبيل الغي فيتبعه ويتخذه سبيلاً، وقوله تعالى { ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا } التي جاءت بها رسلنا { وكانوا عنها غافلين } غير مبالين بها و لا ملتفتين اليها هذا هو التعليل الصحيح الذي نبهنا إليه فليتأمل، وقوله تعالى في الآية الثانية (147) { والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم } تقرير المراد به تأكيد خسران أولئك المصروفين عن آيات الله تعالى، إذ أعمالهم لم تقم على أساس العدل والحق بل قامت على أساس الظلم و لاباطل فلذا هي باطلة من جهة فلا تكسبهم خيراً، ومن جهة أخرى فهي أعمال سوء سوف يجزون بها سوءاً في دار الجزاء وهو عذاب الجحيم، ولذا قال تعالى { هل يجزون الا ما كانوا يعملون من السوء، وعدالة الله تعالى أن من جاء بالسيئة فلا يجزى إلى مثلها وهم لا يظلمون.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- بيان سنة الله تعالى في صرف العباد عن آيات الله حتى يهلكوا كما هلك فرعون وآله.

2- من أقوى عوامل الصرف عن آيات الله الكبر.

3- التكذيب بآيات الله والغفلة عنها هما سبب كل ضلال وشر وظلم وفساد.

4- بطلان كل عمل لم يسلك فيه صاحبه سبيل الرشد التي هي سبيل الله التي تحدد الآيات القرآنية وتبين معالمها، وترفع أعلامها.

{ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عَجْلاً جَسَداً لَّهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَالمِينَ } \* { وَلَمَّا سُقطَ فِيۤ أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُوا لَئِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ }

## شرح الكلمات:

{ من حليهم }: جمع حلى وهو ما تتحلى به المرأة لزوجها من أساور ونحوها من ذهب.

{ عجلاً جسداً }: العجل ولد البقرة والجسد أي ذاتا لا مجرد صورة على ورق أو جدار.

{ له خوار }: الخوار صوت البقر كالرغاء صوت الابل.

{ ولما سقط في أيديهم }: أي ندموا على عبادته لأنها عبادة باطلة.

#### معنى الآيات:

هذا عود إلى قصص موصى عليه السلام مع قومه من بني إسرائيل، فقد كان السياق مع موسى في جبل الطور وطلبه الرؤية وتوبته من ذلك ثم اعترض السياق ببيان القاعدة العظيمة في تعليل هلاك العباد وبيان سببه وهو التكذيب بآيات الله المنزلة والغفلة عنها، ثم عاد السياق لقصص موسى مع بني إسرائيل فقال تعالى { واتخذ قوم موسى من بعده } أي من بعد غيبته في جبل الطور لمناجاة ربه وليأتي بالكتاب الحاوي للشريعة التي سيسوسهم بها موسى ويحكمهم بموجبها ومقتضى قو انينها اتخذوا { من حليهم } التي حلى نسائهم { عجلا جسداً له خوار } وذلك أن السامري طلب من نسائهم حليهم بحجة واهية: أن هذا الحلي مستعار من نساء الأقباط و لا يحل تملكه فاحتال عليهم وكان صائعاً فصهره وأخرج لهم منه { عجلاً جسداً } أي ذاتاً { له خوار } أي سوت كصوت البقر، وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى فاعبدوه ولم يقل وإله هارون لأن هارون كان معهم غليفة فخاف أن يكذبه هارون فلم ينسبه إليه، وقوله تعالى { ألم يروا أنه لا يكلمهم و لا يهديهم سبيلاً } توبيخ لهم وتقريع على غباوتهم وجهلهم، وإلا كيف يعتقدون إلهاً وهو لا يتكلم فيكلمهم و لا يعقل فيهديهم سبيل الرشد لهم وتقريع على غباوتهم وجهلهم، وإلا كيف يعتقدون إلهاً وهو لا يتكلم فيكلمهم و لا يعقل فيهديهم سبيل الرشد لهم وتقريع على غباوتهم وجهلهم، وإلا كيف يعتقدون إلهاً وهو لا يتكلم فيكلمهم ولا يعقل فيهديهم سبيل الرشد لهم ونقريع على غباوتهم قال تعالى { اتخذوه } أي إلهاً { وكانوا ظالمين } في ذلك، لأن الله رب موسى

وهارون والعالمين لم يكن عجلاً ولا مخلوقاً كائناً من كان فما أجهل القوم وما أسوأ فهمهم وحالهم. هذا ما دلت عليه الآية الأولى (148) وأما الآية الثانية (149) فقد أخبر تعالى عن حالهم بعد انكشاف الامر لهم، وبيان خطئهم فقال تعالى { ولما سقط في أيديهم } أي ندموا ندماً شديداً ورأوا أنهم بشركهم هذا قد ضلوا الطريق الحق والرشد، صاحوا معلنين توبتهم { لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا } أي هذا الذنب العظيم { لنكونن من الخاسرين } في الدار الآخرة فنكون من أصحاب الجحيم.

هداية الآيتين

من هداية الآيتين:

1- بيان سنة من سنن الكون وهي أن المرء يتأثر بما يرى ويسمع، والرؤية أكثر تأثيراً في النفس من السماع فإن بني إسرائيل رؤيتهم للأبقار الآلهة التي مروا بأهل قرية يعكفون عليها وطلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها مثلها هو الذي جعلهم يقبلون عجل السامري الذي صنعه لهم، ومن هذا كان منظر الأشياء في التلفاز وشاشات الفيديوا مؤثراً جداً وكم أفسد من عقول ولوث من نفوس، وأفسد من أخلاق.

2- تقبيح الغباء والجمود في الفكر، وذلك لقول الله تعالى { أَلَم يروا أَنَّه لا يكلمهم }.

3- إذا أراد الله بعبده خراً ألهمه التوبة بعد المعصية فندم واستغفر.

{ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَصْبَانَ أَسِفاً قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِيٓ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُم وَأَلْقَى ٱلأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخَيه يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ بِي ٱلأَعْدَآءَ وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ } \* { قَالَ رَبِّ ٱغْفَرْ لِي وَلاَّخِي وَأَدْخَلْنَا فَي رَحْمَتكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ } \* { إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبُ مِّن رَبِّهِمْ وَذَلَّة فِي رَحْمَتكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ } \* { إِنَّ ٱلَّذِينَ عَمَلُواْ ٱلسَيِّنَالُهُمْ غَضَبُ مِّن رَبِّهِمْ وَذَلَّة فِي ٱلْحَياةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُفْتَرِينَ } \* { وَٱلَّذِينَ عَمَلُواْ ٱلسَيِّنَالُهُمْ عَضَبُ أَخَذَ ٱلأَلُواحَ وَفِي وَآمَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ } \* { وَلَمَا سَكَتَ عَنْ مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلأَلُواحَ وَفِي فَي الْمَخْتَهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ }

شرح الكلمات:

{ ولما رجع موسى }: أي من جبل الطور بعد مرور أكثر من أربعين يوما.

{ أسفاً }: أي حزيناً شديد الحزن والغضب.

{ أعجلتم أمر ربكم }: أي استعجلتم.

{ برأس أخيه }: أي هارون شقيقه.

{ قال ابن أم }: أصلها يا ابن أمي فقلبت الياء ألفاً نحو يا غلاماً، ثم حذفت وهارون شقيق موسى وإنا ناداه بأمه لأنه أكثر عطفاً وحنانا.

{ فلا تشمت بن الأعداء }: أي لا تجعل الأعداء يفرحون بإهانتك أو ضربك لي.

{ اتخذوا العجل }: أي إلها عبدوه.

{ المفترين }: الكاذبين على الله تعالى بالشرك به أي بجعل شريك له.

{ ولما سكت عن موسى الغضب }: زال غضبه وسكنت نفسه من القلق والاضطراب.

{ أخذ الألواح }: أي من الأرض بعد أن طرحها فتكسرت.

{ وفي نسختها }: أي وفي ما نسخه منها بعد تكسرها نسخة فيها هدى ورحمة.

{ ير هبون }: يخافون ربهم ويخشون عقابه فلا يعصونه.

معنى الآيات:

ما زال السياق في أحداث قصص موسى مع بني إسرائيل ففي هذا السياق الكريم يخبر تعالى أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه من مناجاته وقد اخبره ربه تعالى أنه قد فتن قومه من بعده وأن السامري قد أضلهم فلذا رجع { غضبان أسفاً } أي شديد الغضب والحزن، وما إن واجههم حتى قال { بئسما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم؟ } أي استعجلتم فلم تتموا ميعاد ربكم أربعين يوماً فقلتم مات موسى وبدلتم دينه فعبدتم العجل { والقى الألواح } اي طرحها فتكسرت

{ وأخذ بلحية }

هارون ورأسه يؤنبه على تفريطه في مهام الخلافة فاعتذر هارون فقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي و لا برأسي،

إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي هذا وارد في سورة طه وأما السياق هنا فقد قال { يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يتقلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين } وهم الذين ظلموا بعبادة العجل، ومعنى { لا تشمت بي الأعداء } لا تؤذني بضرب ولا بغيره إذ ذلك يفرح أعاءنا من هؤ لاء الجهلة الظالمين، وهنا رق له موسى وعطف عليه فقال { رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك من هؤ لاء الجهلة الظالمين، وهنا رق له موسى وعطف عليه فقال { رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك الآية الأولى (150) والثانية (151) أما الآية الثالثة فقد أخبر تعالى بأن الذين اتخذوا العجل أي إلها إسينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا } وكما جزاهم بالغضب المستوجب للعذاب والذلة المستلزمة للإهانة يجزي تعالى المفترين عليه الكاذبين باتخاذ الشريك له وهو برىء من الشركاء والمشركين، هذا ما دلت عليه الآية الرابعة فقد تضمنت فتح باب الله تعالى لمن أراد أن يتوب إليه إذ قال تعالى { والذين عملوا السيئات } جمع سيئة وهي هنا سيئة الشرك { ثم تابوا من بعدها } أي تركوا عبادة غير الله من عباده، هذا ما دلت عليه الآية الرابعة (153) أما الآية الخامسة (154) فقد تضمنت الإخبار عن موسى عباده، هذا ما دلت عليه اللابعة (153) أما الآية الخامسة (154) فقد تضمنت الإخبار عن موسى عباده، هذا ما دلت عليه المنصب أي ذهب أخذ الألواح التي ألقاها من شدة الغضب وأخبر تعالى أن في نسخة تلك الألواح { هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون } وهم المؤمنون المتقون وخصوا بالذكر لأنهم الذين يب يعدون الهدى والرحمة في نسخة الألواح، لأنهم يقرأون ويفهمون يعلمون وذلك لإيمانهم وتقواهم.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1 – الغضب من طباع البشر فلا يلام عليه المرء ومهما بلغ من الكمال كالأنبياء، ولكن أهل الكمال لا يخرج بهم الغضب إلى حد أن يقولوا أو يعملوا ما ليس بخير وصلاح.

2- مشروعية الاعتذار وقبول العذر من أهل المروءات.

د- مشر و عية التوسل بأسماء الله و صفاته.

4- كل وعيد الله تعالى توعد به عبداً من عباده مقيد بعدم توبة المتوعد.

5- كل رحمة و هدى ونور في كتاب الله لا ينتفع به إلا أهل الإيمان والتقوى.

{ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَحَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شَئْتَ أَهْلَكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُ بِهَا مِن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاء قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُ بِهَا مَن تَشَاءُ وَقِي اللَّذِينَ وَلَيْنَا فَٱغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَلتَ خَيْرُ ٱلْغَافِرِينَ } \* { وَٱكْتُبْ لَنَا فِي هَــلاْهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرة إِنَّا هُدْنَــآ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيٓ أُصيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْء فَسَاكُتُبُهَا الآخِرة إِنَّا هُدْنَــآ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيٓ أُصيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْء فَسَاكُتُبُهَا للَّذَينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِي للْقَوْنَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِي للْقَوْنَ وَيُؤْتُونَ الرَّسُولَ ٱلنَّبِي لللَّذِينَ يَتَعُونَ وَيُونَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلإِنْجَيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفَ وَيَتْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنْكِر وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ ٱلْطَيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْطَيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْطَيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْفَيْرِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَا ٱلنُّورَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ بِه وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَالَّنَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي ٓ أَنْزِلَ مَعَهُ أُولَــلِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ }

# شرح الكلمات:

{ واختار موسى قومه سبعين رجلاً }: أخذ خيار قومه وهم سبعون رجلاً.

{ لميقاتنا }: أي للوقت الذي حددناه ليأتينا مع سبعين رجلاً.

{ أخذتهم الرجفة }: الصاعقة التي رجفت لها القلوب.

{ السفهاء }: جمع سفيه: وهو الذي لا رشد له في سائر تصرفاته.

{ إِن هي إِلا فتتتك }: أي ما هي إلا فتتتك أي اختبارك لأهل الطاعة من عبادك.

{ أنت ولينا }: أي المتولى أمرنا وليس لنا من ولى سواك.

{ هدنا إليك }: أي رجعنا إليك وتبنا.

{ الأمي }: الذي لا يقرأ و لا يكتب.

{ المعروف، والمنكر }: ما عرفه الشرع والمنكر: ما أنكره الشرع.

{ ويحرم عليها الخبائث }: أي بإذن الله والخبائث جمع خبيثة: كالميتة مثلاً.

{ ويضع عنهم إصرهم والأغلال }: الإصرار: العهد والأغلال: الشدائد في الدين.

{ عزروه }: أي وقروه وعظموه.

{ واتبعوا النور الذي أنزل معه }: القرآن الكريم.

{ هم المفلحون }: الفائزون أي الناجون من النار الداخلون الجنة.

### معنى الآيات:

ما زال السياق في أحداث موسى مع بني إسرائيل فإنه بعد الحدث الجلل الذي حصل في غيبة موسى وذلك هو عبادة بني إسرائيل العجل واتخاذهم له إلها فإن الله تعالى وقت لموسى وقتاً يأتيه فيه مع خيار بني إسرائيل يطلب لهم التوبة من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى { واختار موسى قومه سبعين رجلاً } ولما انتهى بهم إلى جبل الطور وغشيت الجبل غمامة وأخذ موسى يناجى ربه تعالى وهم يسمعون قالوا لموسى لن نؤمن لك بأن الذي كان يكلمك الرب تعالى حتى نرى الله جهرة أي عياناً وهنا غضب الله تعالى عليهم فأخذتهم صيحة رجفت لها قلوبهم والأرض من تحتهم فماتوا كلهم، وهو معنى قوله تعالى { فأخذتهم الرجفة } وهنا أسف موسى عليه السلام لموت السبعين رجلاً وقد اختارهم الخير فالخير فإذا بهم يموتون أجمعون فخاطب ربه قائلا { رب لو شئت أهلكتهم من قبل } أي من قبل مجيئنا إليك { وإياي } وذلك في منزل بني إسرائيل حيث عبدوا العجل { أتهاكنا بما فعل السفهاء منا } أي بسبب فعل السفهاء الذين لا رشد لهم، وهم من عبدوا العجل كما سألوا رؤية الله تعالى، وقوله عليه السلام { إن هي إلا فتنتك } أي إلا اختبارك وبليتك { تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا } فليس لنا سواك { فاغفر لنا } أي ذنوبنا { وارحمنا } برفع العذاب عنا { وأنت خير الغافرين } { واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة } بأن توفقنا لعمل الصالحات وتتقبلها منا، { وفي الآخرة } تغفر ذنوبنا وتدخلنا جنتك مع سائر عبادك الصالحين، وقوله { إنا هدنا إليك } أي إنا قد تبنا إليك فأجابه الرب تعالى بقوله { عذابي أصيب به من أشاء } أي من عبادي وهم الذين يفسقون عن أمري ويخرجون عنطاعتي { ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون } وبهذا القيد الوصفي، وبما بعده خرج إبليس واليهود وسائر أهل الملل ودخلت أمة الإسلام وحدها إلا من آمن من أهل الكتاب واستقام على دين الله و هو الإسلام.

وقوله { الذين يتبعون الرسول النبي الأمي } هو محمد صلى الله عليه وسلم { الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل } وذلك بذكر صفاته والثناء عليه وعلى أمته، وقوله { يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات } أي التي كانت قد حرمت عليهم بظلمهم { ويحرم عليهم الخبائث } الخمر ولحم الخنزير والربا وسائر المحرمات في الإسلام، وقوله { ويضع عنهم أصرهم } أي ويحط عنهم تبعة العهد الذي أخذ عليهم بالعمل فيما في التوراة والإنجيل بأن يعملوا بكل ما جاء في التوراة والإنجيل، وقوله { والأغلال التي

كانت عليهم } أي الشدائد المفروض عليهم القيام بها وذلك كقتل النفس بالنفس إذ لا عفو و لا دية وكقطع الثوب للنجاسة تصيبه وغير ذلك من التكاليف الشاقة كل هذا يوضع عليهم إذا أسلموا بدخولهم في الإسلام وقوله تعالى { فالذين آمنوا به } أي بمحمد صلى الله عليه وسلم { وعزروه } أي وقروه وعظموه { ونصروه } على أعدائه من المشركين والكافرين والمنافقين { واتبعوا النور الذي أنزل معه } وهو القرآن الكريم { أولئك هم المفلحون } أي وحدهم دون سواهم الفائزون بالنجاة من النار ودخول الجنة.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- وجوب التوبة من كل ذنوب، ومشروعية صلاة ركعتين وسؤال الله تعالى عقبها أن يقبل توبة التائب ويغفر ذنيه.

2- كل سلوك ينافى الشرع فهو من السفه المذموم، وصاحبه قد يوصف بأنه سفيه.

3- الهداية والإضلال كلاهما بيد الله تعالى فعلى العبد أن يطلب الهداية من الله تعالى ويسأله أن لا يضله.

4- رحمة الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا تنال اليهود و لا النصارى و لا غير هم.

5- بيان شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته.

6- بيان فضل تزكية النفس بعمل الصالحات وإبعادها عن المدسيات من الذنوب.

7- بيان فضل التقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

8- وجوب توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ونصرته واتباع الكتاب الذي جاء به والسنن التي سنها لأمته.

{ قُلْ بِأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ لَآ إِلَّا هُو يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلَمَاتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُم يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلأُمِّيِّ ٱلْأُمِيِّ ٱلْأَمِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلَمَاتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُم تَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدَلُونَ } \* { وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَيْ عَشْرَة السَّبَاطاً أُمَما وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أَنِ ٱصْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱتبَجَسَتْ مِنْهِ أَسْبَاطاً أُمَما وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أَنِ ٱصْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱتبَجَسَتْ مِنْه

ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلَمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّانَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـكِن كَانُوۤاْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ } \* { وَإِذْ قِيلَ لَهُم كُلُواْ مِن طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـكِن كَانُوۤاْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ } \* { وَيُذُو لَا يَغْفِرُ لَكُم السَّكُنُواْ هَلَاهُواْ الْبَابِ سَبُجَداً نَغْفِرْ لَكُم خَطْيَئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسنينَ } \* { فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رَجْزاً مِّنَ ٱلسَّمَآءَ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ }

شرح الكلمات:

{ لا إله إلا هو }: أي لا معبود بحق إلا الله.

{ النبي الاسي }: المنبىء عن الله والمنبأ من قبل الله تعالى، والأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب. نسبة إلى الأم كأنه ما زال لم يفارق أمه فلم يتعلم بعد.

{ يؤمن بالله وكلماته }: الذي يؤمن بالله ربا وإلهاً، وبكلماته التشريعية والكونية القدرية.

{ تهتدون }: ترشدون إلى طريق كمالكم وسعادتكم في الحياتين.

{ أمة يهدون بالحق }: أي جماعة يهدون أنفسهم وغيرهم بالدين وبه يعدلون في قضائهم وحكمهم على أنفسهم وعلى غيرهم انصافاً وعدلا لا جور و لا ظلم.

{ أسباطاً }: جمع سبط: وهو بمعنى القبيلة عند العرب.

{ استسقاه قومه }: أي طلبوا منه الماء لعطشهم.

{ فانبجست }: فانفجرت.

{ المن والسلوى }: المن: حلوى كالعسل نتزل على أوراق الأُشجار، والسلوى: طائر لذيذ لحمه.

{ اسكنوا هذه القرية }: هي حاضرة فلسطين.

{ وقوله "حطة " }: أي احطط عنا خطايانا بمعنى الإعلان عن توبتهم.

{ رجزاً من السماء }: أي عذاباً من عند الله تعالى.

#### معنى الآيات:

بعد الإشادة بالنبي الأمي وبأمته، وقصر الفلاح في الدارين على الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه قد يظن ظان أن هذا النبي شأنه شأن سائر الأنبياء قبله هو نبي قومه خاصة وما ذكر من الكمال لا يتعدى قومه فرفع هذا الوهم بهذه الآية (158) حيث أمر الله تعالى رسوله أن يعلن عن عموم رسالته بما لا مجال للشك فيه فقال { قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً } وقوله { الذي له ملك السموات والأرض } وصف لله تعالى وقوله { لا إله إلا هو } تقرير الله الله تعالى بعد ذكر قدرته وسلطانه وملكه وتدبيره لذا وجب أن لا يكون معبود إلا هو وهو كذلك إذ كل معبود غيره هو معبود عن جهل وعناد وظلم. وقوله { فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي } أمر الإله الحق إلى الناس كافة بالإيمان به تعالى رباً وإلهاً، وبرسوله النبي الأمي نبياً ورسولاً، وقوله { الذي يؤمن بالله وكلماته } صفة للنبي الأمي إذ من صفات النبي الأمى محمد صلى الله عليه وسلم أنه يؤمن بالله حق الإيمان وأوفاه ويؤمن بكلماته أي بكلمات الرب التشريعية وهي آيات القرآن الكريم، والكونية التي يُكوَّن الله بها ما شاء من الأكوان إذ بها يقول للشيء كن فيكون كما قال لعيسى بتلك الكلمة كن فكان عيسى عليه السلام وقوله { واتبعوه لعلكم تهتدون } هذا أمر الله إلى الناس كافة بعد الأمر بالإيمان به وبرسوله النبي الأمي أمر باتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رجاء هداية من يتبعه فيما جاء به فيهتدي إلى سبيل الفوز في الدارين هذا ما تضمنته الآية الأولى (158) أما الآية الثانية ( 159) فقد تضمنت الإخبار الإلهي بأن قوم موسى وإن ضلوا أو أجرموا وفسقوا ليس معنى ذلك أنه لم يكن فيهم أو بينهم من هم على هدى الله فهذه الآية كانت كالاحتراس من مثل هذا الفهم، إذ أخبر تعالى أن { من قوم موسى أمة } أي جماعة تكثر أو تقل { يهدون بالحق } أي يعملون بالحق في عقائدهم وعباداتهم ويدعون إلى ذلك وبالحق يعدلون فيما بينهم وبين غيرهم فهم يعيشون على الإنصاف والعدل، ولم يذكر تعالى أين هم والا متى كانوا هم؟ فلا يبحث ذلك، إذ لا فائدة فيه، ثم عاد السياق إلى قوم موسى يذكر احداثهم للعظة والاعتبار وتقرير الحق في توحيد الله تعالى وإثبات نبوة رسوله وتقرير عقيدة البعث والجزاء أو اليوم الآخر.

فقال تعالى في الآية الثالثة (160) { وقطعناهم } أي بني إسرائيل { اثنتيى عشرة أسباطاً أمماً } أصل السبط ابن البنت وأريد به هنا أو لاد كل سبط من أو لاد يعقوب عليه السلام، فالأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب كل قبيلة تنتسب إلى أبيها الأول، وأتت لفظ اثنتي عشرة لأن معنى الأسباط الفرق والفرقة مؤنثة، وقوله: { وأوحينا إلى موسى إذا استسقاه قومه } أعلمناه بطريق الوحي وهو الإعلام الخفي السريع، ومعنى { استسقاه } طلبوا منه السقيا لأنهم عطشوا لقلة الماء في صحراء سيناء. { أن اضرب بعصاك الحجر } هذا الموحى به، فضرب { فانبجست } أي انفجرت { منه اثنتا عشرة عيناً } ليشرب كل سبط من عينه الخاصة حتى لا يقع اصطدام أو تدافع فينجم عنه الأذى وقوله تعالى { قد علم كل أناس مشربهم } يريد عرف كل

جماعة ماءهم الخاص بهم وقوله تعالى { وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى } هذا ذكر لإنعامه تعالى على بني إسرائيل وهم في معية موسى وهارون في حادثة التيه، حيث أرسل تعالى الغمام وهو سحاب ابيض بارد يظلهم من الشمس حتى لا تلفحهم، وأنزل عليهم المن وهي حلوى كالعسل سقط ليلاً كالطل على الأشجار، وسخر لهم طائراً لذيذ اللحم يقال له السلوى وهو طائر السمانى المعروف وقلنا لهم { كلوا من طيبات ما رزقناكم } وقوله تعالى { وما ظلمونا } بتمردهم على أنبيائهم وعدم طاعتهم لربهم حتى نزل بهم ما نزل من البلاء، { ولكن كانوا أنفسهم يظلمون }. هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما الآية الثالثة (161) فقد تضمنت حادثة بعد أحداث التيه في صحراء سيناء وذلك أن يوشع بن نون بعد أن تولى قيادة بني إسرائيل بعد وفاة موسى وهارون وانقضاء مدة التيه وكانت أربعين سنة غزا يوشع ببني إسرائيل العمالقة في أرض القدس وفتح الله تعالى عليه فقال لنبي إسرائيل ادخلوا باب المدينة ساجدين أي منحنين خضوعاً لله وشكراً على نعمة الفتح بعد النصر والنجاة من التيه، وقوله اثناء دخولكم الباب كلمة "حطة " الدالة على توبتكم واستغفاركم ربكم لذنوبكم المن الله تعلى يغفر لكم خطئياتكم، وسيزيد الله المحسنين منكم الإنعام والخير الكثر مع رضاه عنكم وادخالكم الجنة، هذا معنى قول تعالى { وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية } أي مدينة فلسطين { وكلوا منها حيث شئتم } لما فيها من الخيرات { وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين }.

أما الآية الرابعة (162) فهي قد تضمنت الإخبار عن الذين ظلموا من بني إسرائيل الذين أمروا بدخول القرية ودخول الباب سجدا. حيث بدلوا { قولاً غير الذي قيل لهم } فبدل حطة قالوا حنطة، وبدل الدخول منحنين ساجدين دخلوا يزحفون على أستاههم، فلما رأى تعالى ذلك التمرد والعصيان وعدم الشكر ان أنزل عليهم وباء من السماء كاد يقضي على آخرهم هذا معنى قوله تعالى { فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون }.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- عموم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكافة الناس عربهم وعجمهم أبيضهم وأصفرهم.

2- هداية الإِنسان فرداً أو جماعة أو أمة إلى الكمال والإِسعاد متوقفة على اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

3- إنصاف القرآن للأمم والجماعات فقد صرح أن في بني إسرائيل أمة قائمة على الحق، وذلك بعد فساد بني إسرائيل، وقبل مبعث النبي الخاتم أما بعد البعثة المحمدية فلم يبق أحد على الحق، إلا من آمن به واتبعه لنسخ سائر الشرائع بشريعته.

4- إذا أنعم الله على عبد أو أمة نعمة ثم لم يشكرها تسلب منه أحب أم كره وكائناً من كان.

{ وَسَنَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْم سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ } \* { وَإِذَا قَالَتْ أُمَّة سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ } \* { وَإِذَا قَالُتُ أُمَّة مُعْكُهُمْ أَوْ مُعَذَّبُهُمْ عَذَاباً شَدَيداً قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُم مَنْهُمْ لَوَ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدَيداً قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُم يَتَقُونَ } \* { فَلَما نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَاب بَيْسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ } \* { فَلَما عَتَوْاْ عَنْ مَا نُهُواْ عَنْ هُواْ عَنْ هُواْ عَنْ لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ } بَيْسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ } \* { فَلَما عَتَوْاْ عَنْ مَا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ }

# شرح الكلمات:

{ حاضرة البحر }: أي على شاطئه وهي مدينة من مدن أرض القدس.

{ يمدون في السبت }: أي يعتدون وذلك بالصيد المحرم عليهم فيه.

{ يوم سبتهم }: أي يوم راحتهم من أعمال الدنيا وهو يوم السبت.

{ شرعاً }: جمع شارع أي ظاهرة بارزة تغريهم بنفسها.

{ كذلك نبلوهم }: أي نمتحنهم ونختبرهم.

{ بما كانوا يفسقون }: اي بسبب ما أعلنوه من الفسق و هو العصيان.

{ معذرة الى ربكم }: أي ننهاهم فإن انتهوا فذاك و إلا فنهينا يكون عذراً لنا عند ربنا.

{ فلما نسوا ما ذكروا به }: أي أهملوه وتركوه فل يمتثلوا ما أمروا به و لا ما نهوا عنه.

{ عن السوء }: السوء هو كل ما يسيء إلى النفس من سائر الذنوب والآثام.

{ بعذاب بئيس }: أي ذا بأس شديد.

{ فلما عنوا عما نهوا عنه }: أي ترفعوا وطغوا فلم يبالوا بالنهي.

{ قردة خاسئين }: القردة جمع قرد معروف وخاسئين ذليلين حقيرين اخساء.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في بني إسرائيل إلا أنه هنا مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ويهود المدينة فالله تعاىل يقول لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام أسألهم أي اليهود { عن القرية التي كانت حاضرة البحر } أي قريبة منه على شاطئه وهي مدينة من مدن أرض القدس والشام، أي أسألهم عن أهلها كيف كان عاقبة أمرهم، أنهم مسخوا قردة وخنازير جزاء فسقهم عن أمر ربهم، وفصل له الحادث تفصيلاً للعبرة والاتعاظ فقال { إذ يعدون في السبت } أي يعتدون ما أذن لهم فيه إلى ما حرم عليهم، اذن لهم أن يصيدوا ما شاءوا إلا يوم السبت فإنه يوم عبادة ليس يوم لهو وصيد وطرب، { إذ تأتيهم حيتانهم } أس أسماكهم { يوم سبتهم شرعاً } ظاهرة على سطح الماء تغريهم بنفسها { يوم لا يسبتون } أي في باقي أيام الأسبوع { لا تأتيهم } إذا هم مبتلون، قال تعالى { كذلك } أي كهذا الابتلاء والاختبار { نبلوهم بما كانوا يغسقون } أي بسبب فسقهم عن طاعة ربهم ورسله، إذا ما من معصية إلا بذنب هكذا سنة الله تعالى في الناس. هذا ما تضمنته الآية الأولى (163) وهي قوله تعالى { وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون }.

وأما الآية الثانية (164) فالله تعالى يقول لرسوله اذكر لهم أيضاً إذ قالت طائفة منهم أي من أهل القرية لطائفة أخرى كانت تعظ المعتدين في السبت أي تنهاهم عنه لأنه معصية وتحذرهم من مغبة الاعتداء على شرع الله تعالى قالت { لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً } وهذا القول من هذه الطائفة دال على يأسهم من رجوع أخوانهم عن فسقهم وباطلهم، فأجابتهم الطائفة الواعظة { معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون } فيتوبوا ويتركوا هذا الاعتداء، قال تعالى { فلما نسوا تركوا ولم يلتفتوا الى وعظ إخوانهم لهم ووصلوا اعتداءهم وفسقهم، قال تعالى { أنجينا الذين ينهون عن السوء } وهم الواعظون لهم ممن ملوا ويئسوا فتركوا وعظهم، وممن واصلوا نهيهم ووعظهم، { وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس } أي شديد البأس { بما كانوا يفسقون } عن طاعة الله ربهم، إذ قال تعالى لهم { كونوا قردة خاسئين } فكانوا قردة خاسئين ذليلين صاغرين حقيرين، ثم لم يلبثوا (مسخاً) إلا ثلاثة أيام وماتوا.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير الوحي والنبوة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إذ مثل هذا القصص الذي يذكر لبني إسرائيل

لن يتم إلا عن طريق الوحى، وإلا فكيف علمه وذكر به اليهود أصحابه وأهله، وقد مضى عليه زمن طويل.

2- إذا أنعم الله على أمة نعمة ثم اعرضت عن شكرها تعرضت للبلاء أولاً ثم العذاب ثانياً.

3- جدوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد نجى الله تعالى الناهي عن المنكر وأهلك الذين باشروه ولم ينتهوا منه دون غرهم.

4- إطلاق لفظ السوء على المعصية مؤذن بأن المعصية مهما كانت صغيرة تحدث السوء في نفس فاعلها.

{ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوْءَ ٱلْعَذَاب إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَاب وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَاب وَإِنَّ لَكَانُ وَبَلُونَاهُم وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ } \* { وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلأَرْضِ أَمْماً مِنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلُونَاهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ } \* { فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرَثُواْ ٱلْكَتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَض عَرَض مَثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُوْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيتَاقُ ٱلْكَتَاب هَلَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِتْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُوْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيتَاقُ ٱلْكَتَاب أَن لَا يَوْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْحَقَ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَٱلدَّالُ ٱلآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ } \* { وَٱلدَّالُ ٱلآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ } \* { وَٱلدَّالُ ٱلْخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ } \* { وَٱلدَّالُ الْمُصِلْحِينَ } \* { وَٱلدَّالُ الْمُصِلْحِينَ } \* وَالدَّيلُ الْمُصْلِحِينَ } \* أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ }

شرح الكلمات:

{ تأذن }: أعلم وأعلن.

{ ليبعثن }: أي ليسلطن.

{ من يسومهم سوء العذاب }: أي يذيقهم ويوليهم سوء العذاب كالذلة والمسكنة.

{ وقطعناهم }: أي فرقناهم جماعات جماعات.

{ بلوناهم بالحسنات والسيئات }: اختبرناهم بالخير والشرك أو النعم والنقم.

{ فخلف من بعدهم خلف }: الخلف بإسكان اللام خلف سوء وبالتحريك خلف خير.

{ ورثوا الكتاب }: أي التوراة.

{ عرض هذا الأدنى }: أي حطام الدنيا الفانى و هو المال.

{ يمسكون بالكتاب }: أي يتمسكون بما في التوراة فيحلون ما أحل الله فيها ويحرمون ما حرم.

## معنى الآيات:

ما زال السياق في شأن اليهود فقد أمر تعالى رسوله أن يذكر إعلامه تعالى بأنه سيبعث بكل تأكيد على اليهود إلى يوم القيامة من يذلهم ويضطهدهم عقوبة منه تعالى لهم على خبث طواياهم وسوء أفعالهم، وهذا الإطلاق في هذا الوعيد الشديد يقيد بأحد أمرين الأول بتوبة من تاب منهم ويدل على هذا القيد قوله تعالى في آخر هذه الآية { إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم } أي لمن تاب والثاني بجوار دولة قوية لهم وحمايتها وهذا مفهوم قوله تعالى من سورة آل عمران

{ ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما تقفوا إلا بحبل من الله }

وهو الإسلام

## { وحيل من الناس }

، وهو ما ذكرنا آفنا. هذا ما دلت عليه الآية الأولى في هذا السياق (167) وهي قوله تعالى { وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم } وأما الآية الثانية (168) فقد تضمنت بيان فضل الله تعالى على اليهود وهو أن الله تعالى قد فرقهم في الأرض جماعات جماعات، وأن منهم الصالحين، وأن منهم دون ذلك وأنه اختبرهم بالحسنات وهي النعم، والسيئات وهي النقم تهيئة لهم وإعداداً للتوبة إن آثروا التوبة على الاستمرار في الإجرام والشر والفساد. هذا ما تضمنته الآية الثانية وهي قوله تعالى { وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون } وأما الآية الثالثة (169) فقد أخبر تعالى أنه قد خلف من بعد تلك الأمة خلف سوء ورثوا الكتاب الذي هو التوراة ورثوه عن أسلافهم ولم يتلزموا بما أخذ عليهم فيه من عهود على الرغم من قراءتهم له فقد آثروا الدنيا على الآخرة فاستباحوا الربا والرشا وسائر والمحرمات، ويدعون أنهم سيغفر لهم، ولكما أتاهم مال حرام أخذوه ومنوا أنفسهم بالمغفرة كذباً على الله تعالى قال تعالىن موبخاً لهم { ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق } وقد قرأوا هذا في الكتاب وفهموه ومع هذا يجترئون على الله ويكذبون عليه بأنه سيغفر لهم، ثم يواجههم تعالى بالخطاب مذكراً لهم واعظاً فيقول { والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ } ويفتح الله تعالى باب الرجاء لهم في الآية الرابعة في هذا السياق فيقول { والذين يمسكون بالكتاب } أي يعملون بحرص وشدة بما فيه من الأحكام والشرائع و لا يفرطون في شيء من ذلك { وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين } ، ومعنى هذا أنهم مصلحون إن تمسكوا بالكتاب وأقاموا الصلاة، وان الله تعالى سيجزيهم على إصلاحهم لأنفسهم ولغيرهم أعظم الجزاء وأوفره، لأنه تعالى لا يضيع أجر المصلحين.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان موجز لتاريخ اليهود في هذه الآيات الأربع.

2- من أهل الكتاب الصالحون، ومنهم دون ذلك.

3- التنديد بإيثار الدنيا على الأخرة، وبتمني المغفرة مع الإصرار على الإجرام.

4- تفضيل الآخرة على الدنيا بالنسبة للمتقين.

5- الحث على التمسك بالكتاب قراءة وتعلماً وعملاً بإحلال حلاله وتحريم حرامه.

6- فضل اقام الصلاة.

{ وَإِذِ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوۤا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَاۤ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّة وَٱذْكُرُواْ مَا فِيه لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ } \* { وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِن بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمَ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ } \* { وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِن بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمَ لَلْعَلَّكُمْ قَالُواْ بِلَىٰ شَهِدْنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْذَا عَافِلِينَ } \* { أَوْ تَقُولُواْ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْكَا أَمْ بُطُلُونَ } \* { وَكَذَلِكَ نُفَصِل الْمَبْطِلُونَ } \* { وَكَذَلِكَ نُفَصِل الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ } وَكَذَلِكَ نُفَصِل الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ }

شرح الكلمات:

{ وإذ نتقنا الجبل }: أي رفعناه من أصله فوق رؤوسهم.

{ واقع بهم }: أي ساقط عليهم.

{ خذوا ما آتيناكم بقوة }: التزموا بالقيام بما عهد اليكم من أحكام التوراة بقوة.

{ وانكروا ما فيه }: أي لا تنسوا ما التزمتم به من النهوض بأحكام التوراة.

{ من ظهور هم ذريتهم }: اي أخذهم من ظهر آدم عليه السلام بأرض نعمان من عرفات.

{ أشهدهم على أنفسهم }: أي بأنه تعالى وإلههم ولا رب لهم غيره ولا إله لهم سواه.

{ المبطلون }: العاملون بالشرك والمعاصبي إذ كلها باطل لا حق فيه.

{ نفصل الآيات }: نبينها ونوضحها بتنويع الأساليب وتكرار الحجج وضرب الامثال وذكر القصص.

## معنى الآيات:

الآية الأولى في هذا السياق هي خاتمة الحديث على اليهود إذ قال تعالى لرسوله { و إذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة } أي اذكر لهم ايها الرسول إذ نتقنا أي رفعنا فوقهم جبل الطور من أصله وصار فوقهم كأنه ظلة { وظناو أنه واقع بهم } أي ساقط عليهم وقلنا لهم { خذوا ام آتيناكم بقوة } والمراد ما آتاهم أحكام التوراة وما تحمل من الشرائع وأخذها العمل بها والالتزام بكل ما أمرت به ونهت عنه وقوله تعالى { واذكروا ما فيه } أي في الذي آتيناكم من الأوامر والنواهي، ولا تنسوه فإن ذكره من شأنه أن يعدكم للعمل به فتحصل لكم بذلك تقوى الله عز وجل، هذا ما دلت عليه الآية الأولى وهي خاتمة سياق الحديث عن اليهود. أما الآية الثانية (172) وهي قوله تعالى { و إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم } فإنها حادثة جديرة بالذكر والاهتمام لما فيها من الاعتبار، إن الله تعالى أخرج من صلب آدم ذريته فأنطقها بقدرته التي لا يعجزها شيء فنطقت وعقلت الخطاب واستشهدها فشهدت، وخاطبها ففهمت وامرها فالتزمت وهذا العهد العام الذي أخذ على بنى آدم، وسوف يطالبون به يوم القيامة، وهو معنى قوله تعالى { وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا } أي أنك ربنا { أن تقولوا } يوم القيامة { إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون } والعبرة من هذا أن الإنسان سرعان ما ينسى، ويعاهد و لا يفي، وما وجد من بني اسرائيل من عدم الوفاء هو عائد إلى أصل الإنسان، وهناك عبرة أعظم وهي أن التوحيد أخذ به العهد على كل آدمي، ومع الأسف أكثر بني آدم ينكرونه، ويشركون بربهم وقوله تعالى { وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون } وكذها التفصيل الوارد في هذه السورة وهذا السيقا وهوتفصيل عجيب نفصل الآيات تذكيرا للناس وتعليماً ولعلهم يرجعون إلى الحق بعد إعراضهم عنه، وإلى الإيمان والتوحيد بعد انصرافهم عنهما تقليدا واتباعا لشياطين الجن والإنس.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- بيان نفسيات اليهود وأنها نفسية غريبة وإلا كيف وهم بين يدي الله يتمردون عليه ويعصونه برفضهم الالتزام بما عهد اليهم من أحكام حتى يرفع فوقهم الطور تهديداً لهم، وعندئذ التزموا ولم يلبثوا إلا قليلاً حتى نقضاو عهدهم وعصوا ربهم.

2- عجيب تدبير الله تعالى في خلقه.

3- الكافر كفر مرتين كفر بالعهد الذي أخذ عليه وهو في عالم الذَّر، وكفر بالله وهو في عالم الشهادة، والمؤمن آمن مرتين، فلذا يضاعف للأول العذاب ويضاعف للثاني الثواب.

4- تقرير مبدأ الخلقية، ومبدأ المعاد الآخر.

{ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيٓ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَٱنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ } \* { وَلَو شَئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَـكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمَلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتُ ذَلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } \* أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتُ دَيْكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } \* { سَنَعَ فَكُرُ وَنَ } \* { سَنَعَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ } \* { مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو َ ٱلْمُهْتَذِي وَمَن يُضَلِّلُ فَأُولَـلِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ }

شرح الكلمات:

{ واتل عليهم نبأ }: إقرأ عليهم.

{ فانسلخ منها }: كفر بها وتركها وراء ظهره مبتعداً عنها.

{ فأتبعه الشيطان }: لحقه وأدركه.

{ من الغاوين }: من الضالين غير المهتدين الهالكين غير الناجين.

{ أخلد الى الأرض }: مال إلى الدنيا وركن إليها وأصبح لا هم له إلا الدنيا.

{ يلهث }: اللهث: النتفس الشديد مع إخراج اللسان من التعب والإعياء.

{ ساء }: قبح.

{ مثلاً }: أي صفة.

معنى الآيات:

يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم { واتل عليهم } أي اقرأ على قومك وعلى كل من يبلغه هذا الكتاب من سائر الناس { نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها } أي خبر الرجل الذي اعطيناه آيتنا تحمل الأدلة والحجج والشرائع والأحكام والآداب فتركها وابتعد عنها فلم يَتْلُهَا ولم يفرك فيها ولم يعمل بها لا استدلالا ولا تطيبقا { فأتبعه الشيطان } أي لحقه وأدركه وتمكن منه إبليس، لأنه بتخيله عن الآيات وجد الشيطان له طريقا إليه { فكان من الغاوين } أي الضالين الفاسدين الهالكين { ولو شئنا لرفعناه بها } أي بالآيات إلى قمم المجد والكمال، والى الدرجات العلا في الدار الآخرة، { ولكنه أخلد إلى الأرض } أي مال إليها وركن فأكب على الشهوات والسرف في الملذات، وأصبح لا هم له إلا تحصيل ذلك { واتبع هواه } وترك عقله ووحى ربه عنده، فصار مثله أي صفته الملائمة له { كمثل الكلب } أي في اللهث والإعياء، والتبعية وعدم الاستقلال الذاتي { إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث } فحيرته وتعبه لاينقطعان أبداً. وقوله تعالى { ذلك مثل القوم الذي كذبوا بآياتنا } أي هذا المثل الذي ضربناه لذلك الرجل الى آتيناه آيتنا فانسلخ منها وكان من أمره ما قصصان عيك مثل القوم الذين كذبا بآياتنا في كل زمان ومكان، وعليه { فاقصص } يا رسولنا { القصص لعلهم يتفكرون } أي لعل قريشاً تتفكر فتعتبر وترجع إلى الحق فتكمل وتسعد، وقوله تعالى { ساء مثلاً القوم الذين كذبا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون } اى قبح مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فجحدوا بها حتى لا يوحدوا الله تعالى { من يهد الله فهو المهتدي } أي من وفقه الله تعالى للهداية فآمن وأسلم واستقام على منهاج الحق فهو المهتدي بحق ومن خذله الله لشدة إعراضه عن الحق وتكبره عنه فضل بإضلال الله تعالى له فأولئك هم الخاسرون الخسران الحق المبين.

هدابة الآبات

من هداية الآيات:

1- خطر شأن هذا الخبر الذي أمر تعالى رسوله أن يتلوه على الناس.

2- ترك القرآن الكريم بعدم تلاوته والتدبر فيه، وترك العمل به مفض بالعبد الى أن يكون هو صاحب المثل في هذه الآية، فأو لا يتمكن منه الشيطان فيصبح من الغواة وثانيا يخلد إلى الأرض كما هو حال الكثيرين فلا يكون لأحدهم هم إلا الدنيا. ثم يتبع هواه لا عقله ولا شرع الله، فإذا به صورة لكلب يلهث لا تتقطع حيرته

واتباعه لغيره كالكلب سواء بسواء وهذه حال من أعرضوا عن كتاب الله تعالى في هذه الآية فليتأملها العاقل.

3- لا رفعة و لا سيادة و لا كمال إلا بالعمل بالقرآن فهي الرافعة لقوله تعالى { ولو شئنا لرفعناه بها } أي بالآيات التي انسخ منها والعياذ بالله.

4- الهداية بيد الله ألا فليطلبها من أرادها من الله بصدق القلب وإخلاص النية فإن الله تعالى لا يحرمه منها، ومن أعرض عن الله اعرض الله عنه.

{ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُون بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَآ أُولُلِئِكَ كَٱلأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولُلِئِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ } \* { وَللَّه الْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيٓ أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } \* { وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ }

## شرح الكلمات:

{ ذرأنا لجهنم }: خلقنا لجهنم أي للتعذيب بها والاستقرار فيها.

{ لا يفقهون بها }: كلام الله و لا كلام رسوله.

{ لا يبصرون بها }: آيات الله في الكون.

{ لا يسمعون بها }: الحق والمعروف.

{ كالأنعام }: البهائم في عدم الانتفاع بقلوبهم وأبصارهم وأسماعهم.

{ الغافلون }: أي عن آيات الله، وما خُلقوا له وما يراد لهم وبهم.

{ ولله الأسماء الحسنى }: الأسماء جمع اسم والحسنى مؤنث الأحسن، والأسماء الحسنى لله خاصة دون غيره فلا يشاركه فيها أحد من مخلوقاته.

{ وذروا }: اتركوا.

{ يلحدون }: يميلون بها إلى الباطل.

{ وممن خلقنا }: أي من الناس.

معنى الآيات:

على إثر ذكر الهدى والضلال وإن المهتدى من هداه الله، والضال من اضله الله أخبر تعال أنه قد خلق لجهنم كثيراً من الجن والإنس، علما منه تعالى بانهم يرفضون هدايته ويتكبرون عن عبادته، ويحاربون أنبياءه ورسله، وإن رفضهم للهداية وتكبرهم عن العبادة عطل حواسهم فلا القلب يفقه ما يقال له، ولا العين تبصر ما تزاه، ولا الأذن تسمع ما تخبر به وتحدث عنه فأصحبوا كالآنعام بل هم أضل لأن الأنعام ما خرجت عن الطريق الذي سيقت له وخلقت لأجله، وأما أولئك فقد خرجوا عن الطريق الذي امروا بسلوكه، وخلقوا له ألا وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له لينجوا من العذاب ويسعدوا في دار النعيم، وقوله تعالى { أولئك هم الغافلون } تقرير لحقيقة وهي أن استمرارهم في الضلال كان نتيجة غفلتهم عن آيات الله التنزيلية فلا يتدبروها فيعلموا أن الله هو الحق هو الله وحده بما شرع لهم في كتابه وسنة نبيه. هذا ما دلت عليه الآية الأولى (179) وأما الآية الثانية في هذا السياق (180) وهي قوله تعالى { وشه الأسماء الحسنى فادعوه بأن الأسماء الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون } فقد أخبر تعالى فيها بأن الأسماء الحسنى له تعالى خاصة لا ووردت مفرقة في القرآن الكريم، وأمر تعالى عباده أن يدعوه بها يا الله، يا رحمن يا ريحم يا رب، يا حي يا يوم، وذلك عند سؤالهم اياه وطابهم منه ما لا يقدرون عليه، كما أمرهم ان يتكروا أهل الزيغ والضلال الذين يلحدون في أسماء الله فيؤلونها، أو يعطلونها، أو يشبهونها، أمر عباده المؤمنين به يتركوا هؤلاء له ليجزيهم الجزاء العادل على ما كانوا يقولون ويعملون. لأن جدالهم غير نافع فيهم و لا مجد للمؤمنين و لا لهم.

هذا ما دلت عليه الآية أما الثالثة (181) وهي قوله تعالى { ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون } إنه لما ذكر أنه خلق لجهنم كثيراً من الجن والإنس ذكر هنا أنه خلق للجنة خلقاً آخر من الإنس والجن فذكر صفاتهم التي يستوجبون بها الجنة كما ذكر صفات أهل جهنم التي استوجبوا بها جهنم، فقال { وممن خلقنا } من الناس { أمة } كبيرة { يهدون } أنفسهم وغيرهم { بالحق } الذي هو هدى الله ورسوله وبالحق يعدلون في قضائهم وأحكامهم فينصفون ويعدلون ولا يجورون، ومن هذه الأمة كل صالح في أمة الإسلام يعيش على الكتاب والسنة اعتقاداً وقولاً وعملاً وحكماً وقضاء وأدباً وخلقاً جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- تقرير مبدأ ان السعادة والشقاء سبق بها قلم القضاء والقدر فكل ميسر لما خلق له.

2- هبوط الآدمي إلى درك أهبط من درك الحيوان، وذلك عندما يكفر بربه ويعطل حواسه عن الانتفاع بها، ويقصر همه على الحياة الدنيا.

3- بيان أن البلاء كامن في الغفلة عن آيات الله والإعراض عنها.

4- الأمر بدعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى نحو يا رب يا رحمن، يا عزيز يا جبار.

5- حرمة تأويل أسماء الله وصفاته وتحريفها كما قال المشركون في الله، اللات، وفي العزيز العزى سموا بها الهتهم الباطلة، وهو الإلحاد الذي توعد الله أهله بالجزاء عليه.

6- أهل الجنة الذين خلقوا لها هم الذين يهدون بالكتاب والسنة ويقضون بهما.

{ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا سَنَسَتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ } \* { وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ } \* { أَوَلَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوت { أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّن جِنَّة إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ } \* { أَوَلَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوت ٱلسَّمَاوَات وَٱلأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٓ أَن يكُونَ قَد ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ } \* { مَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ويَذَرُهُمْ فِي طُغْيَاتِهِمْ يَعْمَهُونَ }

شرح الكلمات:

{ كذبوا بآياتنا }: أي بآيات القرآن الكريم.

{ سنستدرجهم }: أي نستميلهم وهم هابطون إلى العذاب درجة بعد درجة حتى ينتهوا إلى العذاب، وذلك بإدرار النعم عليهم مع تماديهم في التكذيب والعصيان حتى يبلغوا الأجل المحدد لهم ثم يؤخذوا أخذة واحدة.

{ وأملي لهم إن كيدي متين }: أي أمهلهم فلا أعجل بعقوبتهم حتى ينتهوا اليها بأعمالهم الباطلة وهذا هو الكيد لهم وهو كيد متين شديد.

{ ما بصاحبهم من جنة }: صاحبهم هو محمد صلى الله عليه السلام، والجنة الجنون والمتحدث عنهم كفار قريش.

{ ملكوت السموات }: أي ملك السموات إلا أن لفظ الملكوت أعظم من لفظة الملك.

{ فبأى حديث بعده }: أي بعد القرآن العظيم.

{ ونذر هم في طغيانهم }: أي نتركهم في كفر هم وظلمهم.

{ يعمهون }: حيارى يترددون لا يعروفن مخرجاً ولا سبيلا للنجاة.

### معنى الآيات:

يخبر تعالى أن الذين كذبوا بآياته التي أرسل بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا بها وأصروا على الشرك والضلال معرضين عن التوحيد والهدى يخبر تعالى أنه سيستدرجهم بالأخذ شيئاً فشيئاً ودرجة بعد درجة حتى يحق عليهم العذاب فينزله بهم فيهلكون ويخبر أنه يملى لهم أيضا كيداً بهم ومكراً، أى يزيدهم في الوقت ويطول لهم زمن كفرهم وضلالهم فلا يعاجلهم بالقعوبة بل إنه يزيد في إرزاقهم وأموالهم حتى يفقدوا الاستعداد للتوبة ثم ثأخذهم أخذ عزيز مقتدر، ولذا قال { وأملي لهم أن كيدى متين } أي قوي شديد. هذا ما دلت عليه الآية الأولى (183) أما الآية الثانية فإنه تعالى يوبخهم على إعراضهم عن التفكير والتعقل فيقول إو لم يتفكروا } في سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم وتصرفاته الرشيدة الحكيمة فيعلموا أنه ما به من جنة وجنون كما يزعمون، وإنما هو نذير لهم من عذاب يوم أليم إن هم استمروا على سلوك درب الباطل والشر على على عدم نظرهم في ملكوت السماوات والأرض وفي ما خلق الله من شيء وفي أن عسى أن يكون قد اقترب على على عدم نظرهم في ملكوت السموات والأرض وما في ذلك من مظاهر القدرة والعلم والحكمة لعلموا أن أجلهم، إذ لو نظروا في ملكوت السموات والأرض وما في ذلك من مظاهر القدرة والعلم والحكمة لعلموا أن المستحق للعبادة هو خالق هذا الملكوت، لا الأصنام والتماثيل، كما أنهم لو نظروا فيما خلق الله من شيء من المستحق للعبادة ومن الحبة الى القبة لأدركوا أن الله هو الحق وأن ما يدعون هو الباطل كما أنه حرى بهم أن النملة إلى النخلة ومن الحبة الى القبة لأدركوا أن الله هو الحق وأن ما يدعون هو الباطل كما أنه حرى بهم أن بنظروا في ما مضى من أعمار هم فيدركوا أنه من الجائز أن يكون قد اقترب أجلهم، وقد اقترب فعلا فليعجلوا بالتوبة حتى لا يؤخذوا وهم كفار أشرار فيهلكون ويسخرون خسراناً كاملاً.

ثم قال تعالى في ختام الآية { فبأي حديث } بعد القر آن يؤمنون فالذي لا يؤمن بالقرآن وكله حجج وشواهد وبراهين وأدلة واضحة على وجوب توحيد الله والايمان بكتابه ورسوله ولقائه ووعده ووعيده فبأي كلام يؤمن، اللهم لا شيء، فالقوم إذاً أضلهم الله، ومن أضله الله فلا هادي له ويزرهمفي طغيانهم يعمهون حيارى يترددون لا يدرون ما يقولون، ولا أين يتجهون حتى يهلكوا كما هلك من قبلهم. وما ربك بظلام للعبيد.

من هداية الآيات:

1- عظم خطر التكذيب بالقرآن الكريم حتى أن المكذب ليستدرج حتى يهلك وهو لا يعلم.

2-أكبر موعظة وهي أن على الإنسان أن يذكر دائماً أن أجله قد يكون قريباً وهو لا يدري فيأخذ بالحذر والحيطة حتى لا يؤخذ على غير توبة فيخسر.

3- من لا يتعظ بالقرآن وبما فيه من الزواجر، والعظات والعبر، لا يتعظ بغيره.

4- من أعرض عن كتاب الله مكذباً بما فيه من الهدى فضل، لا ترجى له هداية أبداً.

{ هُو َ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَاحِدَة وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَماَ تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلا خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّآ أَثْقَلَتْ دَّعَوا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكرِينَ } \* { فَلَمَّآ آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُركاءَ فِيمَآ آتَاهُمَا فَتَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } \* { أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ } \* { وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلاَ أَنْفُسَهُمْ يَنصُرُونَ } \* { وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لاَ يَتَبِعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ }

شرح الكلمات:

{ من نفس و احدة }: هي نفس آدم عليه السلام.

{ وجعل منها زوجها }: أي خلق منها زوجها وهي حواء خلقها من ضلع آدم الأيسر.

{ ليسكن إليها }: أي ليألفها ويأنس بها لكونها من جنسه.

{ فلما تغشاها }: أي وطئها.

{ فمرت به }: أي ذاهبة جائية تقضى حوائجها لخفت الحمل في الأشهر الأولى.

{ فلما اثقلت }: أي أصبح الحمل ثقيلاً في بطنها.

{ لئن آتيتنا صالحاً }: أي ولداً صالحاً ليس حيواناً بل إنساناً.

{ جعلا له شركاء }: أي سموه عبد الحارث و هو عبد الله جل جلاله.

{ فتعالى الله عما يشركون }: أي أهل مكة حيث أشركوا في عبادة الله أصناماً.

{ وإن تدعوهم إلى الهدى }: أي الأصنام لا يتبعوكم.

### معنى الآيات:

يقول تعالى لأولئك السائلين عن الساعة عناداً ومكابرة من أهل الشرك هو أي الله { الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها } الإله المستحق للعبادة لا الأصنام والأوثان، فالخالق لكم من نفس واحدة وهي آدم وخلق منها زوجها حواء هو المستحق للتأليه والعبادة، دون غيره من سائر خلقه. وقوله { ليسكن إليها }: علة لخلقه زوجها منها، إذ لو كانت من جنس آخر لما حصلت الألفة والأنس بينهما وقوله { فلما تغشاها } أي للوطء ووطئها { حملت حملاً خفيفاً، فمرت به } لخفته { فلما أثقات } أي أثقلها الحمل { دعوا الله } أي الموطء ربهما تعالى أي سألاه قائلين { لئن آتيتنا صالحاً } أي غلاماً صالحاً { لنكونن من الشاكرين } أي لك. واستجاب الرب تعالى لهما و آتاهما صالحاً. وقوله تعالى { فلام آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما } حيث سمته الرب تعالى لهما و آتاهما صالحاً. وقوله تعالى إذ فلام آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما } حيث سمته لو لا الطبيب هلك فلان، وقوله { فتعالى الله عما يشركون } عائد إلى الكفر قريش الذين يشركون في عبادة الله أصنامهم وأوثانهم، بدليل قوله بعد { أيشركون ما لا يخلق شيئاً } أي من المخلوقات { وهم } أي الأوثان وعبادها { ينبعونكم و من هذه حاله و هذا و اقعه فهل يصح أن يعبد فتقرب له القرابين ويحلف به، ويعكف تدعوه، فإنهم لا ينبعونكم و من هذه حاله و هذا و اقعه فهل يصح أن يعبد فتقرب له القرابين ويحلف به، ويعكف عنده، وينادى ويستغاث به؟؟ اللهم لا، ولكن المشركين لا يعقلون.

هداية الآيات

من هداية الآبات:

1- بيان أصل خلق البشر وهو آدم وحواء عليهما السلام.

- 2- بيان السر في كون الزوج من جنس الزوج وهو الألفة والأنس والتعاون.
- 3- بيان خداع إبليس وتضليله للإنسان حيث زين لحواء تسمية ولدها بعبد الحارث وهو عبد الله.
  - 4- الشرك في التسمية شرك خفي معفو عنه وتركه أولى.
- 5- التنديد بالشرك و المشركين، وبيان جهل المشركين وسفههم إذ يعبدون ما لا يسمع و لا يبصر و لا يجيب و لا يتبع.
- { إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } \* { أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَيْد يَبْطِشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ آذَان اللَّهُ أَلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَاب يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُ ٱدْعُواْ شُركَآءَكُمْ ثُمَّ كَيدُونِ فَلاَ تُنظِرُونِ } \* { إِنَّ وَلِيِّنِي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَاب وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّالِحِينَ } \* { وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرُكُمْ وَلاَ أَنْفُسَهُم يَنْصُرُونَ } \* { وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لاَ يَسْمَعُواْ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ الْيَكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ } يَنْصُرُونَ } \* أَنْفُسَهُم

### شرح الكلمات:

- { عباد أمثالكم }: أي مملوكون مخلوقون أمثالكم لمالك واحد هو الله رب العالمين.
  - { شركاءكم }: أصنامكم التي تشركون بها.
  - { ثم كيدون }: بما استطعتم من أنواع الكيد.
  - { فلا تنظرون }: أي فلا تمهلون لأني لا أبالي لكم.
  - { إِن وليي الله }: أي المتولي أموري وحمايتي ونصرتي الله الذي نزل القرآن.
- { وتراهم ينظرون }: أي وترى الأصنام المنحوتة على شكر رجال ينظرون إليك وهم لا يبصرون.

### معنى الآيات:

هذه الآيات الخمس في سياق ما قبلها جاءت مقررة لمبدأ التوحيد مؤكدة له منددة بالشرك مقبحة له، ولأهله فقوله تعالى { إن الذين تدعون } أي دعاء عبادة أيها المشركون { هم عباد أمثالكم } أي مملوكون شه، الله مالكهم كما أنتم مملوكون شه مربوبون. فكيف يصح منكم عبادتهم وهم مملكون مثلكم لا يملكون لكم ولا لأنفسهم نفعاً ولا ضراً، وإن شككتم في صحة هذا فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين في زعمكم أنهم آلهة يستحقون العبادة. إنكم لو دعوتموهم ما استجابوا، وكيف يستجيبون وهم جماد ولا حياة لهم { ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها } إنه لا شيء لهم من ذلك فكيف إذاً يستجيبون، وبأي حق يعبدون فيدعون ويرجون وهم فاقدوا آثار القدرة والحياة بالمرة.

ثم أمر الله تعالى رسوله أن يعلن لهم أنه لا يخفاهم ولا يعدهم شيئاً إذا كانوا هم يعبدونهم ويخافونهم فقال له قل لهؤلاء المشركين { ادعوا شركاءكم ثم كيدون } أنتم وإياهم { فلا تنظرون } أي لا تمهلونى ساعة، وذلك لأن { وليى الله الذي نزل الكتاب } أي القرآن { وهو يتولى الصالحين } فهو ينصرني منكم ويحميني من كيدكم إنه ولي ولي المؤمنين. أما أنتم { والذين تدعون من دونه } أي من دون الله من هذه الأوثان { لا يستطيعون نصركم ولاأنفسهم ينصرون } وشيء آخر وهو أنكم { إن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا } فضلاً عن إن تدعوهم إلى الضلال فكيف تصح عبادة من لا يجيب داعيه في الرخاء ولا في الشدة. وأخيراً يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، { وتراهم } أي ترى أولئك الآلهة وهي تماثيل من حجارة { ينظرون إليك } إذا قابلتهم لأن أعينهم مفتوحة دائماً، والحال أنهم لا يبصرون، وهل تبصر الصور والتماثيل؟.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1 إقامة الحجة على المشركين بالكشف عن حقيقة ما يدعون أنها آلهة فإذا بها أصنام لا تسمع و لا تجيب لا أيد لها و لا أرجل و لا آذان و لا أعين.

2- وجوب التوكل على الله تعالى، وطرد الخوف من النفس والوقوف أمام الباطل وأهله في شجاعة وصبر وثبات اعتماداً على الله تعالى وولايته إذ هو يتولى الصالحين.

3- جواز المبلاغة في النتفير من الباطل والشر بذكر العيوب والنقائص.

{ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُر بِالْعُرْف وَأَعْرِض عَنِ الْجَاهِلِينَ } \* { وَإِما َ يَنَزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } \* { إِنَّ النَّذِينَ اتَّقُواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُبْصرُونَ } \* { وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فَى الْغَيِّ ثُمَّ لاَ يُقْصرُونَ }

شرح الكلمات:

{ العفو }: ما كان سهلاً لا كلفة فيه و هو ما يأتي بدون تكلف.

{ بالعرف }: أي المعروف في الشرع بالأمر به أو الندب إليه.

{ وأعرض عن الجاهلين }: الجاهلون: هم الذين لم تستتر قلوبهم بنور العلم والتقوى، والإعراض عنهم بعدم مؤاخذتهم على السوء قولهم أو فعلهم.

{ نزغ الشيطان }: أي وسوسته بالشر.

{ فاستعذ بالله }: أي قل أعوذ بالله يدفعه عنك إنه أي الله سميع عليم.

{ اتقوا }: أي الشرك والمعاصى.

{ طائف من الشيطان }: أي ألم بهم شيء من وسوسته.

{ وإخوانهم يمدونهم في الغي }: أي إخوان الشيطاطين من أهل الشرك والمعاصى يمدونهم في الغي.

{ ثم لا يقصرون }: أي لا يكفون عن الغي الذي هو الضلال والشر والفساد.

## معنى الآيات:

لما علّم تعالى رسوله كيف يحاج المشركين لإبطال باطلهم في عبادة غير الله تعالى والإشراك به عز وجل علمه في هذه الآية أسمى الآداب وأرفعها، وأفضل الأخلاق وأكملها فقال له: { خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين } أي خذ من أخلاق الناس ما سهل عليهم قوله وتيسر لهم فعله، ولا تطالبهم بما لا يملكون أو بما لا يعلمون وأمر هم بالمعروف، وأعرض عن الجاهلين منهم فلا تعنفهم ولا تغلظ القول لهم فقد سأل صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية جبريل عليه السلام فقال له: (تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك) وقوله { وإما ينز غنك من الشيطان نزغ } أي أثار غضبك حتى لا يتاتزم بهذا الأدب الذي أمرت به { فاستعذ بالله } بدفعه عنك إنه سميع لأقوالك عليك بأحوالك. ثم قال تعالى مقرراً حكم الاستعادة مبينا جدواها ونفعها لمن يأخذ بها. { إن الذين اتقوا } أي ربهم فلم يشركوا به أحداً ولم يفرطوا في الواجبات ولم

يغشوا المحرمات هؤلاء { إذا مسهم طائف من الشيطان } بأن نزغهم بإثارة الغضب أو الشهوة فيهم تذكروا أمر الله ونهيه ووعده ووعيده { فإذا هم مبصرون } يرون قبح المعصية وسوء عاقبة فاعلها فكفوا عنها ولم يرتكبوها. وقوله تعالى: { وإخوانهم } أي إخوان الشياطين من أهل الشرك والمعاصي { يمدونهم } أي الشياطين { في الغي } أي في المعاصي والضلالات ويزيدونهم في تزيينها لهم وحملهم عليها، { ثم لا يقصرون } عن فعلها ويكفون عن ارتكابها.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

-1 الأمر بالتزام الآداب والتحلي بأكمل الأخلاق ومن أرقها العفو عمن ظلم وإعطاء من حرم، وصلة من قطع.

2- وجوب الاستعاذة بالله عند الشعور بالوسوسة أو الغضب أو تزيين الباطل.

3- فضيلة التقوى وهي فعل الفرائض وترك المحرمات.

4- شؤم أخوة الشياطين حيث لا يقصر صاحبها بمد الشياطين له عن الغي الذي هو الشر والفساد.

{ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَة قَالُواْ لَوْلاَ ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يِوِحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي هَـلْاَ بَصَآئِرُ مِن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } \* { وَإِذَا قُرِىءَ ٱلْقُرْآنُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ } \* { وَإِذَا قُرِىءَ ٱلْقُرْآنُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ } \* { وَٱلْأَكُم وَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْغَافِلِينَ } \* { إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَه يَسْجُدُونَ } يَسْجُدُونَ } يَسْجُدُونَ }

شرح الكلمات:

{ قالوا لولا اجتبيتها }: أي اخترعتها واختلقتها نم نفسك وأتيتنا بها.

{ هذا بصائر من ربكم }: أي هذا القرآن حجج وبراهين وأدلة على ما جئت به وادعوكم إليه فهو أقوى حجة من الآية التي تطالبون بها.

{ فاستمعوا له وانصتوا }: أي اطلبوا سماعه وتكلفوا له، وانصتوا عند ذلك أي اسكتوا حتى تسمعوا سماعا ينفعكم.

{ وخيفة }: أي خوفاً.

{ بالغدو والآصال }: الغدو: أول النهار، والآصال: أو اخره.

{ من الغافلين }: أي عن ذكر الله تعالى.

{ إِن الذَّثينِ عند ربك }: أي الملائكة.

{ يسبحونه }: ينز هونه بألسنهم بنحو سبحان الله وبحمده.

### معنى الآيات:

ما زال السياق في توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه الرد على المشركين خصومه فقال تعالى عن المشركين من أهل مكة { وإذا لم تأتيهم } يا رسولنا { بآية } كما طلبوا { قالوا } لك { لو لا } أي هلا { اجتبيتها } أي اخترعتها وأنشأتها من نفسك ما دام ربك لم يعطها قل لهم إنما أنا عبد الله ورسوله لا أفتات عليه { وإنما اتبع ما يوحى إلي من ربي } وهذا القرآن الذي يوحى إلى بصائر من حجج وبراهين على صدق دعواي وإثبات رسالتي، وصحة ما أدعوكم إليه ن الإيمان والتوحيد وترك الشرك والمعاصي، فهلا آمنتم واتبعتم أم الآية الواحدة تؤمنون عليها والآيات الكثيرة لا تؤمنون عليها أين يذهب بعقولكم؟ وعلى ذكر بيان حجج القرآن وأنواره أمر الله تعالى عباده المؤمنين إذا قرىء عليهم القرآن أن يستمعوا وينصتوا وساء كان يوم الجمعة على المنبر أو كان في غير ذلك فقال تعالى { فإذا قرىء القرآن فاستمعوا له } أي تكلفوا السماع وتعمدوه { وانصتوا } بترك الكلام { لعلكم ترحمون } أي رجاء أن ينالكم من هدى القرآن رحمته فتهتدوا وترحموا لأن القرآن هدى ورحمة للمؤمنين.

ثم أمر تعالى رسوله وأمته تابعة له في هذا الكمال فقال تعالى { واذكر ربك في نفسك } أي سراً { تضرعاً } أي تذللاً وخشوعاً، { وخيفة } أي وخوفاً وخشية { ودون الجهر من القول } وهو السر بأن يسمع نفسه فقط أو من يليه لا غير وقوله { بالغدو والآصال } أي أوائل النهار وأواخره، ونهاه عن ترك الذكر وهو الغفلة فقال { ولا تكن من الغافلين } وذكر له تسبيح الملائكة وعبادتهم ليتأسى بهم، فيواصل العبادة والذكر ليل نهار فقال { إن الذين عند ربك } وهم الملائكة في الملكوت الأعلى { لا يستكبرون عن عبادته } أي طاعته بما كلفهم به ووظفهم فيه { ويسبحونه وله يسجدون } فتأس بهم و لا تكن من الغافلين.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- القرآن أكبر آية بل هو أعظم من كل الآيات التي أعطيها الرسل عليهم السلام.

2- وجوب الإِنصات عند تلاوة القرآن وخاصة في خطبة الجمعة على المنبر وعند قراءة الامام في الصلاة الجهرية.

3- وجوب ذكر الله بالغدو والأصال.

4- بيان آداب الذكر وهي:

1- السرية.

2- التضرع والتذلل.

3- الخوف والخشية.

4- الإسرار به رفع الصوت به، لا كما يفعل المتصوفة.

5- مشروعية الأئت ساء بالصالحين والاقتداء بهم في فعل الخيرات وترك المنكرات.

6- عريمة السجود عند قوله { وله يسجدون } وهذه أول سجدات القرآن ويسجد القارىء والمستمع له، أما السامع فليس عليه سجود، ويستقبل بها القبلة ويكبر عند السجود وعند الرفع منه ولا يسلم وكونه متوضأ أفضل.

سورة الأنفال

{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ للَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلُحُواْ ذَاتَ بِينْكُمْ وَأَطْيِعُواْ ٱللَّه وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ } \* { إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجَلِتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَت

عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ } \* { ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلاَةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُم يُنْفِقُونَ } \* { أُولُلِيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّاً لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ }

شرح الكلمات:

{ الأنفال }: جمع نفل بتحريك الفاء: ما يعطيه الإمام لأفراد الجيش تشجيعاً لهم.

{ ذات بينكم }: أي حقيقة بينكم، والبين الوصلة والرابطة التي تربط بعضكم ببعض من المودة والإِخاء.

{ إنما المؤمنون }: أي الكاملون في إيمانهم.

{ وجلت قلوبهم }: أي خافت إذ الوجل: هو الخوف لا سيما عند ذكر وعيده ووعده.

{ وعلى ربهم يتوكلون }: على الله وحده يعتمدون وله أمرهم يفوضون.

{ ومما رزقنناهم }: أي أعطيناهم.

{ أُولئك }: أي الموصوفون بالصفات الخمس السابقة.

{ لهم درجات }: منازل عالية في الجنة.

{ ورزق كريم }: أي عطاء عظيم من سائر وجوه النعيم في الجنة.

معنى الآيات:

هذه الآيات نزلت في غزوة بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نفل بعض المجاهدين لبلائهم وتخلف آخرون فحصلت تساؤلات بين المجاهدين لم يعطي هذا ولم لا يعطي ذاك فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى { يسألونك عن الأنفال؟ } فأخبرهم أنها { لله والرسول } فالله يحكم فيها بما يشاء والرسول يقسمها بينكم كما يأمره ربه وعليه فاتقوا الله تعالى بترك النزاع والشقاق، { وأصلحوا } ذات بينكم بتوثيق عرى المحبة بينكم وتصفية قلوبكم من ضغن أو حقد نشأ من جراء هذه الأنفال واختلافكم في قسمتها، { وأطيعوا الله ورسوله } في كل ما يأمر انكم به وينهيانكم عنه { إن كنتم مؤمنين } حقاً فامتثلوا الأمر واجتنبوا النهي. وقوله تعالى { إنما المؤمنين } أي الكاملون في إيمانهم الذين يستحقون هذا الوصف وصف المؤمنين هم

{ الذين إذا ذكر الله } أي اسمه أو وعده أو وعيده { وجلت قلوبهم } أي خافت فأقلعت عن المعصية، وأسرعت إلى الطاعة، { وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً } أي وي إيمانهم وعظم يقينهم، { وعلى ربهم } لا على غيره { يتوكلون } وفيه تعالى يثقون. وإليه تعالى أمورهم يفوضون، { الذين يقيمون الصلاة } بأدائها بكامل شروطها وكافة أركانها وسائر سننها وآدابها، { ومما رزقناهم } أي اعطيناهم { ينفقون } من مال وعلم، وجاه وصحة بدن من كل هذا ينفقون في سبيل الله { أولئك } الموصوفون بهذه الصفات الخمس { هم المؤمنين حقاً } وصدقاً، { لهم درجات عند ربهم } أي منازل عالية متفاوتة العلو والارتفاع في الجنة، ولهم قبل ذلك { مغفرة } كاملة لذنوبهم، { ورزق كريم } طيب واسع لا تنقيص فيه و لا تكدير، وذلك في الجنة دار المنقين.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- الأمر بنقوى الله عز وجل وإصلاح ذات البين.

2- الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان.

3- من المؤمنين من هو كامل الإيمان، ومنهم من هو ناقصه.

4- من صفات أهل الإيمان الكامل ما ورد في الآية الثانية من هذه السورة وما بعدها.

{ كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ } \* { يُجَادِلُونَكَ فِي ٱلْمُوْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ } \* { وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلْطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِه وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَافِرِينَ } \* { لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ }

شرح الكلمات:

{ من بيتك }: أي المدينة المنورة.

{ لكار هون }: أي الخروج للقتال.

{ إحدى الطائفتين }: العير " القافلة " أو النفير: نفير قريش وجيشها.

{ الشوكة }: السلاح في الحرب.

{ يبطل الباطل }: أي يظهر بطلانه بقمع أهله وكسر شوكتهم وهزيمتهم.

{ ولو كره المجرمون }: كفار قريش المشركون.

معنى الآيات:

قوله تعالى { كما أخرجك ربك } أبها الرسول { من بيتك } بالمدينة { بالحق } متابساً بهحيث خرجت بإذن الله { وان فريقاً من المؤمنين لكارهون } لما علموا بخروج قريش لقتالهم، وكانت العاقبة خيراً عظيماً، هذه الحال مثل حالهم لما كرهوا نزع الغنائم من أيديهم وتوليك قسمتها بإذننا، على أعدل قسمة وأصحها وأنفعها فهذا الكلام في هذه الآية (5) تضمنت تشبيه حال حاضرة بحال ماضيه حصلت في كل واحدة كراهة بعض المؤمنين، وكانت العاقبة في كل منهما خيراً والحمد لله، وقوله تعالى { يجادلونك في الحق بعد ما تبين } أي يجادلونك في القتال بعدما اتضح لهم أن العير نجت وأنه لم يبق إلا النفير ولا بد من قتالها. وقوله تعالى { كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون } أي إلى الموت عياناً يشاهدونه أمامهم وذلك من شدة كراهيتهم لقتال لم يستعدو الله ولم يوطنوا أنفسهم لخوض معاركه. وقوله تعالى { وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين } أي اذكر يا رسولنا لهم الوقت الذي يعدكم الله تعالى فيه إحدى الطائفتين العير والنفير، وهذا في المدينة وعند السير أيضاً { أنها لكم } أي تظفرون بها، { وتودون } أي تحبون أن تكون { غير ذات الشوكة } وهي عير أبي سفيان { تكون لكم } ، وذلك لأنها مغنم بلا مغرم لقلة عددها وعددها، والله يريد { أن يحق الحق } أي يظهره بنصر أوليائه و هزيمة أعدائه. وقوله { بكلماته } أي التي تتضمن أمره تعالى إياكم بقتال الكافرين، وأمره الملائكة بالقتال معكم، وقوله { ويقطع دابر الكافرين } أي بتسليطكم عليهم فتقتلوهم حتى لا تبقوا منهم غير من فر و هرب، وقوله { ليحق الحق } أي لينصره ويقرره و هو الإسلام { ويبطل الباطل } و هو الشرك { ولو كره } ذلك { المجرمون } أي المشركون الذين أجرموا على أنفسهم فأفسدوها بالشرك، وعلى غيرهم أيضا حيث منعوهم من قبول الإسلام وصرفوه عنه بشتى الوسائل.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- تقرير قاعدة

{ عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم }

وذكر نبذة عن غزوة بدر الكبرى وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن غيراً لقريش تحمل تجارة قادمة من الشام في طريقها إلى مكة وعلى رأسها أبو سفيان بن حرب فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه للخروج إليها عسى الله تعالى أن يغنمهم إياها، لأن قريشاً صادرت أموال بعضهم وبعضهم ترك ماله بمكة وهاجر. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأثناء مسيره أخبرهم أن الله تعالى وعدهم إحدى الطائفتين، لا على التعيين جائز أن تكون العير، وجائز أن تكون النفير الذي خرج من مكة للذنب عن العير ودفع الرسول وأصحابه عنها حتى لا يستولوا عيلها، فلما بلغ الرسول نبأ نجاة العير وقدوم النفير استشار أصحابه فوافقوا على قتال المشركين ببدر وكره بعضهم ذلك، وقالوا: انا لم نستعد للقتال فأنزل الله تعالى هذه الآيات إلى قوله {... ولو كره المجرمون }.

2- بيان ضعف الإنسان في رغبته في كل ما لا كلفة فيه و لا مشقة.

3- إنجاز الله تعالى وعده للمؤمنين إذ أغنمهم طائفة النفير وأعزهم بنصر لم يكونوا مستعدين له.

4- ذكر نبذة عن وقعة بدر وهي من أشهر الوقائع وأفضلها وأهلها من أفضل الصحابة وخيارهم إذ كانت في حال ضعف المسلمين حيث وقعت في السنة الثانية من الهجرة وهم أقلية والعرب كلهم أداء لهم وخصوم.

{ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمدُّكُمْ بِأَلْف مِّن ٱلْمَلاَئِكَة مُرْدفين } \* { وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّه إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عَند ٱللَّه إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } \* { إِذْ يُغَشِيكُم النَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزَّلُ عَلَيْكُم مِّن ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّركُمْ بِه وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رَجْزَ ٱلشَّيْطَان النَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزَّلُ عَلَيْكُم مِّن ٱلسَّمَآء مَآءً لِيُطَهِّركُمْ بِه وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رَجْزَ ٱلشَّيْطَان وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ } \* { إِذْ يُوحِي رَبُكَ إِلَى ٱلْمَلاَئِكَة أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبَبُواْ ٱلَّذِين وَلَيرْبِطَ عَلَى قُلُوبِ ٱلْذِينَ كَفَرُواْ ٱلرَّعْبَ فَٱصْرِبُواْ فَوْقَ ٱلأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُواْ منْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ } \* { ذلك بِأَنَّهُمْ شَاَقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَقَابِ } \* { ذلكم فَذُوقُوهُ وَأَنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَقَابِ } \* { ذلك بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَقَابِ } \* { ذلك بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَقَابِ } \* أَنْكُم

## شرح الكلمات:

{ تستغيثون }: أي تطلبون الغوث من الله تعالى و هو النصر على أعدائكم.

{ مردفين }: أي متتابعين بعضهم ردف بعض أي متلاحقين.

{ وما جعله الله إلا بشرى }: أي الإمداد بالملائكة إلا بشرى لكم بالنصر.

{ إذ يغشيكم النعاس }: أي يغطيكم به والنعاس: نوم خفيف جداً.

{ آمنة }: أي أمناً من الخوف الذي أصابكم لقلتكم وكثرة عدوكم.

{ منه }: أي من الله تعالى.

{ رجز الشيطان }: وسواسه لكم بما يؤلمكم ويحزنكم.

{ وليربط على قلوبكم }: أي يشد عليها بالصبر واليقين.

{ ويثبت به الأقدام }: اي بالمطر أقدامكم حتى لا تسوخ في الرمال.

{ الرعب }: الخوف والفزع.

{ فاضربوا كل بنان }: أي أطراف اليدين والرجلين حتى يعوقهم عن الضرب.

{ ذلكم فذوقوه }: أي العذاب فذوقوه.

{ عذاب النار }: أي في الآخرة.

معنى الآيات:

ما زال السياق في أحداث غزوة بدر، وبيان منن الله تعالى على رسوله والمؤمنين إذ يقول تعالى لرسوله { إذ تستغيثون ربكم } أي اذكر يا رسولنا حالكم لما كنتم خائفين لقلتكم وكثرة عدوكم فاستغثتم ربكم قائلين: اللهم نصرك، اللهم أنجز لي ما وعدتني { فاسستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين } أي متتالين يتبع بعضهم بعضاً { وما جعله الله إلا بشرى } أي لم يجعل ذلك الإمداد إلا مجرد بشرى لكم بالنصر على عدوكم { ولتطمئن به قلوبكم } أي تسكن ويذهب منها القلق والاضطراب، أما النصر فمن عند الله، إن الله عزيز حكيم } عزيز غالب لا يحال بينه وبين ما يريده، حكيم بنصر من هو أهل للنصر، هذه نعمة، وثانية: اذكروا { إذ يغشيكم } ربكم { النعاس أمنة منه } أي أماناً منه تعالى لكم فإن العبد إذا خامره النعاس هدأ وسكن وذهب الخوف منه، وثبت في ميدان المعركة لا يفر و لا يرهب و لا يهرب، { وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان } وهذه نعمة أخرى، فقد كانت الأرض رملية تسوح فيها أقدامهم لا يستطيعون

عليها كراً ولا فراً، وقل ماؤهم فصاروا ظماء عطاشاً، محدثين، لا يجدون ما يشربون ولا ما يتطهرون به من احداثهم ووسوس الشيطان لبعصهم بمثل قوله: تقاتلون محدثين كيف تنصرون، تقاتلون وأنتم عطاش و عدوكم ريان إلى أمثال هذه الوسوسة، فأنزل الله تعالى على معسكرهم خاصة مطراً غزيراً شربوا وتطهروا وتلبدت به التربة فأصبحت صالحة للقتال عليها، هذا معنى قوله تعالى { وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان } أي وسواسه { وليربط على قلوبكم } أي يشد عليها بما أفرغ عليها من الصبر وما جعل فيها من اليقين لها { ويثبت به الأقدام } ونعمة أخرى واذكر { إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم } بتأبيدي ونصري { فثبتوا الذين آمنوا } أي قولوا لهم من الكلام تشجيعاً لهم ما يجعلهم يثبتون في المعركة { سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب } أي الخوف أيها المؤمنين { فاضربوا فوق الأعناق } أي اضربوا المذابح واضربوا منهم كل بنان } أي الحراف اليدين والرجلين حتى لا يستطيعوا ضرباً بالسيف، ولا فراراً بالأرجل وقوله تعالى { ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله } أي عادوهما وحاربوهما { ومن يشاقق الله ورسوله } ينتقم منه ويبطش به { فإن الله شديد العقاب } ، وقوله تعالى { ذلكم فذوقوه } أي ذلكم العذاب القتل والهزيمة فذوقوه في الدنيا وأما الأخرة فلكم فيها عذاب النار.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- مشروعية الاستغاثة بالله تعالى وهي عبادة فلا يصح أن يستغاث بغير الله تعالى.

2- تقرير عقيدة أن الملائكة عباد الله يسخرهم في فعل ما يشاء، وقد سخرهم للقتال مع المؤمنين فقاتلوا، ونصروا وثبتوا وذلك بأمر الله تعالى لهم بذلك.

3- تعداد نعم الله تعالى على المؤمنين في غزوة بدر وهي كثيرة.

4- مشاقة ورسوله كفر يستوجب صاحبها عذاب الدنيا وعذاب الآخرة.

5- تعليم الله تعالى عباده كيف يقاتلون ويضربون أعداءهم، وهذا شرف كبير للؤمنين.

{ يَاۤ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤ اْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ } \* { وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَئِذَ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقَتَالَ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَىٰ فِئَة فَقَدْ بَآءَ بِغَضَب مِّن ٱللَّه وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْس دُبُرهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقَتَالَ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَىٰ فِئَة فَقَدْ بَآءَ بِغَضَب مِّن ٱللَّه وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْس الْمُصيرُ } \* { فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَللَّهُ مَرَمَىٰ وَلَيُبلِي الْمُؤْمنينَ منْهُ بَلاَءً حَسَنَا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } \* { ذلكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْد ٱلْكَافِرينَ } \* أَلْمُؤْمنينَ منْهُ بَلاَءً حَسَنَا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } \* { ذلكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْد ٱلْكَافِرِينَ } \*

# { إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُم فَتَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمنينَ }

شرح الكلمات:

{ زحفاً }: أي زاحفين لكثرتهم ولبطىء سيرهم كأنهم يزحفون على الأرض.

{ فلا تولوهم الأدبار }: أي لا تنهزموا فتفروا أمامهم فتولونهم أدباركم.

{ متحرفاً لقتال }: أي مائلاً من جهة إلى أخرى ليتمكن من ضرب العدو وقتاله.

{ أو متحيزاً إلى فئة }: أي رجع من المعركة مصحوباً بغضب من الله تعالى لمعصيته إياه.

{ وليبلى }: أي لينعم عليهم بنعمة النصر والظفر على قلة عددهم فيشكروا.

{ فئتكم }: مقاتلتكم من رجالكم الكثيرين.

### معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث عن غزوة بدر وما فيها من جلال النعم وخفى الحكم ففي أولى هذه الآيات ينادي الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين فيقول { يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً } أي وأنتم و إياهم زاحفون إلى بعضكم البعض { فلا تولوهم الأدبار } أي لا تتهزموا أمامهم فتعطوهم أدباركم فتمكنوهم من قتلكم، إنكم أحق بالنصر منهم، وأولى بالظفر والغلب إنكم مؤمنون وهم كافرون فلا يسح منكم انهزام أبدا ومن يولهم يومئذ دبره } اللهم { أو متحيزاً إلى فئة } أي منحازاً إلى جماعة من المؤمنين تقاتل فيقاتل معها ليقويها أو يقوى بها، من ولى الكافرين دبره في غير هاتين الحالتين { فقد باء بغضب من الله } أي رجع من جهاده مصحوباً بغضب من الله { ومأواه جهنم وبئس المصير } وذلك بعد موته وانتقاله إلى ألآخرة، وقوله تعالى { فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم } يخبر تعالى عباده المؤمنين الذين عليهم النولي ساعة الزحق وتوعدهم بالغضب وعذاب النار يوم القيامة أنهم لم يقتلوا المشركين على الحقيقة وإنما الذي قتلهم هو الله فهو الذي أمرهم وأقدرهم وأعانهم، ولو لاه ما قتل أحد و لا مات فليعرفوا هذا حتى لا يخطر ببالهم أنهم هم المقاتلون وحدهم. وحتى رمي رسوله المشركين بناك التي وصلت إلى جل أعين المشركين في المعركة فأذهلتهم وحيرتهم بل وعوقتهم عن القتال وسببت هزيمتهم كان الله تعالى هو الرامى الذي أوصل التراب الى أعين الصف الأول من المشركين، إذ لو ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لقوته لما وصلت حثية التراب إلى أعين الصف الأول من المشركين، إذ لو ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لقوته لما وصلت حثية التراب إلى أعين الصف الأول من

القاتلين المشركين، ولذا قال تعالى { وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى } وقوله تعالى { وليبلي المؤمنين منه بلاء الكافرين ويكسر شوكتهم { وليبلي المؤمنين } أي ولينعم عليهم الأنعام الحسن بنصرهم وتأييدهم في الدنيا وإدخالهم الجنة في الآخرة. وقوله تعالى { إن الله سميع عليم } بمقتضى هاتين الصفتين كان الإبلاء الحسن، فقد سمع تعالى أقوال المؤمنين واستغاثتهم { ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين } أي ذلكم القتل والرمي والإبلاء كله حق واقع بقدرة الله تعالى { وأن الله موهن } أي مضعف { كيد الكافرين } فكلما كادوا كيداً بأوليائه وأهل طاعته أضعفه وأبطل مفعوله، وله الحمد والمنة.

وقوله تعالى { إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تتهوا فهو خير لكم } هذا خطاب للمشركين حيث قال أبو جهل وغيره نم رؤساء المشركين " اللهم أينا كان أفجر لك واقطع للرحم فأحنه اليوم، اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة " أي أهلكه الغداة يوم بدر فأنزل الله تعالى { إن تستفتحوا } أي تطلبوا الفتح وهو القضاء بينكم وبين نبينا محمد { فقد جاءكم الفتح } وهي هزيمتهم في بدر { وإن تنتهوا } تكفوا عن الحرب والقتال وتتاقدوا لحكم الله تعالى. فتسلموا { فهو خير لكم وإن تعودوا } للحرب والكفر { نعد } فنسلط عليكم رسولنا والمؤمنين لنذيقكم على أيديهم الذل والهزيمة { ولن تغني عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت } وبلغ تعداد المقاتلين منكم عشرات الآلاف، هذا وأن الله دوماً مع المؤمنين فلن يتخلى عن تأييدهم ونصرتهم ما استقاموا على طاعة ربهم ظاهراً وباطنا.

### هداية الآيات:

### من هداية الآيات:

1- حرمة الفرار من العدو الكافر عند اللقاء لما توعد الله تعالى عليه من الغضب والعذاب ولعد الرسول له من الموبقات السبع في حديث مسلم " والتولى يوم الزحف ".

2- تقرير مبدأ أن الله تعالى خالق كل شيء وأنه خلق العبد وخلق فعله، إذ لما كان العبد مخلوقاً وقدرته مخلوقة، ومأموراً ومنهياً ولا يصدر منه فعل ولا قول إلا بإقدار الله تعالى له كان الفاعل الحقيقي هو الله، وما للعبد إلا الكسب بجوارحه وبذلك يجزى الخير بالخير والشر بمثله. عدل الله ورحمته.

3- آية وصول حثية التراب من كف السول صلى الله عليه وسلم إلى إغلب عيون المشركين في المعركة.

4- إكرام الله تعالى وإبلاؤه لأولياءه البلاء الحسن فله الحمد وله المنة.

5- ولاية الله للمؤمنين الصادقين هي أسباب نصرهم وكمالهم وإسعادهم.

{ يِأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَولَوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ } \* { وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ } \* { إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَابِّ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلصَّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لاَ يَعْقَلُون } \* { وَلَوْ عَلَمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ }

# شرح الكلمات:

{ ولا تولوا عنه }: أي لا تعرضوا عن طاعته إذا أمركم أو نهاكم كأنهكم لا تسمعون.

{ إن شر الدواب }: أي شر ام يدب على الأرض الكافرون.

{ لأسمعهم }: لجعلهم يسمعون أو لرفع المانع عنهم فسمعوا واستجابوا.

### معنى الآيات:

ينادي الله تعالى عباده المؤمنين الذين آمنوا به وبرسوله وصدقوا بوعده ووعيده يوم لقائه فيأمرهم بطاعته وطاعة رسوله، وينهاهم عن الإعراض عنه وهم يسمعون الآيات تتلى والعظات تتوالى في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن نصركم وتأييدكم كان ثمرة لإيمانكم وطاعتكم فإن أنتم أعرضتم وعصيتم فتركتم كل ولاية لله تعالى لكم أصبحتم كغيركم من أهل الكفر والعصبيان هذا معنى قوله { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، و لا تولوا عنه وأنتم تسمعون } وقوله { و لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون } ينهاهم عز وجل أن يسلكوا مسلك الكافرين المشركين في التصامم عن سماع الآيات الحاملة للحق والداعية إليه، والتعامي عن رؤية آيات الله الدالة على توحيده الذين قالوا إنا عما يقوله محممد في صمم، وفيما يذكر ويشير إليه في عمى، فهم يقولون سمعنا بآذاننا وهم لا يسمعون بقلوبهم لأنهم لا يتدبرون و لا يفكرون فلذا هم في سماعهم كمن لم يسمع إذ العبرة بالسماع الانتفاع به لا مجرد سماع صوت وقوله تعالى { إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون } يعنى بهم المشركين وكانوا شر الدواب لأنهم كفروا بربهم وأشركوا به فعبدوا غيره، وضلوا عن سبيله ففسقوا وظلموا وأجرموا الأمر الذي جعلهم حقاً شر الدواب في الأرض فهذا تنديد بالمشركين، وفي نفس الوقت هو تحذير للمؤمنين من معصية الله ورسوله والإعراض عن كتابه وهدى نبيه صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى { ولو علم الله فيهم خيراً الأسمعهم } أي لجعلهم يسمعون آيات الله وما تحمله من بشارة ونذارة وهذا من باب الفرض لقوله تعالى { ولو أسمعهم لتولوا عنه وهم معرضون } هؤ لاء طائفة من المشركين توغلوا في الشر والفساد والظلم والكبر والعناد فحرموا لذلك هداية الله تعالى فقد هلك بعضهم في بدر وبعض في أحد ولم يؤمنوا لعلم الله تعالى أنه لا خير فيهم وكيف لا وهو خالقهم وخالق طباعهم، { ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير }.

من هداية الآيات:

1- وجوب طاعة الله ورسوله في أمرهما ونهيهما، وحرمة معصيتهما.

2- حرمة التشبه بالمشركين والكافرين وسائر أهل الضلال وفي كل شيء من سلوكهم.

3- بيان أن من الناس هو شر من الكلاب والخنازير فضلاً عن الإِبل والبقر والغنم أولئك البعض كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.

{ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ للَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لَمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْن الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِيَه تُحْشَرُونَ } \* { وَٱتَّقُواْ فَتْنَةً لاَّ تُصيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَة وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَقَابِ } \* { وَٱلْكُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قَلَيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصِرْه وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَات لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }

# شرح الكلمات:

{ استجيبوا }: اسمعوا وأطيعوا.

{ لما يحييكم }: أي لما فيه حياتكم ولما هو سبب في حياتكم كالإيمان والعمل الصالح والجهاد.

{ فتنة }: أي عذاباً تفتنون به كالقحط أو المرض أو تسلط عدو.

{ مستضعفون }: أي ضعفاء أمام أعدائكم يرونكم ضعفاء فينالون منكم.

{ ورزقكم من الطيبات }: جمع طيب من سائر المحللات من المطاعم والمشراب وغيرها.

{ لعلكم تشكرون }: رجاء أن تشكروه تعالى بصرف النعمة في مرضاته.

معنى الآيات:

هذا هو النداء الثالث بالكرامة للمؤمنين الرب تعالى يشرفهم بندائه ليكرمهم بما يأمرهم به أو ينهاهم عنه تربية لهم وإعداداً لهم لسعادة الدارين وكرامتهما فيقول { يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم } وهو بمعنى النداء الأول أطبعوا الله ورسوله. وقوله { لما يحييكم } إشعار بأن أوامر الله تعالى ورسوله كنو اهيهما لا تخلوا أبداً مما يحيى المؤمنين أو يزيد في حياتهم أو يحفظها عليهم، ولذا وجب أن يطاع الله ورسوله ما أمكنت طاعتهما. وقوله { واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه } تتبيه عظيم للمؤمنين فيقلب القلب ويوجهه إلى وجهة أخرى فيكره فيها الخير ويرغب في الشر وقوله { وأنه إليه تحشرون } فالذي يعلم أنه سيحشر رغم أنفه إلى الله تعالى كيف يسوغ له عقله أن يسمع نداءه بأمره فيه أو ينهاه فيعرض عنه، وقوله { واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة } تحذير آخر عظيم للمؤمنين من أن يتركوا طاعة الله ورسوله، ويتركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فينتشر الشر ويعم الفساد، وينزل البلاء فيعم الصالح والطالح، والبار والفاجر، والظالم والعادل، وقوله { واعلموا أن الله شديد العقاب }. وهو تأكيد للتحذير بكونه تعالى إذا عاقب بالذنب والمعصية فعاقبه قاس شديد لا يطاق فليحذر المؤمنون ذلك بلزوم طاعة الله ورسوله. وقوله تعالى: { واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تشكرون } هذه موعظة ربانية لأولئك المؤمنين الذين عايشوا الدعوة الإسلامية من أيامها الأولى بذكرهم ربهمبما كانوا عليه من قلة وضعف يخافون أن يتخطفهم الناس لقاتهم وضعفهم، فأواهم عز وجل إلى مدينة نبيه المنورة ونصرهم بجنده فعزوا بعد ذلة واستغنوا بعد عيلة وفاقة، ورزقهم من الطيبات من مطعم ومشرب وملبس ومركب، ورزقهم من الطيبات إكراماً لهم، ليعدهم بذلك للشرك إذ يشكر النعمة من عاشها والابسها، والشكر حمد المنعم والثناء عليه وطاعته ومحبته وصرف النعمة في سبيل مرضاته، والله يعلم أنهم قد شكروا فرضي الله عنهم وأرضاهم والحقنا بهم صابرين شاكرين.

هداية الآيات

هداية الآيات:

-1 وجب الاستحابة لنداء الله ورسوله بفعل الأمر وترك النهي لما في ذلك من حياة الفرد المسلم.

2- تعين اغتتام فرصة الخير قبل فواتها فمتى سنحت للمؤمن تعين عليه اغتتامها.

3- وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر اتقاء للفتن العامة التي يهلك فيها العادل والظالم.

4- وجوب ذكر النعم لشكرها بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

5- وجوب شكر النعم بحمد الله تعالى والثناء عليه والاعتراف بالنعمةله والتصرف فيها حسب مرضاته.

{ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } \* { وَٱعْلَمُوۤا أَنْتُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فَتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ } \* { يِا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّه أَنْمَاۤ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فَتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ } \* يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكفَّرْ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ }

# شرح الكلمات:

{ لا تخونوا الله والرسول }: أي بإظهار الإيمان والطاعة ومخالفتهما في الباطن.

{ وتخونوا أماناتكم }: أي و لا تخونوا أماناتكم التي يأتمن عليها بضعكم بعضاً.

{ إنما أموالكم وأو لادكم فتنة }: أي الاشتغال بذلك يفتنكم عن طاعة الله ورسوله.

{ إِن تَتَقُوا الله }: أي بامتثال أمره واجتناب نهيه في المعتقد والقول والعمل.

{ يجعل لكم فرقاناً }: نوراً في بصائركم تفرقون به بين النافع والضار والصالح والفاسد.

{ ويكفر عنكم سيآتكم }: يمحوا عنكم ما سلف من ذنوبكم التي بينكم وبينه.

{ ويغفر لكم ذنوبكم }: أي يغطيها فيسترها عليكم فلا يفضحكم بها و لا يؤاخذكم عليها.

### معنى الآيات:

هذا نداء رباني آخر يوجه إلى المؤمنين { يا أيها الذين آمنوا } أي يا من آمنتم بالله رباً وبمحمد رسو لا وبالإسلام دينا. { لا تخونوا الله والرسول } بأن يظهر أحدكم الطاعة لله ورسوله، ويستسر المعصية، ولا تخونوا أماناتكم التي يأتمن بعضكم بعضاً عليها { وأنتم تعلمون } عظيم جريمة الخيانة وآثارها السيئة على النفس والمجتمع، هذا ما دلت عليه الآية الأولى في هذا السياق { يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون } وقوله تعالى { واعلموا انما أموالكم وأو لادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم } فيه إشارة إلى السبب الحامل على الخيانة غالباً وهو المال والأولاد فأخبرهم تعالى أن أموالهم وأولادهم فتنة تصرفهم عن الأمانة والطاعة، وأن ما يرجوه من مال أو ولد ليس بشيء بالنسبة الى ما عند الله تعالى إن الله تعالى عنده أجر عظيم لمن أطاعه واتقاه وحافظ على أمانته مع الله ورسوله ومع عباد الله وقوله تعالى في الآية الثالثة { يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئآتكم ويغفر لكم } هذا حض على التقوى وترغيب فيها بذكر أعظم النتائج لها وهي أو لا أعطاء الفرقان وهو النصر والفصل بين كل مشتبه،

والتمييز بين الحق والباطل والضار والنافع، والصحيح والفاسد، وثانياً تكفير السيئآت، وثالثاً مغفرة الذنوب ورابعاً الأجر العظيم الذي هو الجنة ونعيمها إذ قال تعالى في ختام الآية { والله ذو الفضل العظيم } إشارة الى ما يعطيه الله تعالى أهل التقوى في الآخرة وهو الجنة ورضوانه على أهلها، ولنعم الأجر الذي من أجله يعمل العاملون.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- تحريم الخيانة مطلقاً وأسوأها ما كان خيانة لله ورسوله.

2- في المال والأولاد فتنة قد تحمل على خيانة الله ورسوله، فيلحذرها المؤمن.

3- من ثمرات التقوى تكفير السيآت وغفران الذنوب، والفرقان وهونور في القلب يفرق به المتقى بين الأمور المتشابهات والتي خفي فيها وجه الحق والخير.

{ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرِ الْمَاكِرِينَ } \* { وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَــٰذَا إِنْ هَــٰذَاۤ إِلا أَسَاطِيرُ ٱلأَوّلِينَ } أساطيرُ ٱلأَوّلِينَ }

شرح الكلمات:

{ وإذ يمكر بك }: أي يبيتون لك ما يضرك.

{ ليثبتوك }: أي ليحبسوك مثبتاً بوثاق حتى لا تفر من الحبس.

{ أو يخرجوك }: أي ينفوك بعيداً عن ديارهم.

{ ويمكرون ويمكر الله }: أي يدبرون لك السوء ويبيتون لك المكروه، والله تعالى يدبر لهم ما يضرهم أيضا ويبيت لهم ما يسوءهم.

{ آياتنا }: آيات القرآن الكريم.

{ أساطير الأولين }: الأساطير جمع أسطوره ما يدون ويسطر من أخبار الأولين.

### معنى الآيات:

يذكر تعالى رسوله والمؤمنين بنعمة من نعمه تعالى عليهم فيقول لرسوله واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا { ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك } إذا اجتمعت قريش في دار الندوة وأتمرت في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وفكرت ومكرت فأصدروا حكماً بقتله صلى الله عليه وسلم وبعثوا من ينفذ جريمة القتل أحد ونفذ وهاجر إلى المدينة وهذا معنى { ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين } فكان في نجاته صلى الله عليه وسلم من يد قريش نعمة عظمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر المؤمنين والحمد لله رب العالمين.

وقوله تعالى في الآية الثانية { وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين } هذا الخبر تنديد بموقف المشركين ذكر بعد ذكر مؤامراتهم الدنية ومكرهم الخبيث حيث قرروا قتله صلى الله عليه وسلم يخبر تعالى أنهم إذا قرأ عليهم الرسول آيات الله المبينة للحق والمقررة للايمان به ورسالته بذكر قصص الأولين قالوا { سمعنا } ما تقرأ علينا، { ولو شئنا لقلنا مثل هذا } أي الذي تقول { إن هذا إلا أساطير الأولين } أي أخبار السابقين من الأمم سطرت وكتبت فهي تملى عليك فتحفظها وتقرأها علينا وكان قائل هذه المقالة الكاذبة النضر بن الحارث عليه لعائن الله، إذ مات كافرا.

### هداية الآيتين

### من هداية الآيتين:

1- التذكير بنعم الله تعالى على العبد ليجد العبد في نفسه داعية الشكر فيشكر.

2- بيان مدى ما قاومت به قريش دعوة الإسلام حتى إنها أصدرت حكمها بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم.

3- بيان موقف المشركين من الدعوة الإسلامية، وانهم بذلوا كل جهد في سبيل انهائها والقضاء عيلها.

{ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِ ْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَو ٱنْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ } \* { وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فَيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفَرُونَ } \* { وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوۤاْ أَوْلِيَآءَهُ إِنْ أَوْلِيَآوَهُ إِلا وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوۤاْ أَوْلِيَآءَهُ إِنْ أَوْلِيَآوَهُ إِلا وَمَا لَهُمْ قَلْدُونَ وَلَـٰكِنَ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } \* { وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلاَّ مُكَآءً وَتَصديَةً فَذُوقُوا

# ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ }

شرح الكلمات:

{ اللهم }: أي يا الله حذفت ياء النداء من أوله وعوض عنها الميم من آخره.

{ إن كان هذا }: أي الذي جاء به محمد ويخبر به.

{ فأمطر }: أنزل علينا حجارة.

{ يصدون عن المسجد الحرام }: يمنعون الناس من الدخول إليه للاعتمار.

{ مكاء وتصدية }: المكاء: التصفير، والتصدية: التصفيق.

### معنى الآيات:

ما زال السياق في التنديد ببعض أقوال المشركين وأفعالهم فهذا النضر بن الحارث القائل في الآيات السابقة { لو نشاء قلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين }

يخبر تعالى عنه أنه قال { اللهم إن كان هذا } أي القرآن { هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء } فنهلك بها، ولا نرى محمداً ينتصر دنيه بيننا. { أو أنتنا بعذاب أليم } حتى نتخلص من وجودنا. فقال تعالى { وما كان الله ليعذبهم و أنت فيهم } فوجودك بينهم أمان لهم { وما كان الله معذبهم و هم يستغفرون } إذ كانوا إذا طافوا يقول بعضهم غفرانك ربنا غفرانك، ثم قال تعالى { وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام } أي أي أي أسيء يصرف العذاب عنهم وهم يرتكبون أبشع جريمة وهي صدهم الناس عن دخول المسجد الحرام للطواف بالبيت الحرام، فقد كانوا يمنعون المؤمنين من الطواف بالبيت والصلاة في المسجد الحرام. وقوله تعالى { وما كانوا أولياءه } رد على مزاعمهم بأنهم و لاة الحرم والقائمون عليه فلذا لهم أن يمنعوا من شاءوا ويأذنوا لمن شاءوا فقال تعالى رداً عليهم { وما كانوا أولياءه } أي أولياء المسجد الحرام، كما لم يكونوا أيضاً أولياء الله إنها والماء الله والمسجد الحرام المتقون الذين يتقون الشرك والمعاصي { ولكن أكثرهم لا يعلمون } هذا لجهل بعضهم وعناد آخرين. وقوله { وما كان صلاتهم عن البيت إلا مكاء وتصدية } إذ كان بعضهم إذ طافوا يصفقون ويصفرون كما يفعل بعض دعاة التصوف حيث يرقصون وهم يصفقون ويصفرون ويعدون هذا حضرة أولياء الله، والعياذ بالله من الهل والضلال وقوله تعالى { فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون } أذاقهموه يوم بدر إذ أذلهم فيه وأخزاهم وقتل رؤساءهم.

من هداية الآيات:

1 - بيان ما كان عليه المشركون في مكة من بغض للحق وكراهية له حتى سألوا العذاب العام و لا يرون راية الحق تظهر ودين الله ينتصر.

2- النبي صلى الله عليه وسلم أمان أمته من العذاب فلم تُصب هذه الأمة بعذاب الاستئصال والإبادة الشاملة.

3- فضيلة الاستغفار وأنه ينجى من عذاب الدنيا والآخرة.

4- بيان عظم جرم من يصد عن المسجد الحرام للعبادة الشرعية فيه.

5- بيان أولياء الله تعالى والذين يحق لهم أن يلوا المسجد الحرام وهو المتقون.

6- كراهية الصفير والتصفيق، وبطلان الرقص في التعبد.

{ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُم يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ } \* { لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيث بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْض فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ في جَهَنَّمَ أُوْلَـــتُكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ }

### شرح الكلمات:

{ إِن الذين كفروا }: أي كذبوا بآيات الله ورسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من قريش.

{ ثم تكون عليهم حسرة }: أي شدة ندامة.

{ ثم يغلبون }: أي يهزمون.

{ ليميز }: أي ليميز كل صنف من الصنف الآخر.

{ الخبيث }: هم أهل الشرك والمعاصى.

{ من الطيب }: هم أهل التوحيد والأعمال الصالحة.

{ فيركمه }: أي يجعل بعضه فوق بعض في جهنم.

معنى الآية الكريمة:

ما زال السياق في التنديد بالمشركين وأعمالهم الخاسرة يخبر تعالى { أن الذين كفروا } وهم أهل مكة من زعماء قريش { ينفقون أموالهم } في حرب رسول الله والمؤمنين للصد عن الإسلام المعبر عنه بسبيل الله يقول تعالى { فيسنفقونها ثم تكون عليهم حسرة } أي ندامة شديدة لسوء العاقبة التي كانت لهم في بدر وأحد والخندق إذ أنفقوا على هذه الحملات الثلاث من الأموال ما الله به عليم، ثم خابوا فيها وخسروا وبالتالي غلبوا وانتهى سلطانهم الكافر وفتح الله على رسوله والمؤمنين مكة وقوله تعالى { والذين كفروا } أي من مات منهم على الكفر { إلى جهنم يحشرون } أي يجمعون، وعلة هذا الجمع أن يميز الله تعالى الخبيث من الطيب فالطيبون وهم المؤمنون الصالحون يعبرون الصراط الى الجنة دار النعيم، وأما الخبيث وهم فريق المشركين فيجعل بعضه إلى بعض فيركمه جميعاً كوماً واحداً فيجعله في جهنم. وقوله تعالى { أولئك هم الخاسرون } إشارة الى الذين أنفقوا أموالهم للصد عن سبيل الله وماتوا على الكفر فحشروا إلى جهنم وجعل بعضهم الى بعض ثم صيروا كوماً واحداً ثم جعلوا في نار جهنم هم الخاسرون بحق حيث خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم وكل شيء وأمسوا في قعر جهنم مبليسن والعياذ بالله من الخسروان المبين.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- كل نفقة ينفقها العبد للصد عن سبيل الله بأي وجه من الوجوه تكون عليه حسرة عظيمة يوم القيامة.

2- كل كافر وكل مؤمن طيب.

3- صدق وعد الله تعالى لرسوله والمؤمنين بهزيمة المشركين وغلبتهم وحسرتهم على ما أنفقوا في حرب الإسلام وضياع ذلك كله وخيبتهم فيه.

{ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِن يَنتَهُو اْ يُغَفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُو اْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ } \* { وَقَاتِلُوَ هُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لله فَإِنِ انْتَهَوْ اْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } \*

# { وَإِن تَولُّواْ فَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْ لاَكُمْ نِعْمَ ٱلْمَولَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ }

شرح الكلمات:

{ إِن ينتهوا }: عن الكفر بالله ورسوله وحرب الرسول والمؤمنين.

{ ما قد سلف }: أي مضى من ذنوبهم من الشرك وحرب الرسول والمؤمنين.

{ مضت سنة الأولين }: في إهلاك الظالمين.

{ لا تكون فتنة }: أي شرك بالله واضطهاد وتعذيب في سبيل الله.

{ ويكون الدين كله لله }: أي حتى لا يعبد غير الله.

{ مو لاكم }: متولى أمركم بالنصر والتأييد.

معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في بيان الإجراءات الواجب اتخذاها إزاء الكافرين فيقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم { قل الذين كفروا } مبلغاً عنا { إن ينتهوا } أي عن الشرك والكفر والعصيان وترك حرب الإسلام وأهله { يغفر لهم ما قد سلف } يغفر الله لهم ما قد مضى من ذنوبهم العظام وهي الشرك والظلم، وهذا وعد صدق ممن لا يخلف الوعد سبحانه وتعالى. { وإن يعودوا } إلى الظلم والاضطهاد والحرب فسوف يحل بهم ما حل بالأمم السابقة قبلهم لما ظلموا فكذبوا الرسل وآذوا المؤمنين وهو معنى قوله تعالى { فقد مضت سنة الأولين } أي سنة الله والطريقة المتبعة فيهم وهي أخذهم بعد الإنذار والإعذار. ثم في الآية الثانية من هذا السياق يأمر الله تعالى رسوله والمؤمنين بقتال المشركين قتالاً يتواصل بلا انقطاع إلى غاية هي: أن لا تبقى فنتة أي شرك ولا اضطهاد لمؤمن أو مؤمنة من أجل دينه، وحتى يكون الدين كله لله فلا يعبد مع الله أحد سواه { فإن انتهوا } أي عن الشرك والظلم فكفوا عنهم وإن انتهوا في الظاهر ولم ينتهوا في الباطل فلا يضركم ذلك { فإن الله بما يعملون بصير } وسيظهرهم لكم ويسلطكم عليهم. وقوله في ختام السياق { وإن تولوا } أي نكثوا العهد و عادوا الى حربكم بعد الكف عنهم فقاتلوهم ينصركم الله عليهم واعلموا ان الله مولاكم فلا يسلطهم عليكم، بل ينصركم عليهم أيه لينصر.

من هداية الآيات:

1- بيان سعة فضل الله ورحمته.

2- الإسلام يجب أي يقطع ما قبله، فيغفر لمن أسلم كل ذنب قارفه من الكفر وغيره.

3- بيان سنة الله في الظالمين وهي إهلاكهم وإن طالت مدة الإملاء والإنظار.

4- وجوب قتال المشركين على المسلمين ما بقى في الأرض مشرك.

5- نعم المولى الله جل جلاله لمن تولاه، ونعم النصير لمن نصره.

{ وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنَمْتُمْ مِّن شَيْء فَأَنَّ للَّه خُمُسنَهُ وَللرَّسُولِ وَلذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيْتَامَىٰ وَٱلْمُسنَاكِين وَآبُنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهُ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّه عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ } \* { إِذْ أَنتُمْ بِالْعُدُوة ٱلدُّنْيَا وَهُمَ بِٱلْعُدُوة ٱلْقُصُوكَىٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَو عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ } \* { إِذْ أَنتُمْ بِالْعُدُوة ٱلدُّنْيَا وَهُمَ بِٱلْعُدُوة ٱلْقُصُوكَىٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَو تَوَاعَدَتُمْ لاَخْتَلَفُتُمْ فِي ٱلْميعَادِ وَلَيَكُن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْنَة وَإِنَّ ٱللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ } \* { إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلُو وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ } \* { إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلُو وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ } \* { وَإِذْ يُرِيكُهُمُ كَثِيراً لَّفَشِلْتُمْ وَلِتَنَّازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمُ وَلِكَ ٱللَّهُ اللهُ اللهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى ٱللَّهُ لَيريكُمُوهُمْ إِذِ ٱلنَّقَيْتُمْ فِي آعَيْنِكُمْ قَلِيلاً ويُقَلِّلُكُمْ فِي ٓ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى ٱللَّهُ لَيْمُولُ } لَرُجَعُ ٱلأُمُورُ } }

## شرح الكلمات:

{ أنما غنتم من شيء }: أي ما أخذتموه من مال الكافر قهراً لهم و غلبة قليلاً كان أو كثراً.

{ فإن لله خمسة }: أي خمس الخمسة أقسام، يكون لله والرسول ومن ذكر بعدهما.

{ ولذى القربى }: هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب { وما أنزلنا على عبدنا }: أي من الملائكة والآيات.

{ يوم الفرقان }: أي يوم بدر وهو السابع عشر من رمضان، إذ فرق الله فيه بين الحق والباطل.

{ التقى الجمعان }: جمع المؤمنين وجمع الكافرين ببدر.

{ العدوة الدنيا }: العدوة حافة الوادي، وجانبه والدنيا أي القريبة إلى المدينة.

{ وبالعدوة القصوى }: أي البعيد من المدينة إذ هي حافة الوادي من الجهة الأخرى.

{ والركب أسفل منكم }: أي ركب أبي سفيان وهي العير التي خرجوا من أجلها. أسفل منكم مما يلي البحر.

{ عن بيِّنة }: أي اختلفتم.

{ لتنازعتم في الأمر }: أي اختلفتم.

{ ويقللكم في أعينهم }: هذا قبل الالتحام أما بعد فق رأوهم مثليهم حتى تتم الهزيمة لهم.

### معنى الآيات:

هذه الآيات لا شك أنها نزلت في بيان قسمة الغنائم بعدما حصل فيها من نزاع فافتكها الله تعالى منهم ثم قسمها عليهم فقال الأنفال لله وللرسول في أول الآية ثم قال هنا { واعلموا } أيها المسلمون { أنما غنتم من شيء } حتى الخيط والمخيط، ومعنى غنمتم أخذتموه من المال من أيدي الكفار المحاربين لكم غلبة وقهراً لهم فقسمته هي أن { لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } ، والأربعة أخماس الباقية هي لكم أيها المجاهدون للراجل قسمة والمفارس قسمتان لما له من تأثير في الحرب، ولأن فرسه يحتاج إلى نفقة على أيها المجاهدون المراجل قسمة والمفارس قسمتان لما له من تأثير في الحرب، ولأن فرسه يحتاج إلى نفقة المساجد، وما للرسول فإنه ينفقه على عائلته، وما لذي القربى فإنه ينفق على قرابة الرسول الذين يحرم عليهم أخذ الزكاة للسرفهم وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وما لليتامى ينفق على فقراء المسلمين، وما لابن السبيل ينفق على المسافرين المنقطعين عن بلادهم إذا كانوا محتاجين إلى ذلك في سفرهم وقوله تعالى { إن كنتم آمنتم على المسافرين المنقطعين عن بلادهم إذا كانوا محتاجين إلى ذلك في سفرهم وقوله تعالى { إن كنتم آمنتم الجمعان } وهو يوم بدر حيث التقى المسلمون بالمشركين فوصلت إلى أكثرهم فسببت هزيمتهم. وقوله { والله على كل شيء قدير } أي كما قدر على نصركم على قلتكم وقدر على هزيمة عدوكم على كثرتهم هو قادر على كل شيء يريده وقوله تعالى { إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم } تذكير لهم بساحة المعركة التى تجلت فيها آيات الله وظهر فيها إنعامه عليهم ليتهيئوا للشكر. وقوله تعالى { ولو تواعدتم بساحة المعركة التى تجلت فيها آيات الله وظهر فيها إنعامه عليهم ليتهيئوا الشكر. وقوله تعالى { ولو تواعدتم بساحة المعركة التى تجلت فيها آيات الله وظهر فيها إنعامه عليهم ليتهيئوا الشكر. وقوله تعالى { ولو تواعدتم

لاختلفتم في الميعاد } أي لو تواعدتم أنتم والمشركون على اللقاء في بدر للقتال لاختلفتم لأسباب تقتضي ذلك منها أنكم قلة وهم كثرة { ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعو لا ً } أي محكوماً به في قضاء الله وقدره، وهو نصركم وهزيمة عدوكم.

وجمعكم من غير تواعد ولا اتفاق سابق. وقوله تعالى { ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حَيَّ عن بينة } هذا تعليل لفعل الله تعالى يجمعكم في وادي بدر القتال وهو فعل ذلك ليحيا بالإيمان من حيى على بينة وعلم أن الله حق والإسلم حق والرسول حق والدار الآخرة حق حيث أراهم الله الآيات الدالة على ذلك، ويهلك من هلك بالكفر على بينة إذ اتضح له أن ما عليه المشركون كفر وباطل وضلال ثم رضي به واستمر عليه. وقوله تعالى { وان الله لسميع عليم } تقرير لما سبق وتأكيد له حيث أخبر تعالى أنه سميع لأقوال عباده عليهم بأفعالهم فما أخبر به وقرره هو كما أخبر وقرر. وقوله تعالى { وإذ يريكهم الله في منامك قليلاً } أي فأخبرت أصحابك ففرحوا بذلك. وسروا ووطنوا أنفسهم للقتال، وقوله: { ولو أراكهم كثيراً } أي في منامك وأخبرك به أصحابك لفشلتم أي جبنتم عن قتالهم، ولتنازعتم في أمر قتالهم { ولكن الله سلم } من ذلك فلم يريكهم كثيراً إنه تعالى عليم بذات الصدور ففعل ذلك لعلمه بما يترتب عليه من خير وشر. وقوله تعالى { وإذ يريكموهم } أي اذكروا أيها المؤمنين إذ يريكم الله الكافرين عند التقائكم بهم قليلاً في أعينكم كأنهم سبعون رجلاً أو مائة مثلاً ويقالكم سبحانه وتعالى في أنعينهم حتى لا يهابوكم. وهذا كان عند المواجهة وقبل الالتجام أما بعد الالتحام فقد أرى الله تعالى الكافرين أراهم المؤمنين ضعيفهم في الكثرة وبذلك انهزموا كما جاء ذلك في سورة آل عمران في قوله تعالى الكافرين أراهم المؤمنين ضعيفهم في الكثرة وبذلك انهزموا كما جاء ذلك في سورة آل عمران في قوله له وقبهم مثبلهم }

وقوله تعالى { ليقضي الله أمراً كان معفولاً } تعليل لتلك التدابير الإليهة لأوليائه لنصرتهم وإعزازهم وهزيمة أعدائهم وإذلالهم وقوله تعالى { وإلى الله ترجع الأمور } إخبار منه تعالى بأن الأمور كلها تصير إليه فما شاء منها كان وما لم يشأ لم يكن خبراً كان أوغيرا.

هدابة الآبات

من هداية الآيات:

1- بيان قسمة الغنائم على الوجه الذي رضيه الله تعالى.

2- التذكير بالإِيمان، إذ هو الطاقة الموجهة باعتبار أن المؤمن حي بإيمانه يقدر على الفعل والترك، والكافر ميت فلا يكلف.

3- فضيلة غزوة بدر وفضل أهلها.

4- بيان تدبير الله تعالى في نصر أوليائه و هزيمة اعدائه.

5- بيان أن مرد الأمور نجاحاً وخيبة لله تعالى ليس لأحد فيها تأثير إلا بإذنه.

{ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا لَقِيتُمْ فَفَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلُحُونَ } \* { وَأَطِيعُواْ ٱللَّه وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ } \* { وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَراً وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ ويَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّه وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيط كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَراً وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ ويَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّه وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيط } \* { وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ عَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُومْ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا يَرَاءَتُ ٱلْفَيَتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓءٌ مَنْكُمْ إِنَّي َ أَرَىٰ مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّي َ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعَقَابِ } \* { إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ غَرَّ هَـوُلُآء دِينُهُمْ وَمَن وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعَقَابِ } \* { إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ غَرَّ هَـوُلُآء دِينُهُمْ وَمَن يَتَوكَلْ عَلَى ٱللَّهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }

### شرح الكلمات:

{ فئة }: طائفة مقاتلة.

{ فاثبتوا }: لقتالها واصمدوا.

{ واذكروا الله كثيراً }: مهللين مكبرين راجين النصر طامعين فيه سائلين الله تعالى. ذلك.

{ تفلحون }: تفوزون بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة بعد النجاة من الهزيمة في الدنيا والنار في الآخرة.

{ ولا تتازعوا }: أي لا تختلفوا وأنتم في مواجهة العدو أبداً.

{ وتذهب ريحكم }: أي قوتكم بسبب الخلاف.

{ خرجوا من ديارهم بطراً }: أي للبطر الذي هو دفع الحق ومنعه.

{ وقال إني جار لكم }: أي مجير لكم ومعين على عدوكم.

{ تراءت الفئتان }: أي التقتا ورأت كل منهما عدوها.

{ نكص على عقبيه }: أي رجع إلى الوراء هارباً، لأنه جاءهم في صورة سراقة بن مالك.

{ إنى أرى ما لا ترون }: من الملائكة.

{ والذين في قلوبهم مرض }: أي ضعيف في إيمانهم وخلل في اعتقادهم.

معنى الآيات:

هذا النداء الكريم موجه إلى المؤمنين وقد أذن لهم في قتال الكافرين، وبدأ بسرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه وثنى بهذه الغزوة غزوة بدر الكبرى فلذا هم في حاجة إلى تعليم رباني وهداية إلهية يعرفون بموجبها كيف يخوضون المعارك وينتصرون فيها وفي هذه الآيات الأربع تعليم عال جداً لخوض المعارك والانتصار فيها وهذا بيانها:

1- الثبات في وجه العدو والصمود في القتال حتى لكأن المجاهدين جبل شامخ لا يتحرك { يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة } أي جماعة مقاتلة { فاثتبوا }.

2- ذكر الله تعالى تهليلاً وتكبيراً وتسبيحاً ودعاء وضراعة ووعداً ووعيداً. { واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون } أي تفوزون بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة بعد النجاة من الهزيمة والمذلة في الدنيا، والنار والعذاب في الآخرة.

3- طاعة الله ورسوله في أمرهما ونهيهما ومنه طاعة قائد المعركة ومديرها وهذا من أكبر عوامل النصر حسب سنة الله تعالى في الكون { واطيعوا الله ورسوله }.

4- عدم التنازع والخلاف عند التدبير للمعركة وعند دخولها وأثناء خوضها.

5- بيان نتائج النتازع والخلاف وأنها: الفشل الذريع، وذهاب القوة المعبر عنها بالريح { و لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم }.

6- الصبر على مواصلة القتال والإعداد له وتوطين النفس واعدادها لذلك. { واصبروا إن الله مع الصابرين }.

7- الإخلاص في القتال والخروج له لله تعالى فلا ينبغي أن يكون لأي اعتبار سوى مرضاة الله تعالى { ولا

تكونوا كالذين خرجوا من ديار هم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط }.

هذه عوامل النصر وشورط الجهاد في سبيل الله. تضمنتها ثلاث آيات من هذه الآيات الخمس وقوله تعالى في الآية الرابعة (48) { وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني برىء منكم إنى أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب } يذكّر تعالى المؤمنين بحادثة حدثت يوم بدر من إغرب الحوادث لتكون عبرة وموعظة للمؤمنين فيقول عز وجل واذكروا إذ زين الشيطان للمشركين الذين نهيتكم أن تتشبهوا بهم في سير هم وقتالهم وفي كل حياتهم، فقال لهم: أقدموا على قتال محمد والمؤمنين، ولا ترهبوا ولا تخافوا إنه لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم أي مجير لكم وناصر ومعين.

وكان الشيطان في هذه الساعة في صورة رجل من أشراف قبيلته يقال له سراقة بن مالك فلما تراءت الفئتان لبعضهما البعض وتقدموا للقتال رأى الشيطان جبير لفي صوف الملائكة، فنكص على عقبيه، وكان آخذاً بيد الحارث بن هاشم يحدثه يعده ويمنيه بعد ما زين لهم خوض المعركة وشجعهم على ذلك، وولى هارباً فقال له الحارث ما بك ما أصابك تعال فقال وهو هارب { إني أرى ما لا ترون } يعني الملائكة { إني أخاف الله والله شديد العقاب } وصدق وهو كذوب وقوله تعالى في نهاية الآية (49) { إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤ لاء دينهم } أي واذكروا أيها المؤمنون للعبرة والاتعاظ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض أي ضعف في الإيمان وتخلخل في العقيدة: غر هؤ لاء دينهم وإلا لما خرجوا لقتال قريش وهي تفوقهم مرض أي ضعف في الإيمان وتخلخل في العقيدة: غر هؤ لاء دينهم وإلا لما خرجوا لقتال قريش وهي تغوقهم عداً وعدة، ومثل هذا الكلام بعتبر عادياً من ضعاف الإيمان والمنافقين المستترين بزيف إيمانهم، فاذكروا هذا، ولا يفت في اعضادكم مثل هذا الكلام، وتوكلوا على الله واثقين في نصره فإنه ينصركم لأنه عزيز لا يغالب ولا يمانع في ما يريده أبدا. حكيم يضع النصر في المتأهلين له بالإيمان والصبر والطاعة له، ولرسوله، والإخلاص له في العمل والطاعة.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- بيان أسباب النصر وعوامله ووجوب الأخذ بها في كل معركة وهي: الثبات وذكر الله تعالى، وطاعة الله ورسوله وطاعة القيادة وترك النزاع والخلاف والصبر والإخلاص.

2- بيان عوامل الفشل والخيبة وهي النزاع والاختلاف والبطر والرياء والاغترار.

-3 بيان عمل الشيطان في نفوس الكافرين بتزيينه لهم الحرب ووعده وتمنيته لهم.

4- بيان حال المنافقين وضعفة الإيمان عند وجود القتال ونشوب الحروب.

5- وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه مهما كانت دعاوى المبطلين والمثبطين والمنهزمين.

وكان الشيطان في هذه الساعة في صورة رجل من أشراف قبيلته يقال له سراقة بن مالك فلما تراءت الفئتان لبعضهما البعض وتقدموا للقتال رأى الشيطان جبير لفي صوف الملائكة، فنكص على عقبيه، وكان آخذاً بيد الحارث بن هاشم يحدثه يعده ويمنيه بعد ما زين لهم خوض المعركة وشجعهم على ذلك، وولى هارباً فقال له الحارث ما بك ما أصابك تعال فقال وهو هارب { إني أرى ما لا ترون } يعني الملائكة { إني أخاف الله والله شديد العقاب } وصدق وهو كذوب وقوله تعالى في نهاية الآية (49) { إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤ لاء دينهم } أي واذكروا أيها المؤمنون للعبرة والاتعاظ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض أي ضعف في الإيمان وتخلخل في العقيدة: غر هؤ لاء دينهم وإلا لما خرجوا لقتال قريش وهي تغوقهم عدداً وعدة، ومثل هذا الكلام يعتبر عادياً من ضعاف الإيمان والمنافقين المستترين بزيف إيمانهم، فاذكروا هذا، ولا يفت في اعضادكم مثل هذا الكلام، وتوكلوا على الله واثقين في نصره فإنه ينصركم لأنه عزيز لا يغالب ولا يمانع في ما يريده أبدا. حكيم يضع النصر في المتأهلين له بالإيمان والصبر والطاعة له، ولرسوله، والإخلاص له في العمل والطاعة.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- بيان أسباب النصر وعوامله ووجوب الأخذ بها في كل معركة وهي: الثبات وذكر الله تعالى، وطاعة الله ورسوله وطاعة القيادة وترك النزاع والخلاف والصبر والإخلاص.

2- بيان عوامل الفشل والخيبة وهي النزاع والاختلاف والبطر والرياء والاغترار.

3- بيان عمل الشيطان في نفوس الكافرين بتزيينه لهم الحرب ووعده وتمنيته لهم.

4- بيان حال المنافقين وضعفة الإيمان عند وجود القتال ونشوب الحروب.

5- وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه مهما كانت دعاوى المبطلين والمثبطين والمنهزمين.

{ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلآئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابِ ٱلْحَرِيقِ } \* { ذلكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمِ لِلْعَبِيدِ } \* { كَدَأْبِ آلِ فَرْعَوْنَ وَٱلَّذِينِ ٱلْحَرِيقِ } \* { ذلكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمِ لِلْعَبِيدِ } \* { ذلكَ بِأَنَّ ٱللَّهُ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِآيَاتِ ٱللَّهُ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ } \* { ذلكَ بِأَنَّ ٱللَّهُ مَن قَبْلِهِمْ كَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } \* { كَدَأْبِ لَمُ يَكُ مُغَيِّرًا نَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } \* { كَدَأْبِ آلِ فَرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَعْرَقُنَآ آلَ فَرْعَونَ وَكُلُ كَانُواْ ظَالِمِينَ }

شرح الكلمات:

{ إِذْ يَتُوفَّى }: أي يقبض أرواحهم لإماتتهم.

{ وجوههم و أدبارهم }: أي يضربونهم من أمامهم ومن خلفهم.

{ بظلام للعبيد }: أي ليس بذي ظلم للعبيد كقوله { و لا يظلم ربك أحداً }.

{ كدأب آل فرعون }: أي دأب كفار قريش كدأب آل فرعون في الكفر والتكذيب والدأب العادة.

{ لم يك مغيراً نعمة }: تغيير النعمة تبديلها بنقمة بالسلب لها أو تعذيب أهلها.

{ آل فرعون }: هم كل من كان على دينه من الأقباط مشاركاً له في ظلمه وكفره.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق مع كفار قريش الذين خرجوا من ديارهم بطرأ ورئاء الناس فيقول تعالى لرسوله { ولو ترى إذ يتوفى كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم } وهم يقولون لهم { وذوقوا عذاب الحريق } وجواب لولا محذوف تقديره (لرأيت أمراً مظيعاً) وقوله تعالى { ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد } هو قول الملائكة لمن يتوفونهم من الذين كفروا. أي ذلكم الضرب والتعذيب بسبب ما قدمت أيديكم من الكفر والظلم والشر والفساد وأن الله تعالى ليس بظالم لكم فإنه تعالى لا يظلم أحدا. وقوله تعالى { كدأب آل فرعون والذين من قبلهم من قبلهم } أي دأب هؤلاء المشركين من كفار قريش في كفرهم وتكذيبهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم { كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، وقوله { إن الله قوي شديد العقاب } يشهد له فعله بآل فرعون والذين من قبلهم عاد وثمود وقوم إبرتاهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات وأخيراً أخذه

تعالى كفارة قريش في بدر أخذ العزيز المقتدر، وقوله تعالى { ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم } إشارة إلى ما أنزله من عذاب على الأمم المكذبة الكافرة الظالمة، وإلى بيان سنته في عباده وهي أنه تعالى لم يكن من شأنه أن يغير نعمة أنعمها على قوم كالأمن والرخاء، أو الطهر والصفاء حتى يغيروا هم ما بأنفسهم بأن يكفروا ويكذبوا، ويظلموا أو يفسقوا ويفجروا، وعندئذ يغير تلك النعم ينقم فيحل محل الأمن والرخاء الخوف والغلاء ومحل الطهر والصفاء الخبث والشر والفساد هذا إن لم يأخذهم بالإبادة الشاملة والاستئصال التام. وقوله تعالى { وأن الله سميع عليم } أي لأقول عباده وأفعالهم فلذا يتم الجزاء عادلاً لا ظلم فيه. وقوله تعالى { كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعو وكل كانوا ظالمين } هذه الآية تشبه الآية السابقة إلا أنها تخالفها فيما يلي: في الأولى الذنب الذي أخذ به الهالكون كان الكفر، وفي هذه: كانت التكذيب، في الأولى: لم يذكر نوع العذاب، وفي الثانية أنه الإغراق، في الهالكون كان الكفر، وفي هذه: كانت التكذيب، في الأولى: لم يذكر نوع العذاب، وفي الثانية أنه الإغراق، في الأولى لم يسجل عليهم سوى الكفر فهو ذنبهم لا غير.

وفي الثانية سجل على الكفر، ذنباً آخر وهو الظلم إذ قال { وكل كانوا ظالمين } أي بكفرهم وتكذيبهم،وصدهم عن سبيل الله وفسقهم عن طاعة الله ورسوله مع زيادة التأكيد والتقرير.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- تقرير عذاب القبر بتقرير العذاب عند النزع.

2- هذه الآية نظيرها آية الانعام { ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم } أي بالضرب.

3- تنزه الخالق عز وجل عن الظلم لأحد.

4- سنة الله تعالى في أخذ الظالمين وإبدال النعم بالنقم.

5- لم يكن من سنة الله تعالى في الخلق تغيير ما عليه الناس من خير أو شرحتى يكونوا هم البادئين.

6- التنديد بالظلم وأهله، وأنه الذنب الذي يطلق على سائر الذنوب.

{ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَابِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ } \* { ٱلَّذِينَ عَاهَدْتَ مَنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُون عَهْدَهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُم عَهْدَهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُم

# يَذَّكَّرُونَ } \* { وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُ ٱلخَائِنِينَ } \* { وَلاَ يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓاْ إِنَّهُمْ لاَ يُعْجِزُونَ }

شر الكلمات:

{ شر الدواب }: من إنسان أو حيوان الذين ذكر الله وصفهم وهم بنو قريظة.

{ فهم لا يؤمنون }: لم اعلم الله تعالى من حالهم أخبر أنهم يموتون على الكفر.

{ ينقضون عهدهم }: أي يحلونه ويخرجون منه فلا يلتزموا بما فيه.

{ في كل مرة }: أي عاهدا فيها.

{ فإما تثقفنهم }: أي ان تجدنهم، وما مزيدة أدغمت في إن الشرطية.

{ فشرد }: أي فرق وشتت.

{ يذكرون }: أي يتعظون.

{ فانبذ إليهم }: أي اطرح عهدهم.

{ على سواء }: أي على حال من العلم تكون أنت وإياهم فيها سواء، أي كل منكم عالم بنقض المعاهدة.

{ الخائنين }: الغادرين بعهودهم.

{ سبقوا }: أي فاتوا الله ولم يتمكن منهم.

معنى الآيات:

بمناسبة ذكر خصوم الدعوة الإسلامية والقائم عليها وهو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تعالى خصوماً لها آخرين غير المشركين من كفار قريش وهم بنو قريظة من اليهود. فأخبر تعالى عنهم أنهم شر الدواب من الإنسان والحيوان ووصفهم محدداً لهم ليعرفوا، وأخبر أنهم لا يؤمنون لتوغلهم في الشر والفساد، فقال: { إن

شر الدواب عند الله } أي في حكمه وعلمه. { الذين كفروا فيهم لا يؤمنون } وخصصهم بوصف آخر خاص بهم فقال: { الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون } وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم أول مرة على أن لا يحاربوه ولا يعينوا أحداً على حربه فإذا بهم يعينون قريشاً بالسلاح، ولما انكشف أمرهم اعترفوا معترفين بخطاهم، وعاهدوا مرة أخرى على أن لا يحاربوا الرسول ولا يعينوا من يحاربه فإذا بهم ينقضون عهدهم مرة أخرى ويدخلون في حرب ضده حيث انضموا الى الأحزاب في غزوة الخندق هذا ما دل عليه قوله تعالى { إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة } أي يعاهدون فيها. { وهم لا يتقون } أي لا يخافون عاقبة نقض المعاهدات والتلاعب بها حسب أهوائهم. وقوله تعالى { فإا تثقفنناهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعله يذكرون } يرشد رسوله آمراً إياه بما يجب أن يتخذه إزاء هؤلاء الناكثين للعهود المنغمسين في الكفر. بحيث لا يخرجون منه بحال من الأحوال. ويشهد لهذه الحقيقة أنهم لما حوصروا في حصونهم ونزلوا منها مستسلمين كان يعرض على أحدهم الإسلام حتى لا يقتل فيؤثر باختياره القتل على الإسلام وماتوا كافرين وصدق الله إذ قال { فهم لا يؤمنون } فهؤ لاء إن ثقفتهم في حرب أي وجدتهم متمكناً منهم فاضربهم بعنف وشدة وبلا هوادة حتى تشرد أي تفرق بهم من خلفهم من أعداء الإسلام المتربصين بك الدوائر من كفار قريش وغيرهم لعلهم يذكرون أي يتعظون فلا يفكروا في حربك وقتالك بعد، وقوله { وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين } هذا إرشاد آخر للرسول صلى الله عليه وسلم يتعلق بالخطط الحربية الناجحة وهو أنه صلى الله عليه وسلم أن خاف من وقوم معاهدين له خيانة ظهرت أماراتها وتأكد لديك علاماتها فاطرح تلك المعاهدة ملغياً لها معلناً ذلك لتكون وإياهم على علم تام بإلغائها، وذلك حتى لا يتهموك بالغدر والخيانة، والله لا يحب الخائنين وقاتلهم مستعينا بالله عليهم وستكون الدائرة على الناكث الخائن، وهذا ضرب من الحزم وصحة العزم إذ ما دام قد عزم العدو على النقض فقد نقص فليبادر الفتكاك عنصر المباغتة من يده، وهو عنصر مهم في الحروب.

وقوله تعالى { و لا يحبسن الذين كفروا } وهم من هرب من بدر من كفار قريش { سبقوا } أي فاتوا فلم يقدر الله تعالى عليهم { إنهم لا يعجزون } أي إنهم لا يعجزون الله بحال فإنه تعالى لا يفوته هارب، و لا يغلبه غالب.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- بيان أن شر الدواب هم الكفار من أهل الكتاب والمشركين بل هم شر البرية.

2- سنة الله فيمن توغل في الظلم والشر والفسد يُحرم التوبة فلا يموت إلا كافراً.

3- من السياسة الحربية النافعة أن يضرب القائد عدو بعنف وشدة ليكون نكالاً لغيره من الأعداء.

4- حرمة الغدر والخيانة.

5- جواز إعلان المعاهدة وضرب العدو فوراً إن بدرت منه بوادر واضحة بأنه عازم على نقض المعاهدة وذلك لتفويت عنصر المباغته عليه.

{ وَأَعِدُواْ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّة وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللَّهِ وَعَدُوّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفقُواْ مِن شَيْء فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ الْيَكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُون دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفقُواْ مِن شَيْء فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ الْيَكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُون } \* ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوكَلْ عَلَى اللَّهَ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } \* ﴿ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَحْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسَبُكَ اللَّهُ هُو الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِاللَّمُومِينِ } \* ﴿ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَو أَن يَحْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسَبُكَ اللَّهُ هُو الَّذِي آيَدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِاللهُ أَلْفُ مِيْنَ هُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }

#### شرح الكلمات:

{ أعدوا }: هيئوا وأحضروا.

{ ما استطعتم }: ما قدرتم عليه.

{ من قوة }: أي حربية من سلاح على اختلاف أنواعه.

{ يوفَّ إليكم }: أي أجره وثوابه.

{ وإن جنحوا للسلم }: أي مالوا إلى عدم الحرب ورغبوا في ذلك.

{ فإن حسبك الله }: أي يكفيك شرهم، وينصرك عليهم.

{ ألف بين قلوبهم }: أي جمع بين قلوب الأنصار بعدما كانت متنافرة مختلفة.

{ إنه عزيز حكيم }: أي غالب على أمره، حكيم في فعله وتدبير أمور خلقه.

معنى الآيات:

بمناسبة انتهاء معركة بدر وهزيمة المشركين فيها، وعودتهم إلى مكة وكلهم تغيظ على المؤمنين وفعلا أخذ أبو سفيان يعد العدة للانتقام. وما كانت غزوة أحد إلا نتيجة لذلك هنا أمر الله تعالى رسوله والمؤمنين بإعداد القوة وبذل ما في الوسع والطاعة لذلك فقال تعالى { واعدوا لهم ما استطعتم من قوة } وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمى بقوله " ألا إن القوة الرمى " قالها ثلاثاً وقوله تعالى { ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعودكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم } يخبر تعالى عباده المؤمنين بعد أن أمرهم بإعداد القوة على اختلافها فأن رباطهم للخيل وحبسها أمام دورهم معدة للغزو والجهاد عليها يرهب أعداء الله من الكافرين والمنافقين أي يخوفهم حتى لا يكفروا في غزو المسلمين وقتالهم، وهذا ما يعرف بالسلم المسلح، وهو أن الأمة إذا كانت مسلحة قادرة القتال يرهبها أعداؤها يحاربونها، وإن رأوها لا عدة لها ولا عتاد ولا قدرة على رد أعدائها أغراهم ذلك بقتالهم فقاتلوها. وقوله تعالى { وآخرين من ديونهم } أي من دون كفار قريش، وقوله { لا تعلمونهم الله يعلمهم } من الجائز أن يكونوا اليهود أو المجوس أو المنافقين، وأن يكونوا الجن أيضاً، وما دام الله عز وجل لم يُسمهم فلا يجوز أن يقال هم كذا.. بصيغة الجزم، غير أنا نعلم أن أعداء المسلمين كل أهل الأرض من أهل الشرك والكفر من الإنس والجن، وقوله تعالى { وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفُّ إليكم وأنتم لا تظلمون } إخبار منه تعالى أن ما ينفقه المسلمون من نفقة قلت أو كثرت في سبيل الله التي هي الجهاد يوفّيهم الله تعالى إياها كاملة ولا ينقصهم منها شيئاً فجملة { وأنتم لا تظلمون } جملة خالية ومعناها لا يظلمكم الله تعالى بنقص ثواب نفقاتكم في سبيله هذا ما دلت عليه الآية الأولى (60) أما الآية الثانية وهي قوله تعالى { وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم } فإن الله تعالى يأمر رسوله وهو قائد الجهاد يومئذ بقبول السلم متى طلبها أعداؤه ومالوا إليها ورغبوا بصدق فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم رسول رحمة لا رسول عذاب وأمره أن يتوكل على الله في ذلك أي يطيعه في قبول السلم ويفوض أمره إليه ويعتمد عليه الإنه تعالى يكفيه شر أعدائه لأنه سميع لأقوالهم عليم بأفعالهم ويفوض أمره لا يخفي عليه من أمرهم شيء فلذا سوف يكفى رسوله شر خداعهم إن أردوا خداعه أن يخدعوك } أي بالميل إلى السلم والجنوح إليها { فإن حسبك الله } أي كافيك إنه { هو الذي أيدك بنصره } أي في بدر { وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم } أي جمع بين تلك القلوب المتنافرة المنطوية على الإحن والعداوات والأقل الأسباب وأتفهها، لقد كان الأنصار يعيشون على عداوة عظيمة فيما بينهم حتى إن حرباً وقعت بينهم مائة وعشرين سنة فلما دخول في الإسلام اصطلحوا وزالت كل آثار العداوة والبغضاء وأصبحوا جسماً واحداً مَنْ فعل هذا سوى الله تعالى؟ الله لا أحد، ولذا قال تعالى لرسوله { لو أنفقت ما في الأرض جميعا } أي من مال صامت وناطق { ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم }.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- وجوب إعداد القوة وهي في كل زمان بحسبه إن كانت في الماضي الرمح والسيف ورباط الخيل فهي اليوم النفاثة المقاتلة والصاروخ، والهدروجين والدبابة والغواصة، والبارجة.

2- تقرير مبدأ: السلم المسلح، إرجع إلى شرح الآيات.

3- لا يخلوا المسلمون من أعداء ما داموا بحق مسلمين، لأن قوى الشر من إنس وجن كلها عدو لهم.

4- نفقة الجهاد خير نفقة وهي مضمونة التضعيف.

5- جواز قبول السلم في ظروف معينة، وعدم قبوله في أخرى وذلك بحسب حال المسلمين قوة وضعفاً.

{ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ } \* { يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقَتَالِ إِن يَكُنْ مِّنَكُمْ مِّنَةٌ يَغْلِبُوۤاْ أَلْفاً مِّنَ ٱلَّذِينِ الْقَتَالِ إِن يَكُنْ مِّنَكُمْ مِّنَةٌ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفاً مِّنَ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ } \* { ٱلآنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلَمَ أَنَّ فيكُمْ ضَعَفاً فَإِن يَكُنْ مِّنكُمْ مِّنَة صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ } صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ }

### شرح الكلمات:

{ حسبك الله }: أي كافيك الله كل ما يهمك من شأن أعدائك وغيرهم.

{ ومن اتبعك من المؤمنين }: أي الله حسبهم كذلك أي كافيهم ما يهمهم من أمر أعدائهم.

{ حرض المؤمنين على القتال }: أي حثهم على القتال مرغباً لهم مرهباً.

{ صابرون }: أي على القتال فلا يضعفون و لا ينهزمون بل يثبتون ويقاتلون.

{ لا يفقهون }: أي لا يعرفون أسرار القتال ونتائجه بعد فنونه وحذق أساليبه.

#### معنى الآيات:

ينادي الرب تبارك وتعالى رسوله بعنوان النبوة التي شرفه الله بها على سائر الناس فيقول { يا أيها النبي } ويخبره بنعم الخبر مطمئناً إياه وأتباعه من المؤمنين بأنه كافيهم أمر أعدائهم فما عليهم إلا أن يقاتلوهم ما دام

الله تعالى ناصر هم ومؤيدهم عليهم، فيقول: { حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين } ثم يُنَاديه ثانية قائلا { يا أيها النبي } ليأمره بالأخذ بالأسباب الموجبة للنصر بإذن الله تعالى وهي تحريض المؤمنين على القتال وحثهم عليه وترغيبهم فيه فيقول { حرض المؤمنين على القتال } ويخبره آمراً له ولأتباعه المؤمنين بأنه { إن يكن } أي يوجد منهم في المعركة { عشرون صابرون يغلبون مائتين } ، وإن يكن منهم مائة صابرة يغلبوا ألفاً من الكافرين، ويعلل لذلك فيقول { بأنهم قوم لا يفقهون } أي لا يفقهون أسرار القتال وهي أن يعبد الله تعالى ويرفع الظلم من الأرض ويتخذ الله من المؤمنين شهداء فينزلهم منازل الشهداء عنده، فالكافرون لا يفقهون هذا فلذا هم لا يصبرون على القتال لأنهم يقاتلون لأجل حياتهم فقط فإذا خافوا عنها تركوا القتال طلباً لحياة زيادة على ذلك أنهم جهال لا يعرفون أساليب الحرب ولا وسائلها الناجعة بخلاف المؤمنين فإنهم علماء، علماء بكل شيء هذا هو المفروض، وإن ضَعُف الإيمان تعالى { الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبون مائتين، وإن يكن منكم ألف يغلبون ألفين بإذن الله والله مع الصابرين } الآن بعد علمه تعالى بضعفكم حيث لا يقوى الواحد على قتال عشرة، ولا العشرة على قتال مائة ولا المائة على قتال الألف خفف تعالى رحمة بكم ومنّة عليكم، فنسخ الحكم الأول بالثاني الذي هو قتال الواحد للإثنين، والعشرة للعشرين والمائة للمائتين، والألف للألفين، ومفاده أن المؤمن لا يجو له أن يفر من وجه اثنين ولكن يجوز له أن يفر إذا كانوا أكثر من اثنين وهكذا سائر النسب فالعشرة يحرم عليهم ان يفروا من عشرين ولكن يجوز لهم أن يفروا من ثلاثين أو أربعين مثلاً. وهذا من باب رفع الحرج فقط وإلا فإنه يجوز للمؤمن ان يقاتل عشرة أو أكثر، فقد قاتل ثلاثة آلاف صحابي يوم مؤتة مائة وخمسين ألفاً من الروم والعرب المتنصرة وقوله تعالى { بإذن الله } أي بمونته وتأبيده إذ لا نصر بدون عون من الله تعالى وإذن، وقوله { والله مع الصابرين } أي بالتأبيد والنصر، والصبر شرط في تأييد الله وعونه فمن لم يصبر على القتال فليس له على الله وعد في نصره و تأبيده.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

-1 لا كافي إلا الل تعالى، ومن زعم أن هناك من يكفي سوى الله تعالى فقد أشرك.

2- وجوب تحريض المؤمنين على الجهاد وحثهم عليه في كل زمان ومكان.

3- حرمة هزيمة الواحد والواحد من الاثنين، ويجوز ما فوق ذلك.

4- وجوب تثقيف المجاهدين عقلاً وروحاً وصناعة.

5- وجوب الصبر في ساحة المعارك ويحرم الهزيمة إذا كان عدد المؤمنين اثني عشر ألف مقاتل أو أكثر إذ هذا العدد لا يغلب من قلة بإذن الله تعالى.

6- معية الله بالعلم والتأبيد والنصر للصابرين دون الجزعين.

{ مَا كَانَ لَنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيد ٱلآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } \* { لَوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ ٱللَّه سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } \* { فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }

#### شرح الكلمات:

{ أسرى }: جمع أسير وهو من أخذ في الحرب يشد عادة بإسار وهو قيد من جلد فاطلق لفظ الأسير عل كل من أخذ في الحرب.

{ حتى في الأرض }: أي تكون له قوة وشدة يرهب بها العدو.

{ عرض الدنيا }: أي المال لأنه عارض ويزول فلا يبقى.

{ لو لا كتاب من الله سبق }: وهو كتاب المقادير بأن الله تعالى أحل لنبيّ هذه الأمة الغنائم.

{ فيما أخذتم }: أي بسبب ما أخذتم من فداء أسرى بدر.

{ حلالاً طيباً }: الحلال هو الطيب فكلمة طيباً تأكيد لحليّة اقتضاها المقام.

{ واتقوا الله }: أي بطاعته وطاعة رسوله في الأمر والنهي.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في أحداث غزوة بدر من ذلك أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عمر وسعد بن معاذ رضي الله عنهما رغبوا في مفاداة الأسرى بالمال للظروف المعاشية القاسية التي كانوا يعيشونها، وكانت رغبتهم في الفداء بدون علم من الله تعالى بإحلالها أو تحريمها أما عمر فكان لا يعثر على أسير إلا قتله وأما سعد فقد قال (الاثخان في القتال أولى من استبقاء الرجال) ولما تم الفداء نزلت هذه الآية الكريمة تعاتبهم أشد

العتاب فيقول تعالى { ما كان لنبّي } أي ما صح منه و لا كان ينبغي له أن يكون له أسرى حرب يبقيهم ليفاديهم أو يمن عليهم مجاناً { حتى يثخن في الأرض } أرض العدو قتلاً وتشريداً فإذا عرف بالبأس والشدة وهابه الأعداء جاز له الأسر أي الإبقاء على الأسرى أحياء ليمن عليهم بلا مقابل أو ليفاديهم بالمال، وقوله تعالى { تريدون عرض الدنيا } هذا من عتابه تعالى لهم، إذ ما فادوا الأسرى إلا لأنهم يريدون حطام الدنيا وهو المال، وقوله { والله يريد الآخرة } فشتان ما بين مرادكم ومراد ربكم لكم تريدون العرض الفاني والله يريد لكم النعيم الباقي، وقوله تعالى { الله عزيز حكيم } أي غالب على أمره ينصر من توكل عليه وفوض أمره إليه، حكيم في تصرفاته فلا يخذل أولياءه وينصره أعداءه فعليكم أياه المؤمنون بطلب مرضاته بترك ما تريدون لما يريد هو سبحانه وتعالى، وقوله تعالى { لو لا كتاب من الله سبق الأمة وكتب ذلك في اللوح المحفوظ لكان يزاكم جزاء رضاكم بالمفاداة وأخذ الفدية عذاب عظيم.

وقوله تعالى { فكلو مما غنمتم حلالاً طيباً } إذن منه تعالى لأهل بدر أن يأكلوا مما غنموا،وحتى ما فادوا به الأسرى وهي منة منه سبحانه وتعالى، وقوله تعالى { وتقوا الله } أمر منه عز وجل لهم بتقواه بفعل أوامره وأوامر رسوله وترك نواهيهما، وقوله { إن الله غفور رحيم } إخبار منه تعالى أنه غفور لمن تاب من عباده رحيم بالمؤمنين منهم، وتجلى ذلك في رفع العذاب عنهم حيث غفر لهم وأباح لهم ما رغبوا فيه وأرادوه. وفي الحديث: " نعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم ".

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- إرشاد الله تعالى لقادة الأمة الإسلامية في الجهاد أن لا يفادوا الأسرى وأن لا يمنوا عليهم بإطلاقهم إلا بعد أن يخنثوا في أرض العدو قتلاً وتشريداً فإذا خافهم العدو ورهبهم عندئذ يمكنهم أن يفادوا الأسرى أو يمنوا عليهم.

2- التزهيد في الرغبة في الدنيا لحقارتها، والترغيب في الآخرة لعظم أجرها.

3- إباحة الغنائم.

4- وجوب تقوى الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله في الأمر والنهي.

{ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيٓ أَيْدِيكُمْ مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِّمَّآ أُخِذ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } \* { وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَن

# مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }

شرح الكلمات:

{ من الأسرى }: أسرى بدر الذين أخذ منهم الفداء كالعباس بن عبد المطلب رضى الله عنه.

{ إِن يعلم في قلوبكم خيراً }: أي إيماناً صادقاً وإخلاصاً تاماً.

{ مما أخذ منكم }: من مال الفداء.

{ وإن يريدوا خيانتك }: أي الأسرى.

{ فقد خانوا الله من قبل }: أي من قبل وقوعهم في الأسر وذلك بفكفرهم في مكة.

{ فأمكن منهم }: أي أمكنكم أنتم أيها المؤمنون منهم فقتلتموهم وأسرتموهم.

{ والله عليم حكيم }: عليم بخلقه حكيم في صنعه وتدبيره.

### معنى الآيتين:

هذه الآية الكريمة نزلت في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إذ كان يقول هذه الآية نزلت في وذلك أنه بعد أن وقع في الأسر أسلم وأظهر إسلامه وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه من أخذ منه من فدية فأبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فأنزل الله تعالى قوله { يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً } أي اسلاماً حقيقياً { يؤتكم خيراً } أي مالاً خيراً { مما أخذ منكم، من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً } أي اسلاماً حقيقياً { يؤتكم خيراً } أي مالاً خيراً و مما أخذ منكم، ويغفر لكم } ذنوبكم التي كانت كفراً بالله ورسوله، ثم حرباً على الله ورسوله، { والله غفور } يغفر ذنوب عباده التأثبين { رحيم } بعباده المؤمنين فلا يؤاخذهم بعد التوبة عليها بل يرحمهم برحمته في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى { وإن يريدوا خيانتك } أي وإن يُرد هؤ لاء الأسرى الذين أخذ منهم الفداء ونطقوا بالشهادتين مظهرين إسلامهم خيانتك والغدر بك بإظهار إسلامهم ثم إذا عادوا إلى ديارهم عادوا إلى كفرهم، فلا تبال بهم ولا ترهب جانبهم فإنهم قد خانوا الله من قبل بكفرهم وشركهم { فأمكن منهم } المؤمنين وجعلهم في قبضتهم وتحت إمريةم، ولو عادوا لعاد الله تعالى فسلطكم عليهم وأمكنكم منهم وقوله تعالى { والله عليم حكيم } أي عليم بنيات القوم وتحركاتهم حكيم فيما يحكم به عليهم ألا فليتقوه عز وجل وليحسنوا إسلامهم ويصدقوا في إيمانهم فذلك خير لهم.

هداية الآيتين

من هداية الآيتين:

1- فضل العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنزول الآية في حقه وشأنه.

2- فضل إضمار الخير والنيات الصالحة.

3- إطلاق لفظ الخير على الإسلام والقرآن وحقاً هما الخير والخير كله.

4- ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه خيراً منه.

5- الله جل جلاله: لا يغلبه غالب و لا يفوته هارب ألا فليتق وليتوكل عليه.

{ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْء حَتَّى أُولِلَا بَعْضُهُمْ أَولِيرَاء بَعْض وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْء حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلاَّ عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيتَّاق وَٱللَّهُ بِمَا يُهَاجِرُواْ وَإِن اَسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَولِيآء بَعْض إِلاَّ تَفْعُلُوهُ تَكُنْ فَتْنَةٌ فِي ٱلأَرْض وَفَسَاد تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } \* { وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّه وَٱلَّذِينَ آوَواْ وَيَصَرُواْ أُولَـكُكَ هُم كَبِيرٌ } \* { وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّه وَٱلَّذِينَ آوَواْ وَبَاهَدُواْ وَمَاحُكُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ مَّغُفْرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ } \* { وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُم الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُمْ مَّغُفْرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ } \* { وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُم اللّه بِكُلُ شَيء عليم } فَاللّهُ بِكُلُ شَيء عليمٌ } منكم وأُولُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَولَى لِبَعْضَ فِي كِتَابِ ٱللّه إِنَّ ٱللّه بِكُلِّ شَيء عليمٌ }

### شرح الكلمات:

{ آمنوا }: صدقوا الله ورسوله وآمنوا بلقاء الله وصدقوا بوعده ووعيده.

{ وهاجروا }: أي تركوا ديارهم والتحقوا برسول الله صلى الله علهي وسلم بالمدينة المنورة.

{ في سبيل الله }: أي من أجل ان يعبد الله و لا يعبد معه غيره و هو الإسلام.

{ أووا }: أي أووا المهاجرين فضموهم إلى ديارهم ونصروهم على أعدائهم.

{ وإن استنصروكم }: أي طلبوا منكم نصرتهم على أعدائهم.

{ ميثاق }: عهد أي معاهدة سلم وعدم اعتداء.

{ إِلاَّ تَفْعُلُوهُ }: أي إن لم توالوا المسلمين، وتقاطعوا الكافرين تكن فتنة.

{ أُولُوا الأرحام }: أي الأقارب من ذوي النسب.

{ بعضهم أولى ببعض }: في التوارث أي يرث بعضهم بعضاً.

#### معنى الآيات:

بمناسبة انتهاء الحديث عن أحداث غزوة بدر الكبرى ذكر تعالى حال المؤمنين في تلك الفترة من الزمن وأنهم مختلفون في الكمال، فقال وقول الحق { إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم } فهذا صنف: جمع أهله بين الإيمان والهجرة والجهاد بالمال والنفس، والصنف الثاني في قوله تعالى { والذين أووا ونصروا } أي آووا الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين في ديارهم ونصروهم. فهذان صنفا المهاجرين والأنصار وهما أكمل المؤمنين وأعلاهم درجة، وسيذكرون في آخر السياق مرة أخرى ليذكر لهم جزاؤهم عند ربهم، وقوله تعالى فيهم { أولئك بعضهم أولياء بعض } أي في النصرة والموالاة والتوارث إلا أن التوارث نسخ بقوله تعالى في آخر آية من هذا السياق { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض } والصنف الثالث من أصناف المؤمنين المذكور في قوله تعالى { والذين آمنوا ولم يهاجروا } أي آمنوا بالله ورسوله والدار الآخرة ثم رضوا بالبقاء بين ظهراني الكافرين فلم يهجروا ديارهم وأموالهم ويلتحقوا بدار الهجرة بالمدينة النبوية، فهؤ لاء الناقصون في إيمانهم بتركهم الهجرة، يقول تعالى فيهم لرسوله والمؤمنين { مالكم من و لايتهم من شيء } فلا توارث و لا موالاة تقتضى النصرة والمحبة حتى يهاجروا إليكم ويلتحقوا بكم، ويستثنى تعالى حالة خاصة لهم وهي أنهم إذا طلبوا نصرة المؤمنين في دنيهم فإن على المؤمنين أن ينصروهم وبشرط أن لا يكون الذي اعتدى عليهم وآذاهم فطلبوا النصرة لأجله أن لا يكون بينه وبين المؤمنين معاهدة سلم وترك الحرب ففي هذه الحال على المؤمنين أن يوفوا بعهدهم ولا يغدروا فينصروا أولئك القاعدين عن الهجرة هذا ما دل عليه قوله تعالى { وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير } ذيل الكلام بهذه الجملة لإعلام المؤمنين الكاملين كالناقصين بأن الله مطابع على سلوكهم خبير بأعمالهم وأحوالهم فلير اقبوه في ذلك حتى لا يخرجوا عن طاعته وقوله تعالى في الآية (73) { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } يتناصرون ويتوارثون. وبناء على هذا يقول تعالى { إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير } أي إن لا

تفعلوا ما أمرتم به من مو لاة المؤمنين محبة ونصرة وو لاء، ومن معاداة الكافرين بغضا وخذلاناً لهم وحربا عليهم تكن فتة عظيمة لا يقادر قدرها وفساد كبير وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً } هذا هو الصنف الأول أعيد ذكره ليذكر له جزاؤه عند ربه بعد تقرير إيمانهم وتأكيده فقال تعالى فيهم { أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة } أي لذنوبهم بسترها وعدم المؤاخذة عليها { ورزق كريم } ألا وهو نعيم الجنة في جوار ربهم سبحانه وتعالى والصنف الرابع من أصناف المؤمنين ذكره تعالى بقوله { والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم } فهذا الصنف أكمل من الصنف الثالث ودون الأولى والثاني فازوا بالسبق، وهؤلاء جاءوا من بعدهم ولكن لإيمانهم وهجرتهم وجهادهم ألحقهم الله تعالى بالسابقين فقال { فأولئك منكم } وقوله تعالى { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض } أي في الارث وبها نسخ التوارث بالهجرة والمعاقدة، واستقر الإرث بالمصاهرة والولاء، والنسب إلى يوم القيامة، وقوله تعالى { في كتاب الله } أي في حكمه وقضائه المدون في اللوح المحفوظ، وقوله { إن الله بكل شيء عليم وقوله تعالى { في كتاب الله } أي في حكمه وقضائه المدون في اللوح المحفوظ، وقوله { إن الله بكل شيء عليم وقوله تعالى المحافة تحملة الوعد والوعيد الوعد الوعيد الوعد الوعيد الوعيد لأهل الشرك والمعاصي.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- بيان تفاوت المؤمنين في كمالاتهم وعلو درجاتهم عند ربهم.

2- أكمل المؤمنين الذين جمعوا بين الإِيمان والهجرة والجهاد وسبقوا لذلك وهم المهاجرون الأولون والذين جمعوا بين الإِيمان والإِيواء والنصرة والجهاد وهم الأنصار.

3- دون ذلك من آمنوا وهاجروا وجاهدوا ولكن بعد صلح الحديبية.

4- وأدنى أصناف المؤمنين من آمنوا ولم يهاجروا وهؤلاء على خطر عظيم.

5- وجوب نصرة المؤمنين بموالاتهم ومحبتهم ووجوب معاداة الكافرين وخذلانهم وبغضهم.

6- نسخ التوارث بغير المصاهرة والنسب والولاء.

# سورة التوبة

{ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّه وَرَسُولِه إِلَى ٱلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ } \* { فَسيحُواْ فِي ٱلأَرْضِ أَرْبَعَة أَشْهُرِ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّه وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِي ٱلْكَافِرِينَ } \* { وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّه وَرَسُولِه أَشْهُرِ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّه بَرِيٓءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّه بَرِيٓءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّه وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ } \* { إِلاَّ ٱلَّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُوٓاْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِن مُنْ ٱلْمُتَّدِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُوٓاْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِن اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّدِينَ اللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُتَّدِينَ }

شرح الكلمات:

{ براءة }: أي هذه براءة بمعنى تبرؤ وتباعد وتخلص.

{ عاهدتم }: أي جعلتم بينكم وبينهم عهداً وميثاقاً.

{ فسيحوا في الأرض }: أي سيروا في الأرض طالبين لكم الخلاص.

{ مخزي الكافرين }: مذل الكافرين ومهينهم.

{ وأذان من الله }: إعلام منه تعالى.

{ يوم الحج الأكبر }: أي يوم عيد النحر.

{ لم ينقصوكم شيئاً }: أي من شروط المعاهدة وبنود الاتفاقية.

{ ولم يظاهرون عليكم أحداً }: أي لم يعينوا عليكم أحداً.

معنى الآيات:

هذه السورة القرآنية الوحيدة التي خلت من البسملة لأنها مفتتحة بآيات عذاب فتنافى معها ذكر الرحمة، وهذه السورة من آخر ما نزل من سورة القرآن الكريم وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة في حج سنة تسع يقرأون هذه الآيات في الموسم، وهي تعلم المشركين أن من كان له عهد مطلق بلا شهر أو سنة مثلاً أو كان له عهد دون أربعة أشهر، أو كان له عهد فوق أربعة أشهر ونقضه تُعلمهُم بأن عليهم أن يسيحوا

في الأرض بأمان كامل مدة أربعة أشهر فإن أسلموا فهو خير لهم وإن خرجوا من الجزيرة فإن لهم ذلك وإن بقوا كافرين فسوف يؤخذون ويقتلون حيثما وجدوا في ديار الجزيرة التي أصبحت دار إسلام بفتح مكة ودخول أهل الطائف في الإسلام هذا معنى قوله تعالى { براءة من الله ورسوله } أي واصلة { إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر } تبدأ من يوم الإعلان عن ذلك وهو يوم العيد الأضحى. وقوله تعالى { وأذان من الله ورسوله } أي محمد صلى الله عليه وسلم. والأذان الإعلان والإعلام، { إلى الناس } وهم المشركون { يوم الحج الأكبر } أي يوم عيد الأضحى حيث تفرّغ الحجاج للاقامة بمنى للراحة والاستجمام قبل العودة إلى ديارهم، وصورة الإعلان عن تلك البراءة هي قوله تعالى { أنَّ الله بريء من المشركين ورسوله } أي كذلك بريء من المشركين وعليه { فإن تبتم } أيها المشركون الى طاعة الله بتوحيده والإيمان برسوله وطاعته وطاعة رسوله { فهوة خير لكم } من الإصرار على الشرك والكفر والعصيان، { وإن توليتم } أي أعرضتم عن الإيمان والطاعة { فاعلموا أنكم غير معجزي الله } بحال من الأحوال فلن تفوتوه ولن تهربوا من سلطانه فإن الله تعالى لا يغلبه غالب، و لا يفوته هارب ثم قال تعالى لرسوله { وبر الذين كفروا بعذاب أليم } أي أخبرهم به فإنه واقع بهم لا محالة إلا أن يتوبوا وقوله تعالى في الآية الرابعة (4) { إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم } من شروط المعاهدة { شيئاً ولم يظاهروا } أي لم يعاونوا { عليكم أحداً } لا برجال ولا بسلاح ولا حتى بمشورة ورأي فهؤلاء لم يبرأ الله تعالى منهم ولا رسوله، وعليه { فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم } أي مدة أجلهم المحدد بزمن معين فوفوا لهم و لا تتقضوا لهم عهداً إلى أن ينقضوه هم بأنفسهم، أو تنتهى مدتهم وحينئذ إما الإسلام وإما السيف إل لم يبق مجال لبقاء الشرك في دار الإسلام وقبته.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

-1 جواز عقد المعاهدات بين المسلمين والكافرين إذا كان ذلك لدفع ضرر محقق عن المسلمين، أو جلب نفع للإسلام والمسلمين محققاً كذلك.

2- تحريم الغدر والخيانة، ولذا كان إلغاء المعاهدت علنياً وإمداد أصحابها بمدة ثلث سنة يفكرون في أمرهم ويطلبون الأصلح لهم.

-3 وجوب الوفاء بالمعاهدات ذات الآجال إلى أجلها إلا أن ينقضها المعاهدون.

4- فضل التقوى وأهلها وهو اتقاء سخط الله بفعل المحبوب له تعالى وترك المكروه.

{ فَإِذَا انسلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتَّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدَ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } \* { وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذلكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارِكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذلكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ } \* { كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ النَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ يَعْلَمُونَ } \* { كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ النَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا السَّتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُثَوِينَ } \* { كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْفُونَهُ إِلاَّ وَلاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ } يَرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ } كيرُقُونَ إلاَ وَلاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُواهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ }

# شرح الكلمات:

{ فإذا انسلخ الأشهر الحرم }: انقضت وخرجت الأشهر الأربعة التي أمنتم فيها المشركين.

{ حيث وجدتموهم }: أي في أي مكان لقيتموهم في الحل أو الحرم.

{ وخذوهم }: أي أسرى.

{ وأحصروهم }: أي حاصروهم حتى يسلموا أنفسهم.

{ واقعدوا لهم كل مرصد }: أي اقعدوا لهم في طرقاتهم وارصدوا تحركاتهم.

{ فإن تابوا }: أي آمنوا بالله ورسوله.

{ فخذوا سبيلهم }: أي اتركوهم فلا حصار ولا مطاردة ولا قتال.

{ استجارك }: أي طلب جوارك أي حمايتك.

{ مأمنه }: أي المكان الذي يأمن فيه.

{ فما استقاموا لكم }: أي لم ينقضوا عهدهم ولم يخلوا بالاتفاقية.

{ وإن يظهروا عليكم }: أي يغلبوكم.

{ لا يرقبوا فيكم }: أي لا يراعوا فيكم ولا يحترموا.

{ إِلاَّ ولا ذمة }: أي لا قرابة، ولا عهداً فالإلِّ: القرابة والذمة: العهد.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في إعلان الحرب العامة على المشركين تطهيراً لأرض الجزيرة التي هي دار الإسلام وحوزته من بقايا الشرك والمشركين، فقال تعالى لرسوله والمؤمنين { فإذا انسلخ الأشهر الحرم } أي إذا انقضت وخرجت الأشهر الحرم التي أمنتم فيها المشركين الذين لا عهد لهم أولهم ولكن دون أربعة أشهر الحرم التي أمنتم فيها المشركين حيث وجدتموهم } في الحل والحرم سواء { وخذوهم } أسرى { واحصروهم } حتى يستسلموا، { واقعدوا لهم كل مرصد } أي سدوا عليهم الطرق حتى يقدموا أنفسهم مسلمين أو مستسلمين وقوله تعالى { فإن تابوا } أي من الشرك وحربكم { وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } إذ أصبحوا مسلمين مثلكم. وقوله { إن الله غفور رحيم } أي أن الله سيغفر لهم ويرحمهم بعد إسلامهم، لأنه تعالى غفور رحيم، هذا ما دلت عليه الآية الأولى (5) أما الآية الثانية (6) فقد أمر تعالى رسوله أن يجير من طلب جواره من المشركين حتى يسمع كلام الله منه صلى الله عليه وسلم ويتفهم دعوة الإسلام ثم هو بالخيار إن شاء أسلم وذلك خير له وإن لم يسلم رده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان يأمن فيه من المسلمين أن يقتلوه.

وهو معنى قوله تعالى { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون } فلذا قبل منهم ما طلبوه من الجوار حتى يسمعوا كلام الله تعالى إذ لو علموا ما رغبوا عن التوحيد إلى الشرك. وقوله تعالى في الآية الثالثة (7) { كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله } هذا الاستفهام للنفي مع التعجب أي ليس لهم عهد أبداً وهم كافرون غادرون، وقوله تعالى { إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين } هؤ لاء بعض بني بكر بن كنانة عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام صلح الحديبية وهم استقام لهم المسلمون ولم يقتلوهم وفاء بعهدهم وتقوى لله تعالى لأنه يكره الغدر ويحب المتقين لذلك.

وقوله تعالى { كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة } الاستفهام للتعجب أي كيف يكون للمشركين عهد يفون به لكم وهم إن يظهروا عليكم يغلبوكم في معركة، { لا يرقبوا فيكم } أي لا يراعوا الله تعالى و لا القرابة و لا الذمة بل يقتلوكم قتلاً ذريعاً، وقوله تعالى { يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم } إخبار من الله تعالى عن أولئك المشركين الناكثين للعهد الغادرين بأنهم يحاولون إرضاء المؤمنين بالكذب بأفواههم، وقلوبهم الكافرة تأبى ذلك الذي يقولون بألسنتهم أي فلا تعتقده و لا تقره، { وأكثرهم فاسقون } لا يعرفون الطاعة و لا الالتزام لا بعهد و لا دين، والجملة فيها تهييج للمسلمين على قتال المشركين ومحاصرتهم وأخذهم تطهيراً لأرض الجزيرة منهم قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

من هداية الآيات:

1- وجوب الوفاء بالعهود ما لم ينقضها المعاهدون.

2- تقرير مبدأ الحزم في القتال والضرب بشدة.

3- وجوب تطهير الجزيرة من كل شرك وكفر لأنها دار الإسلام.

4- إقام الصلاة شرط في صحة الإيمان فمن تركها فهو كافر غير مؤمن.

5- احترام الجوار، والإقرار به، وتأمين السفراء والممثلين لدولة كافرة.

6- قبول طلب كل من طلب من الكافرين الإِذن له بدخول بلاد الإِسلام ليتعلم الدين الإِسلامي.

7- القرآن كلام الله تعالى حقاً بحروفه ومعانيه لقوله { حتى يسمع كلام الله } الذي يتلوه عليه صلى الله عليه وسلم.

8- وجوب مراقبة الله تعالى ومراعاة القرابة واحترام العهود.

{ ٱشْتَرَوْاْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } \* { لاَ يَرْقُبُون فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلاَ ذَمَّةً وَأُولَلَكُ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ } \* { فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلاَةَ وَآتَوُاْ ٱلزَّكَاة فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلاَ يَمُانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِم فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } \* { وَإِن نَكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِم وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ }

# شرح الكلمات:

{ اشتروا بآيات الله }: أي باعوا آيات الله وأخذوا بدلها الكفر.

{ فصدوا عن سبيله }: أي أعرضوا عن سبيل الله التي هي الإسلام كما صدوا غيرهم أيضاً.

{ ساء }: أي قبح.

{ لا يرقبون }: أي لا يراعون.

{ إِلاَّ }: الإل: الله، والقرابة والعهد وكلها صالحة هنا.

{ فإن تابوا }: أي من الشرك والمحاربة.

{ نكثوا }: أي نقضوا وغدروا.

{ وطعنوا في دينكم }: أي انتقدوا الإسلام في عقائده أو عباداته ومعاملاته.

{ أَنْمَةَ الْكَفْرِ }: أي رؤساء الكفر المتبعين والمقلدين في الشرك والشر والفساد.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث عن المشركين، وبيان ما يلزم اتخاذه حيالهم فأخبر تعالى عنهم بقوله في الآية (9) { اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً } أي باعوا الإيمان بالكفر فصدوا أنفسهم كما صدوا غير هم من أتباعهم عن الإسلام الذي هو منهج حياتهم وطريق سعادتهم وكمالهم. فلذا قال تعالى مُقبحاً سلوكهم { إنهم ساء ما كانوا يعملون } كما أخبر تعالى عنهم بأنهم لا يراعون في أي مؤمن يتمكنون منه الله عز وجل و لا قرابة بينه وبينهم، و لا معاهدة تربطهم مع قومه، فقال تعالى { لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون } ووصفه تعالى إياهم بالاعتداء دال على أنهم لا يحترمون عهوداً ولا يتقون الله تعالى في شيء، وذلك لظلمة نفوسهم من جراء الكفر والعصيان، فلذا على المسلمين قتلهم حيث وجدوهم وأخذهم أسرى وحصارهم وسد الطرق عنهم حتى يلقوا السلاح ويسلموا للله، أو يستسلموا للمؤمنين اللهم إلا أن يتوبوا بالإيمان والدخول في الإسلام كما قال تعالى يلقوا السلاح ويسلموا الله، وأي المؤمنين اللهم إلا أن يتوبوا بالإيمان والدخول في الإسلام كما قال تعالى نبين الآيات القرآنية المشتملة على الحجج والبراهين على توحيد الله تعالى { ونفصل الآيات لقوم يعلمون } أي عليه وسلم، وعلى الأحكام الشرعية في الحرب والسلم كما في هذا السياق وقوله { لقوم يعلمون } لأن الذين لا يعلمون من أهل الجهالات لا ينتفعون بها لظلمة نفوسهم وفساد عقولهم بضلال الشرك والأهواء وقوله تعالى في الآية الرابعة (12) { و إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم } يريد تعالى أولئك المعاهدين من المشركين إذ هم نكثوا أيمانهم التي أكدوا بها عهودهم فحلوا ما أبرموا ونقضوا ما أحكموا من عهد وميثاق وعابوا الإسلام وطعنوا فيه فهم إذاً أئمة الكفر ورؤساء الكافرين فقاتلوهم بلا هوادة، ولا تراعوا الهم أيمانا

حلفوها لكم فإنهم لا إيمان لهم. قاتلوهم رجاء أن ينتهوا من الكفر والخيانة والغدر فيوحدوا ويسلموا ويصبحوا مثلكم أولياء الله لا أعداءه.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- ذم سلوك الكافرين وتصرفاتهم في الحياة وحسبهم أن باعوا الحق بالباطل، واشتروا الضلالة بالهدى.

2- من كان الاعتداء وصفاً لا لا يُؤمن على شيء، ولا يوثق فيه في شيء، لفساد ملكته النفسية.

3- أخوة الإسلام تثبت بثلاثة أمور التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.

4- الطعن في الدين ردة وكفر موجب للقتل والقتال.

{ أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّة أَتَخْشُونَهُمْ فَٱللَّهُ أَلَا تُخْشُونُهُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِم أَلَكَ فَي اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِم وَيَشْفُ صَدُورَ قَوْمٍ مُوْمِنينَ } \* { وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَليم وَيَشْف صَدُورَ قَوْمٍ مُوْمِنينَ } \* { وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَليم حَكِيمٌ } \* { أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّه وَلَا رَسُولِهِ وَلاَ ٱلمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }

شرح الكلمات:

{ ألا }: أداة تحضيض.

{ نكثوا أيمانهم }: نقضوها وحلوها فلم يلتزموا بها.

{ هموا بإخراج الرسول }: من دار الندوة إذ عزموا على واحد من ثلاث الحبس أو النفي أو القتل.

{ أول مرة }: أي في بدر أو في ماء الهجير حيث أعانت قريش بني بكر على خزاعة.

{ ويخزهم }: أي يذلهم ويهينهم.

{ ويشف صدور }: أي يذهب الغيظ الذي كان بها على المشركين الظالمين.

{ ان تتركوا }: أي بدون امتحان، بالتكاليف كالجهاد.

{ وليجه }: أي دخيله وهي الرجل يدخل في القوم وهو ليس منهم ويطلعونه على أسرارهم وبواطن أمورهم.

معنى الآيات: ما زال السياق في الحديث عن المشركين وما يلزم إزاءهم من إجراءات فإنه بعد أن أعطاهم المدة المذكورة وأمنهم فيها وهي أربعة أشهر، وقد انسلخت فلم يبق إلا قتالهم وأخذهم وإنهاء عصبة المشركين وآثار ها في ديار الله فقال تعالى حاضاً المؤمنين مهيجاً لهم { ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم } وهذه خطيئة كافية في وجوب قتالهم، وثانية همهم بإخراج الرسول من بين أظهرهم من مكة وثالثة بدؤهم إياكم بالقتال في بدر، إذ عيرهم نحت وأبوا إلا أن يقاتلوكم، إذاً فلم لا تقاتلونهم؟ أتتركون قتالهم خشية منهم وخوفاً إن كان هذا { فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين } ، لأن ما لدى الله تعالى من العذاب ليس لدى المشركين فالله أحق أن يخشى، هذا ما تضمنته الآية الأولى (13) وهي قوله تعالى { ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين } وفي الآية الثانية (14) يقول تعالى: { قاتلوهم } وهو أمر صريح بالقتال، وبذكر الجزاء المترتب على قتالهم فيقول { يعذَّبهم الله بأيدكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين } وهم خزاعة تشفى صدورهم من الغيظ على بنى بكر الذين قاتلوهم وأعانتهم قريش عليهم بعد صلح الحديبية، وقوله تعالى: { ويتوب الله على من يشاء } هذه وإن لم تكن جزاء للأمر بالقتال كالأربعة التي قبلها. ولكن سنة الله تعالى أن الناس إذا رأوا انتصار أعدائهم عليهم في كل معركة يميلون إليهم ويقبلون دينهم وما هم عليه من صفات فقتال المؤمنين للكافرين وانتصارهم عليهم يتيح الفرصة لكثير من الكافرين فيسلمون وهو معنى قوله تعالى { ويتوب الله على من يشاء } وقوله { والله عليم حكيم } تقرير للأمر بالقتال والنتائج الطيبة المترتبة عليه آخرها أن يتوب الله على من يشاء. وقوله تعالى في الآية (16) الأخيرة { أم حسبتم أن تتركوا } أي بدون امتحان. وأنتم خليط منكم المؤمن الصادق ومنكم المنافق الكاذب، من جملة ما كان يوحى به المنافقون التثبيط عن القتال بحجة ان مكة فتحت وأن الإسلام عز فما هناك حاجة الى مطاردة فلول المشركين، وهم يعلمون أن تكتلات يقودها الساخطون على الإسلام حتى من رجالات قريش يريدون الانقضاض على المسلمين وإهدار كل نصر تحقق لهم، وهذا المعنى ظاهر من سياق الآية { أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة } إذ هناك من اتخذوا من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة يلطعونها على أمور المسلمين، ويسترون عليهم وهي بينهم دخلية، ويقرر هذه الجملة التي ختمت بها الآية وهي قوله تعالى { والله خبير بما تعملون }.

```
من هداية الآيات:
```

- 1- مشروعية استعمال أسلوب التهييج الإثارة للجهاد.
  - 2- وجوب خشية الله تعالى بطاعته وترك معصيته.
- 3- لازم الإيمان الشجاعة فمن ضعفت شجاعته ضعف إيمانه.
  - 4- من ثمرات القتال دخول الناس في دين الله تعالى.
- 5- الجهاد عملية تصفية وتطهير لصفوف المؤمنين وقلوبهم أيضاً.

{ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولئكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم وَفِي ٱلنَّارِ هُمْ خَالِدُونَ } \* { إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلاَة وَآتَىٰ ٱلزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ ٱللَّهَ فَعَسَىٰ أُولُلَـــئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ }

### شرح الكلمات

{ ما كان للمشركين }: أي ليس من شأنهم أو مما يتأتى لهم.

{ حبطت أعمالهم }: أي بطلت فلا يثابون عليها و لا ينجحون فيها.

{ يعمروا مساجد الله }: أي بالعبادة فيها، وصيانتها وتطهيرها.

{ ولم يخش إلا الله }: أي لم يخف أحداً غير الله تعالى.

{ فعسى }: عسى من الله تعالى كما هي هنا تفيد التحقيق أي هدايتهم محققة.

{ المهتدين }: أي إلى سبيل النجاة من الخسران والظفر بالجنان.

معنى الآيتين:

لا شك أن هناك من المشركين من ادعى أنه يعمر المسجد الحرام بالسدانة والحجابة والسقاية وسواء كان المدعى هذا العباس يوم بدر أو كان غيره فإن الله تعالى أبطل هذا الادعاء وقال { ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله } أي لا ينبغي له ذلك ولا يصح منهم، وكيف وهم كفار شاهدون على أنفسهم بالكفر، وهل الكافر بالله يعمر بيته وبماذا يعمره؟ وإذا سألت اليهودي ما أنت؟ يقول يهودي، وإذا سألت النصراني، ما أنت؟ يقول نصراني، وإذا سألت الوثني ما أنت؟ يقول مشرك فهذه شهادتهم على أنفسهم بالكفر، وقوله تعالى { أولئك } أي البعداء في الكفر والضلال { حبطت أعمالهم } أي بطلت وضاعت لفقدها الإخلاص فيها لله تعالى { وفي النار هم خالدون } لا يخرجون منها متى دخولها أبداً، إذ ليس لهم من العمل ما يشفع لهم بالخروج منها. ثم قرر تعالى الحقيقة وهي أن الذين يعمرون مساجد الله حقاً وصدقاً هم المؤمنون الموحدون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويخشون الله تعالى و لا يخشون سواه هؤ لاء هم الجديرون بعمارة المساجد بالصلاة والذكر والتعلم للعلم الشرعي فيها زيارة على بنائها وتطهيرها وصيانتها هؤ لاء جديرون بالهداية لكل كما وخير يشهد لهذا قوله تعالى { فعسى أولئك أن يكونوا من المهندين } إلى ما هو الحق والصواب، وإلى سبيل النجاة من النار والفوز بالجنة.

هداية الآيتين

من هداية الآيتين:

1- حرمة دخول الكافر المساجد إلا لحاجة وبإذن من المسلمين.

2- فضيلة عمارة المساجد بالعبادة فيها وتطهيرها وصيانتها.

3- فضيلة المسلم وشرفه، إذ كل من يسأل عن دينه يجيب بجواب هو الكفر إلا المسلم فإنه يقول: مسلم أي لله تعالى فهو إذاً المؤمن وغيره الكافر.

4- وجوب الإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والخشية من الله تعالى.

5- أهل الأمن والنجاة من النار هم أصحاب الصفات الأربع المذكورة في الآية.

{ أَجَعَلْتُمْ سَقَايَةَ ٱلْحَاجِّ وَعَمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ } \* { ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولُلِئِكَ هُمُ ٱلْفَائِرُونَ } \* { يُبَشِّرُهُم رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقْيِمٌ } \* { خَالدِينَ فِيهَآ أَبِداً إِنَّ ٱللَّهَ عِندَه رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقْيِمٌ } \* { خَالدِينَ فِيهَآ أَبِداً إِنَّ ٱللَّهَ عِندَه

# أَجْرٌ عَظيمٌ }

شرح الكلمات:

{ سقاية الحاج }: مكان يوضع فيه الماء في المسجد الحرا ويسقى منه الحجاج مجاناً.

{ وعمارة المسجد الحرام }: هنا عباة عن بنائه وصيانته وسدانة البيت فيه.

{ لا يستوون عند الله }: إذ عمارة المسجد الحرام مع الشرك والكفر لا تساوى شيئاً.

{ والله لا يهدي القوم الظالمين }: أي المشركين لا يهديهم لما فيه كمالهم وسعادتهم.

{ ورضوان }: أي رضا الله عز وجل عنهم.

{ نعيم مقيم }: أي دائم لا يزول و لا ينقطع.

معنى الآيات:

ما زال السياق في الرد على من رأى تفضيل عمارة المسجد الحرام بالسقاية والحجابة والسدانة على الإيمان والهجرة والجهاد فقال موبخاً لهم { أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون } في حكم الله وقضائه بحال من الأحوال، والمشركون ظالمون كيف يكون لعمارتهم للمسجد الحرام وزن أو قيمة تذكر { والله لا يهدي القوم الظالمين } بعد هذا التوبيخ والبيان للحال أخبر تعالى أن { الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم } هم { أعظم درجة } ممن آمنوا ولم يستكملوا هذه الصفات الأربع، وأخبر تعالى أنهم هم الفائزون بالنجاة من النار ودخول الجنة، وأعظم من هذا ما جاء في قوله { يبشرهم ربهم برحمة منه } وهي الجنة { ورضوان } منه تعالى وهو أكبر نعيم { وجنات } أي بساتين في الملكوت الأعلى { لهم فيها نعيم مقيم } لا يحول و لا يزول وأنهم خالدون فيها لا يخرجون منها أبداً، { وإن الله عنده أجر عظيم } لا يقادر قدره جعلنا الله تعالى منهم وحشرنا في زمرتهم.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- أكمل المؤمنين وأعلاهم درجة، وأقربهم من الله منزلة من جمع الصفات الثلاث المذكورة في الآية (20) وهي الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس.

2- فضل الهجرة والجهاد.

3- تفاوت أهل الجنة في علو درجاتهم.

4- حرمان الظالمين المتوغّلين في الظلم من هداية الله تعالى.

{ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُوٓاْ آبَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنكُمْ فَأُولُلَاكُمْ وَأَزْوَاجُكُم وَإِخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاجُكُم وَأَرْوَاجُكُم وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ ٱللَّه وَرَسُولِهِ وَجَهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى ٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ } وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى ٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ }

شرح الكلمات:

{ أُولِياء }: جمع وليّ وهو من تتولاه بالمحبة والنصرة ويتولاك بمثل ذلك.

{ استحبوا }: أي أحبوا الكفر على الإيمان.

{ الظالمون }: الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن أحب من لا تجوز محبته فقد وضع شيئاً في غير موضعه فهو ظالم.

{ وعشيرتكم }: أي قرابتكم من النسب كالأعمام الأباعد وأبنائهم.

{ اقترفتموها }: أي اكتسبتموها.

{ كسادها }: بوارها وعدم رواجها.

{ فتربصوا }: أي انتظروا.

{ حتى يأتى الله بأمره }: أي بعقوبة هذه المعصية يوم فتح مكة.

#### معنى الآيتين:

هذا إنذار الله تعالى للمؤمنين ينهاهم فيه عن اتخاذ من كفر من آبائهم وإخوانهم أولياء لهم يوادونهم ويناصرونهم ويطلعونهم على أسرار المسلمين وبواطن أمورهم. فيقول تعالى: { يا أيها الذين آمنوا } أي بالله ورسوله ولقاء الله ووعده ووعيده { لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان } أي الثروا الكفر والإصرار عليه على الإيمان بالله ورسوله ثم يهددهم إن لم يمتثلوا أمره ويفاصلوا آباءهم وإخوانهم المستحبين للكفر على الإيمان فيقول { ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون } ووجه الظلم ظاهر وهو أنهم وضعوا المحبة موضع البغضاء، والنصرة موضع الخذلان. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. ثم أمر تعالى رسوله أن يقول لهم، وفي هذا العدول عن خطابهم مباشرة إلى الواسطة ما يشعر بالغضب وعدم الرضى، والتهديد والوعيد { قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله } فتركتم الهجرة والجهاد لذلك { فتربصوا حتى يأتي الله بأمره } أي انتظروا أمر الله وهو فتح مكة عليكم وإنزال العقوبة بكم، { والله لا يهدي القوم الفاسقين } أي لا يوفقهم لسبيل نجاتهم وسعاتهم.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- حرم اتخاذ الكافرين أولياء يُوادون ولو كانوا من أقرب الأقرباء كالأب والابن والأخ.

2- من الظلم الفظيع موالاة من عادى الله ورسوله والمؤمنين.

3- فرضية محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله، ومحبة سائر محاب الله تعالى وكره سائر مكاره الله تعالى من العقائد والأحوال والأعمال الذوات والصفات.

4- حرمان أهل الفسق المتوغلين فيه من هداية الله تعالى إلى ما يكملهم ويسعدهم.

{ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَة وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيئاً وَضَاقَت عَلَيْكُمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ } \* ﴿ ثُمَّ أَنزلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِه وَعَلَى عَلَيْكُمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ } \* ﴿ ثُمَّ أَنزلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمنِينَ وَأَنزلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ } \* ﴿ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } \* { يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤا إِنَّمَا ٱلمُشْرِكُونَ نَجَس مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } \* { يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَس

# فَلاَ يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـلْاً وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِلْهِ إِن شَاءَ إِنَّ ٱللَّهَ عَليمٌ حَكيمٌ }

شرح الكلمات:

{ في مواطن }: المواطن جمع موطن بمعنى الوطن وهو محل إقامة الإنسان.

{ حنين }: واد على بعد أميال يسيرة من الطائف.

{ إِذ أَجِبتكم كثرتكم }: أي كثرة عددكم حتى قال من قال: لن نغلب اليوم من قلة.

{ فلم تغن عنكم شيئاً }: أي لم تجز عنكم شيئاً من الإجزاء إذا انهزمتهم في أول اللقاء.

{ وضاقت عليكم الأرض }: أي لم تعرفوا أين تذهبون، وكيف تتصرفون كأنكم محصورون في مكان ضيق.

{ بما رحبت }: أي على رحابتها وسعتها.

{ أنزل الله سكينته }: أي الطمأنينة في نفوسهم، فذهب القلق الاضطراب.

{ وأنزل جنودا }: أي من الملائكة.

{ نجس }: أي ذوو نجس وذلك لخبث أرواحهم بالشرك.

{ بعد عامهم هذا }: عام تسعة من الهجرة.

{ عيلة }: أي فقراً وفاقة وحاجة.

معنى الآيات:

لم حرم الله على المؤمنين موالاة الكافرين ولو كانوا اقرباءهم وحذرهم من العقود عن الهجرة والجهاد، وكان الغالب فيمن يقعد عن ذلك إنما كان لجبنه وخوفه أخبرهم تعالى في هذه الآيات الثلاث أنه ناصرهم ومؤيدهم فلا يقعد بهم الجبن والخوف عن أداء الواجب من الهجرة والجهاد فقال تعالى { لقد نصركم الله في مواطن

كثيرة } كُبَدْر والنضير وقريظة والفتح وغيرها { ويوم حنين } حين قاتلوا قبيلة هوازن مذكراً إياهم بهزيمة أصابت المؤمنين نتيجة خطأ من بعضهم وهو الاغتار بكثرة العدد إذ قال من قال منهم: لن نغلب اليوم من الوادي حتى رماهم العدو بوابل من النبل والسهام فلم يعرفوا كيف يتصرفون حتى ضاقت عليهم الأرض على سعتها وولوا مدبرين هاربين ولم يثبت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على بغلته البيضاء المسماة (بالذُلْدُل) والعباس إلى جنبه وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عمه، ثم نادى منادي رسول الله: أن يا أصحاب سورة البقرة هلموا أصحاب السمرة (شجرة بيعة الرضوان) هلموا. فتراجعوا إلى المعركة ودارت رحاها و { أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً } تلامس القلوب وتنفخ فيها روح الشجاعة والصبر والثبات، فصبروا وقاتلوا وما هي إلا ساعة وإذا بالعدو سبى بين أيديهم ولم يحصل لهم أن غنموا يوما مثل ما غنموا هذا اليوم إذ بلغ عدد الإبل اثني عشر ألف بعير، ومن الغنم مالا يحصى و لا يعد. بهذا جاء قوله تعالى: { ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئًا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين } أي هاربين من العدو { ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزال جنوداً } أي من الملائكة { لم نروها } { وعذاب الذين كفروا } أي هوازن { وذلك } أي القتل والسبى { جزاء الكافرين } بالله ورسوله. وقوله تعالى { ثم يتوب الله على من يشاء } أي قتالكم للكافرين وقتلكم من تقتلون يتوب الله على من يشاء ممن بقوا أحياء بعد الحرب { والله غفور رحيم } فيغفر لمن يتوب عليه من المشركين ماضي ذنوبه من الشرك وسائر الذنوب ويرحمه بأن يدخله الجنة مع من يشاء من المؤمنين الصادقين في إيمانهم هذا ما دلت عليه الآيات الثلاث.

أما الآية الرابعة {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } فإنه تعالى أمر المؤمنين بأن يمنعوا من دخول المسجد الحرام كل مشرك ومشركة لأن المشرك نجس الظاهر والباطن فلا يحل دخولهم إلى المسجد الحرام وهو مكة والحرم حولها، ومن يومئذ لم يدخل مكة مشرك، وقوله تعالى { وإن خفتم عيلة } أي فقراً لأجل انقطاع المشركين عن الموسم حيث كانوا يجلبون التجارة يبيعون ويشترون فيحصل نفع للمسلمين { فسوف يغنيكم الله من فضله } فامنعوا المشركين و لا تخافوا الفقر وقوله تعالى { إن شاء إن الله عليم حكيم } استثناء منه تعالى حتى تبقى قلوب المؤمنين متعلقة به سبحانه وتعالى راجية خائفة غير مطمئنة غافلة، وكونه تعالى عليماً حكيماً يرشح المعنى المذكور فإن ذا العلم والحكمة لا يضع شيئاً إلا في موضعه فلا بد لمن أراد رحمة الله أو فضل الله أن يجتهد أن يكون أهلاً لذلك، بالإيمان والطاعة العامة والخاصة.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- حرمة العجب بالنفس والعمل إذ هو أي العجب من العوائق الكبيرة عن النجاح.

- 2- بيان إفضال الله تعالى وإكرامه لعباده المؤمنين.
  - 3- بيان الحكمة من القتال في سبيل الله تعالى.
    - 4- تقرير نجاسة الكافر المعنوية.
- 5- منع دخول المشرك الحرم المكي كائناً من كان بخلاف باقي المساجد فقد يؤذن للكافر لمصلحة أن يدخل بإذن المسلمين.
  - 6- لا يمنع المؤمن من امتثال أمر ربّه الخوف من الفاقة والفقر فإن الله تعالى تعهد بالإغناء إن شاء.
- { قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلاَ بِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُون دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ }

# شرح الكلمات:

- { لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر }: أي إيماناً صحيحاً يرضاه الله تعالى لموافقة الحق والواقع.
  - { ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله }: أي كالخمر والربا وسائر المحرمات.
    - { ولا يدينون دين الحق }: أي الإسلام إذ هو الدين الذي لا يقبل ديناً سواه.
      - { من الذين أوتو االكتاب }: أي اليهود والنصارى.
      - { الجزية }: أي الخراج المعلوم الذي يدفعه الذمي كل سنة.
- { عن يد و هم صاغرون }: أي يقدمونه بأيديهم لا ينيبون فيه غير هم، و هم صاغرون: أي أذلاء منقادون لحكم الإسلام هذا.

معنى الآية الكريمة:

لما أمر الله تعالى رسوله والمؤمنين بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك ويوحدوا ويعبدوا الله تعالى بما شرع أمر رسوله في هذه الآية والمؤمنين بقتال أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وجعل إعطاء الجزية غاية لنهاية القتال، لا الإسلام لأن الإسلام يعرض أو لا على أهل الكتاب فإن قبلوه فذاك وإن رفضوه يطلب الدخول في ذمة المسلمين وحمايتهم تحت شعار الجزية وهي رمز دال على قبولهم حماية المسلمين وحكمهم بشرع الله تعالى فإذا أعطوها حقنوا دماءهم وحفظوا أموالهم، وأمنوا في حياتهم المادية والروحية، هذا ما تضمنته الآية الكريمة: { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب يعطوا الجزية عن باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب يعطوا الجزية عن علواً كبيراً، والنصارى يعتقدون أن الله حلّ في المسيح، وإن الله ثالث ثلاثة والله ليس كذلك فهم إذاً لا يؤمنون علو المنافي الله عليه وسلم ولو آمنوا باليوم الآخر لأطاعوا الله ورسوله لينجوا من عذاب اليوم الآخر وليسعدوا فيه بدخول الجنة فلما لم يؤمنوا ولم يعملوا كانوا حقاً كافرين غير مؤمنين، وصدق الله العظيم حيث نفي عنهم الإيمان به وباليوم الآخر، والله أعلم بخلقه من أنفسهم.

هداية الآية الكريمة

من هداية الآية الكريمة:

1 وجوب قتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يدخلوا في حكم الإِسلام وذلك من أجل إعدادهم للإِسلام ليكملوا عليه ويسعدوا به.

2- الإيمان غير الصحيح لا يعتبر إيماناً منجياً و لا مسعداً.

-3 استباحة ما حرم الله من المطاعم والمشارب والمناكح كفر صريح.

4- مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب وهي مقدّرة في كتب الفقه مبينة وهي بحسب غنى المرء وفقره وسعته وضيقه.

{ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزِيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتْ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسيخُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِم يُضَاهِئُونَ قَوْلُ ٱلنَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّىٰ يُوْفَكُونَ } \* { ٱتَّخَذُوۤاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُم أَلْلَهُ أَنَّىٰ يُوْفَكُونَ } \* { ٱتَّخَذُوۤاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُم أَرْبَاباً مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمرُوۤاْ إِلاَّ لِيَعْبُدُوۤاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوۤاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللَّهِ فِأَفُواهِهِمْ وَيَأْبَىٰ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَه سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } \* { يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّه بِأَفْواهِهِمْ وَيَأْبَىٰ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَه

# وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ } \* { هُو َ ٱلَّذِي ٓ أَرْسُلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّه وَلَوْ كَرَهَ ٱلْمُشْرِكُونَ }

شرح الكلمات:

{ عُزير }: هو الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه، واليهود يسمونه: عزرًا.

{ المسيح }: هو عيسى بن مريم عليهما السلام.

{ يضاهئون }: أي يشابهون.

{ قول الذين كفروا }: أي من آبائهم وأجدادهم الماضين.

{ قاتلهم الله }: أي لعنهم الله لأجل كفرهم.

{ أنى يؤفكون }: أي كيف يصرفون عن الحق.

{ أحبارهم ورهبانهم }: الأحبار جمع حبر: علماء اليهود، والرهبان جمع راهب عابد النصارى.

{ أرباباً من دون الله }: أي آلهة يشرعون لهم فيعملون بشرائعهم من حلال وحرام.

{ نور الله }: أي الإسلام لأنه هاد إلى الإسعاد والكمال في الدارين.

{ بأفواههم }: أي بالكذب عليه والطعن فيه وصرف الناس عنه.

{ رسوله }: محمداً صلى الله عليه وسلم.

{ معنى الآيات }:

لما أمر تعالى يقتال أهل الكتاب لكفرهم وعدم إيمانهم الإيمان الحق المنجي من النار ذكر في هذه الآية الثلاث ما هو مقرر لكفرهم ومؤكد له فقال { وقالت اليهود عزير ابن الله } ونسبة الولد إلى الله تعالى كفر بجلاله وكماله { وقالت النصارى المسيح ابن الله } ونسبه الولد إليه تعالى كفر به عز وجل وبماله من جلال وكمال

وقوله تعالى: { ذلك قولهم بأفواهم } أي ليس له من الواقع شيء إذ ليس لله تعالى ولد، وكيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة، وإنما ذلك قولهم بأفواههم فقط { يضاهئون به } أي يشابهون به { قول الذين كفروا من قبل } وهم اليهود الأولون وغير هم وقوله تعالى { قاتلهم الله أنى يؤفكون } دعاء عليهم باللعن والطرد من رحمةالله تعالى وقوله { أنى يؤفكون } أي كيف يصرفون عن الحق ويبعدون عنه بهذه الصورة العجيبة وقوله { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله } هذا دليل آخر على كفرهم وشركهم إذ قبولهم قول علمائهم وعبادهم والإذعان له والتسليم به حتى أنه ليحلون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه، شرك وكفر والعياذ بالله، وقوله { والمسيح ابن مريم } أي اتخذه النصارى رباً وإلهاً، وقوله تعالى { وما أمروا إلا ليبعدوا إلهاً واحداً } أي لم يأمرهم أنبياؤهم كموسى و عيسى وغيرهما إلا بعبادة الله تعالى وحده لا إله إلا هو ولا رب سواه وقوله { سبحانه عما يشركون } نزه تعالى نفسه عن شركهم. وقوله تعالى { يريدون ليطفئوا نور الله الذي هو الإسلام بأفواههم بالكذب والافتراء، والعيب بأفواههم } أي يريد اليهود والنصارى أن يطفئوا نور الله الذي هو الإسلام بأفواههم بالكذب والافتراء، والعيب فقد أخبر تعالى أنه { هو الذي أرسل رسوله } أي محمداً { بالهدى } وهو القرآن { ودين الحق } الذي هو الإسلام ظاهر في الأرض كلها سمع به أهل الشرق والغرب ودان به أهل الشرق والغرب وسيأتي يوم يسود فيه المسلمون أهل الدنيا قاطبة بإذن الله تعالى.

هداية الآبات

من هداية الآيات:

1- تقرير كفر اليهود والنصارى بذكر عقائدهم الكفرية.

2- طاعة العلماء ورجال الدين طاعة عمياء حتى يحلوا ويحرموا فيتبعوا شرك.

3- بيان عداء اليهود والنصاري للإسلام وتعاونهم على إفساده وإفساد أهله.

4- بشرى المسلمين بأنهم سيسودون العالم في يوم من الأيام ويصبح الإِسلام هو الدين الذي يعبد الله به في لأرض لا غيره، ويشهد لهذا آية { ويكون الدين كله الله } فلو لم يعلم الله أن ذلك كائن لم يجعله غاية وطالب بالوصول اليها.

{ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ } \* {

# يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُورَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَــلاَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُم فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنْرُونَ }

شرح الكلمات:

{ بالباطل }: أي بدون حق أباح لهم أكلها.

{ ويصدون عن سبيل الله }: أي يصرفون أنفسهم وغيرهم عن الإسلام الذي هو السبيل المفضي بالعبد إلى رضوان الله تعالى.

{ يكنزون }: يجمعون المال ويدفنونه حفاظاً عليه و لا يؤدون حقه.

{ الذهب والفضة }: هما النقدان المعروفان.

{ في سبيل الله }: أي حيث رضا الله كالجهاد وإطعام الفقراء والمساكين.

{ فبشرهم }: أي أخبرهم بعذاب أليم: أي موجع.

{ يحمى عليها }: لأنها تحول إلى صفائح ويحمى عليها ثم تكوى بها جباههم.

{ هذا ما كنزتم }: أي يقال لهم عند كيهم بها: هذا ما كنزتم لأنفسكم توبيخاً لهم وتقريعاً.

معنى الآيتين:

بمناسبة ذكر عداء اليهود والنصارى للإسلام والمسلمين، وأنهم يريدون دوماً وأبداً إطفاء نور الله بأفواههم، ذكر تعالى ما هو إشارة واضحة إلى أنهم ما ديون لا هم لهم إلا المال والرئاسة فأخبر المسلمين فقال { يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار } وهم علماء اليهود { والرهبان } وهم رجال الكنائس من النصارى { ليأكلون أموال الناس بالباطل } كالرشوة، وكتابة صكوك الغفران يبيعونها للسفلة منهم، إلى غير ذلك من الحيل باسم الدين، وقوله تعالى عنهم { ويصدون عن سبيل الله } دليل واضح على أنهم يحاربون الإسلام باستمرار للإبقاء على مناصبهم الدينية يعيشون عليها يترأسون بها على السفلة والعوام من اليهود والنصارى، وقوله تعالى على مناصبهم الدينية يعيشون عليها يترأسون بها على السفلة والعوام من اليهود والنصارى، وقوله تعالى و والذين يكنزون الذهب والفضة } لفظ عام يشمل الأحبار والرهبان وغيرهم من سائر الناس من المسلمين ومن أهل الكتاب إلا أن الرهبان والأحبار يتناولهم اللفظ أولاً، لأن من يأكل أموال الناس بالباطل ويصد عن

سبيل الله أقرب إلى أن يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله، وقوله تعالى لرسوله { فبشرهم بعذاب أليم المبيل الله أقرب إلى أخبرهم معجلاً لهم الخبر في صورة بشارة، وبين نوع العذاب الأليم بقوله { يوم يحمى عليها } أي صفائح الذهب والفضة بعد تحويلها إلى صفائح { في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهروهم } أي من كل الجبهات الأربع من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال ويقال لهم تهكماً بهم وازدراء لهم وهم نوع عذاب أشد على النفس من عذاب الجسم { هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم نكنزون }.

هداية الآيتين

من هداية الآيتين:

1- بيان حقيقة علماء اليهود والنصارى، وهي أنهم ماديون باعوا آخرتهم بدنياهم يحاربون الإِسلام ويصدون عنه للمحافظة على الرئاسة وللأكل على حساب الإِسلام.

2- حرمة أكل أموال الناس بالباطل.

3- حرمة جمع المال وكنزه وعدم الإنفاق منه.

4- المال الذي تؤدى زكاته كل حول لا يقال له كنز ولو دفن تحت الأرض.

5- بيان عقوبة من يكنز المال و لا ينفق منه في سبيل الله وهي عقوبة شديدة.

{ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهُراً فِي كَتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمُواَت وَٱلأَرْضَ مَنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَة وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَقِينَ } \* { إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحلُّونَه وَٱعْلَمُواْ عَدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَالِهِم وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ }

شرح الكلمات:

{ عدة }: أي عدد.

{ الشهور }: جمع شهر والشهر تسعة وعشرون يوماً، أو ثلاثون يوماً.

{ في كتاب الله }: اي كتاب المقادير: اللوح المحفوظ.

{ أربعة حرم }: هي رجب، والقعدة، والحجة، ومحرم، الواحد منها حرام والجمع حرم.

{ الدين القيم }: أي الشرع المستقيم الذي لا اعوجاج فيه.

{ فلا تظلموا فيهن أنفسكم }: أي لا ترتكبوا في الأشهر المعاصى فإنها أشد حرمة.

{ كافة }: أي جميعاً وفي كل الشهور حلالها وحرامها.

{ مع المتقين }: أي بالتأبيد والنّصر، والمتقون هم الذين لا يعصون الله تعالى.

{ إنما النسىء }: تأخير حرمة شهر المحرم إلى صفر.

{ يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً }: أي النسيء عاماً يحلونه عاماً ويحرمونه.

{ ليواطئوا عدة ما حرم الله }: أي ليوافقوا عدد الشهور المحرمة وهي أربعة.

{ زين لهم سوء عملهم }: أي زين لهم الشيطان هذا التأخير للشهر الحرام وهو عمل سيء لأنه إفتيات على الشارع واحتيال على تحليل الحرام.

#### معنى الآيتين

عاد السياق للحديث على المشركين بعد ذلك الاعتراض الذي كان للحديث عن أهل الكتاب فقال تعالى { إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً } لا تزيد و لا تنقص، وأنها هكذا في اللوح المحفوظ { يوم خلق السموات والأرض }. وأن منها أربعة أشهر حرم أي محرمات وهي رجب، والعقدة والحجة ومحرم، وحرمها الله تعالى أي حرم القتال فيها لتكون هدنة يتمكن العرب معها من السفر للتجارة وللحج والعمرة و لا يخافون أحداً، ولما جاء الإسلام وأعز الله أهله، نسخ حرمة القتال فيها. وقوله تعالى { ذلك الدين القيم } أي تحريم هذه الأشهر واحترامها بعدم القتال فيها هو الشرع المستقيم وقوله تعالى { فلا تظلموا فيهن أنفسكم } أي لا ترتكبوا الذنوب والمعاصي في الأشهر الحرم فإن ذلك يوجب غضب الله تعالى وسخطه عليكم فلا تعرضوا أنفسكم له، وقوله تعالى { وقائلوا المشركين بعد انتهاء المدة التي جعلت لهم تعالى { وقائلوا المشركين بعد انتهاء المدة التي جعلت لهم

وهي أربعة أشهر وقوله { كافة } أي جميعاً لا يتأخر منكم أحد كما هم يقاتلونكم مجتمعين على قتالكم فاجتمعوا أنتم على قتالهم، وقوله { واعلموا أن الله مع المتقين } وهم الذين اتقوا الشرك والمعاصي ومعناه أن الله معكم بنصره وتأبيده على المشركين العصاة وقوله عز وجل { إنما النسيء زيادة في الكفر } أي إنما تأخير حرمة محرم إلى صفر كما يفعل أهل الجاهلية ليستبيحوا القتال في الشهر الحرام بهذه الفُتيا الشيطانية هذا التأخير زيادة في كفر الكافرين، لأنه محاربة لشرع الله وهي كفر قطعاً لقوله تعالى { يضل به الذين كفروا } أي بالنسيء يزدادون ضلالاً فوق ضلالهم. وقوله { يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً } يعني النسيء وهو الشهر الذي أخروه أي أخروا حرمته إلى الشهر الذي بعده ليتمكنوا من القتال في الشهر الحرام، فعاماً يحلون وعاما يحرمون حتى يوافقوا عدة الأشهر الحررم بلا زيادة ولا نقصان، ظناً منههم أنهم ما عصوا مستترين بهذه الفتيا الإبليسية كا قال تعالى { زين لهم سوء أعمالهم } والمزين للباطل قطعاً هو الشيطان.

هداية الآيتين

من هداية الآيتين:

1- بيان أن شهور السنة الهجرية اثنا عشر شهراً وأيامها ثلثمائة وخمسة وخمسون يوماً.

2- بيان أن الأشهر الحرم أربعة وقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي رجب، والعقدة والحجة ومحرم.

3- حرمة الأشهر الحرم، ومضاعفة السيآت فيها أي قبح الذنوب فيها.

والخير وذلك عقوبة لهم على كفرهم به وبرسوله، وإصرارهم على ذلك.

4- صفة المعينة لله تعالى معية خاصة بالنصر والتأييد لأهل تقواه.

5- حرمة الاحتيال على الشرع بالفتاوى الباطلة لاحلال الحرام، وأن هذا الاحتيال ما هو إلا زيادة في الإثم.

6- تزيين الباطل وتحسين المنكر من الشيطان.

7- حرمان أهل الكفر والفسق من هداية الله تعالى وتوفيقه لما هو حق وخير حالاً ومآلاً.

{ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنْفَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِٱلْحَيَاةَ الدُّنْيَا مَنَ ٱلآخِرَة إِلاَّ قَلِيلٌ } \* { إِلاَّ تَنْفَرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيما

وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرِكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيئاً وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } \* { إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزُلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلْمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسَّقْلَىٰ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي الْغُلْيَا وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } النَّعُلْيَا وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }

# شرح الكلمات:

{ مالكم؟ }: أي أي شيء ثبت لكم من الأعذار.

{ انفروا }: أي اخرجوا مستعجلين مندفعين.

{ اثاقاتم }: أي تباطأتم كأنكم تحملون أثقالاً.

{ إلا تنصروه }: أي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

{ ثاني اثنين }: أي هو وأبو بكر رضى الله عنه.

{ في الغار }: غار ثور أي في جبل يقال له ثور بمكة.

{ لصاحبة }: هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

{ سكينته }: أي طمأنينته.

{ كلمة الذين كفروا }: هي الدعوة إلى الشرك.

{ السفلى }: أي مغلوبة هابطة لا يسمع لها صوت.

{ وكلمة الله هي العليا }: أي دعوة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) هي العليا الغالبة الظاهرة.

معنى الآيات:

هذه الآيات نزلت في غزوة تبوك فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هرقل ملك الروم قد جمع جموعه لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم التعبئة العامة، وكان الزمن صيفاً حارا وبالبلاد جدب ومجاعة، وكان ذلك في شوال من سنة تسع، وسميت هذه الغزوة بغزوة العسرة فاستحث الرب تباك وتعالى المؤمنين ليخرجوا مع نبيهم لقتال أعدائه الذين عزموا على غزوه في عقر داره فأنزل تعالى قوله { يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله } القائل هو رسوله الله صلى الله عليه وسلم إنفروا في سبيل الله } أي لأجل رضاه سبحانه وتعالى وما عند من نعيم مقيم. وقوله { الله ما لكم } أي أي شيء يجعلكم لا تنفرون؟ وأنتم المؤمنون طلاب الكمال والإسعاد في الدارين، وقوله { اثّاقاتم إلى الأرض } أي تباطأتم عن الخروج راضين ببقائكم في دوركم وبلادكم. { أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ } ينكر تعالى على من هذه حاله منهم، ثم يقول لهم { فما متاع الحياة الدنيا } أي ما كل ما يوجد فيها من متع على اختلافها بالنسبة إلى ما في الآخرة من نعيم مقيم في جوار رب العالمين { إلا قليل } يوجد فيها من متع على اختلافها بالنسبة إلى ما في الآخرة من نعيم مقيم في جوار رب العالمين { إلا قليل } تافه لا قيمة له؛ فكيف تؤثرون القليل على الكثير والفاني على الباقي. ثم قال لهم { إلاً تنفروا } أي إن تخليتم عن نصرته صلى الله عليه وسلم وتركتموه يخرج إلى قتال الروم وحده { يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوما غيركم و لا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير }. وفي هذا الخبر وعيد شديد اهتزت له قلوب المؤمنين.

وقوله تعالى { إلا تنصروه } أي إن خذلتموه ولم تخرجوا معه في هذا الظرف الصعب فقد نصره الله تعالى في ظرف أصعب منه نصره في الوقت الذي أخرجه الذين كفروا { ثاني اثنين } أي هو وأبو بكر لا غير، { إذ هما في الغار } أي غار ثور، { إذ يقول لصاحبه }: لما قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا يا رسول الله، { لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه } فسكنت نفسه واطمأن وذهب الخوف من قلبه، { وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا } وهي دعوتهم إلى الشرك جعلها { السفلى } مغلوبة هابطة { وكلمة الله } كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله { هي العليا } الغالبة الظاهرة { والله عزيز } غالب لا يغالب { حكيم } في تصرفه وتدبيره، ينصر من أراد نصره بلا ممانع ويهزم من أراد هزيمته بلا مغالب.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- وجوب الخروج إلى الجهاد إذا دعا الإمام بالدعوة العامة وهو ما يعرف بالتعبئة العامة أو النفير العام.

2- يجب أن يكون النفير في سبيل الله لا في سبيل عير سبيله تعالى.

3- بيان حقارة الدنيا وضالتها أمام الآخرة.

4- وجوب نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دينه في أمته في سنته.

5- شرف أبى بكر الصديق وبيان فضله 6- الإسلام يعلو و لا يعلى عليه.

{ ٱنْفرُواْ خَفَافاً وَتَقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالكُمْ وَأَنْفُسكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ } \* { لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لاَّتَبَعُوكَ وَلَــكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشَّقَة وَسَيَحْلَفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ } \* { عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لَمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ }

#### شرح الكلمات:

{ خفافاً وثقالاً }: الخفاف جمع خفيف: وهو الشاب القوي البدن ذا الجدة من زاد ومركوب. والثقال جمع ثقيل: وهو الشيخ الكبير والمريض والفقير الذي لا جدة عنده.

{ ذلكم }: أي الجهاد بالمال والنفس خير من التثاقل إلى الأرض وترك الجهاد حالاً ومآلاً.

{ عرضاً قريباً }: غنيمة في مكان قريب غير بعيد.

{ أو سفراً قاصداً }: أي معتدلاً لا مشقة فيه.

{ الشقة }: الطريق الطويل الذي لا يقطع إلا بمشقة وعناء.

{ عفا الله عنك }: لم يؤاخذك.

# معنى الآيات:

ما زال السياق في الحث على الخروج إلى قتال الروم بالشام ففي هذه الآيات يأمر تعالى المؤمنين بالخروج إلى الجهاد على أي حال كان الخروج من قوة وضعف فليخرج الشاب القوى كالكبير العاجز والغني كالفقير فقال تعالى { انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم } أعداء الله الكافرين به وبرسوله حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية ويقبلوا أحكام الإسلام { ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون } أي نفوركم للجهاد وقتالكم الكافرين إلى الانتهاء بهم إلى الغايتين خير لكم من الخلود إلى الأرض والرضا بالحياة الدنيا وهي متاع قليل، إن كنتم تعلمون ذلك، وقوله تعالى { لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة }

يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لو كان أولئك المتخلفون عن الجهاد من المنافقين وضعفة الإيمان قد دعوتهم إلى عرض قريب أي غنيمة حاضرة أو إلى سفر سهل قاصد معتدل لاتبعوك وخرجوا معك، ولن دعوتهم إلى تبوك وفي زمن الحر والحاجة فبعدت عليهم الشقة فانتحلوا الأعذار إليك وتخلفوا. وقوله تعالى { وسيحلفون بالله } أي لكم قائلين: لو استطعنا أي الخروج لخرجنا معكم. قال تعالى { يهلكون أنفسهم } حيث يجلبون لها سخط الله وعقابه { والله يعلم أنهم لكاذبون } في كل ما اعتذروا به. هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى والثانية (41 - 42) وأما الآية الثالثة فقد تضمنت عتاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حيث أذن لمن طلب منه التخلف عن النفور والنهوض إلى تبوك وكان من السياسة الرشيدة عدم الإذن لأحد حتى يتميز بذلك الصادق من الكاذب قال تعالى { عفا الله عنك } أي تجاوز عنك ولم يؤ اخذك وقدم هذا اللفظ على العتاب الذي تضمنه الاستفهام { لم أذنت لهم } تعجيلاً للمسرة للنبي صلى الله عليه وسلم إذ لو أخر عن جملة العتاب لأوجد خوفاً وحزناً، وقوله تعالى { حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين } علة للعتاب على الإذن للمنافقين خوفاً وحزناً، وقوله تعالى { حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين } علة للعتاب على الإذن للمنافقين عن الخروج إلى تبوك.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

-1 إذا أعلن الإِمام التعبئة العامة يحرم التخلف عن الجهاد و لا يقعد أحد، إلا بإذن لأجل علة قامت به فاستأذن فأذن له.

- 2- الجهاد كما يكون بالنفس يكون بالمال وهو خير من تركه حالاً ومآلاً.
- 3- الأيمان الكاذبة لإبطال حق أو إحقاق باطل توجب سخط الله تعالى وعذابه.
  - 4- مشر و عية العتاب للمحب.
- 5- جواز مخالفة الأولى على النبي صلى الله عليه وسلم لعدم علمه ما لم يعلِّمه الله تعالى.

{ لاَ يَسْتَأْذَنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيم بِٱلْمُتَّقِينَ } \* { إِنَّمَا يَسْتَأْذَنُكَ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ } \* { وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَــٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنبِعَاتَهُمْ فَتَبَّطَهُم وَقيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعدينَ }

شرح الكلمات:

{ لا يستأذنك }: أي لا يطلبون منك إذناً بالتخلف عن الجهاد.

{ وارتابت قلوبهم }: أي شكت في صحة ما تدعو إليه من الدين الحق.

{ في ريبهم }: أي في شكهم.

{ يترددون }: حيارى لا يثبتون على شيء.

{ لأعدّوا له عدّة }: لهيأوا له ما يلزم من سلاح وزاد ومركوب.

{ انبعاثهم }: أي خروجهم معكم.

{ فتبطهم }: ألقى في نفوسهم الرغبة في التخلف وحببه إليهم فكسلوا ولم يخرجوا.

معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث عن غزوة تبوك وأحوال المأمورين بالنفير فيها فبعد أن عاتب الله تعالى رسوله في الإنه للمتخلفين أخبره أنه لا يستأذنه المؤمنون الصادقون في أن يتخلفوا عن الجهاد بأموالهم وأنفسهم وإنام يستأذنه { الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتاب قلوبهم } في الإيمان بالله ورسوله ووعده ووعيده، فهم حيارى مترددون لا يدرون أين يتجهون وهي حالة المزعزع العقيدة كسائر المنافقين، وأخبره تعالى أنهم كاذبون في اعتذاراتهم إذ لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته أي احضروا له أهبته من سلاح وزاد وراحلة ولكنهم كانوا عازمين على عدم الخروج بحال من الأحوال، ولو لم تأذن لهم بالتخلف لتخلفوا مخالفين قصدك متحدين أمرك. وهذا عائد إلى ان الله تعالى كره خروجهم لما فيه من الضرر والخطر فثبطهم بما ألقى في قلوبهم من الفشل وفي أجسامهم من الكسل كأنما قيل لهم اقعدوا مع القاعدين. هذا ما دلت عليه الآية (44) { ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين } وقوله تعالى في ختام الآية الأولى (44) { والله عليم بالمتقين } فيه تقرير لعلمه تعالى بأحوال ونفوس عباده فما أخبر به هو الحق والواقع، فالمؤمنون الصادقون لا يطلبون التخلف عن الجهاد لإيمانهم وتقواهم، والمنافقون هم الذين يطلبون التخلف مثل خبير.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- فضيلة الإيمان والتقوى إذ صاحبها لا يمكنه أن يتخلف عن الجهاد بالنفس والمال.

2- خطر الشك في العقيدة وأنه سبب الحيرة والتردد، وصاحبه لا يقدر على أن يجاهد بمال و لا نفس.

3- سوابق الشر تحول بين صاحبها وبين فعل الخير.

{ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفَتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُم وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ } \* { لَقَدِ ٱبْتَغَوُاْ ٱلْفَتِنْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلأُمُورَ حَتَّى جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَر أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ }

شرح الكلمات:

{ لو خرجوا فيكم }: أي مندسين بين رجالكم.

{ إلا خبالاً }: الفساد في الرأى والتدبير.

{ و لأوضعوا خلالكم }: أي لأسرعوا بينكم بالنميمة والتحريش والإِثارة لإِبقائكم في الفتنة.

{ وفيكم سماعون لهم }: أي بينكم من يكثر السماع لهم والتأثر بأقوالهم المثيرة الفاسدة.

{ من قبل }: أي عند مجئيك المدينة مهاجراً.

{ وقلّبوا لك الأمور }: بالكيد والمكر والاتصال باليهود والمشركين والتعاون معهم.

{ وظهر أمر الله }: بأن فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجاً.

{ وهم كارهون }: أي لمجيء الحق وظهور أمر الله بانتصار دينه.

معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في فضح نوايا المنافقين وكشف الستار عنهم فقال تعالى { لو خرجوا فيكم } أيها الرسول والمؤمنون أي إلى غزوة تبوك { ما زادوكم إلا خبالاً } أي ضرراً وفساداً وبلبلة لأفكار المؤمنين بما ينفثونه من سموم القول للتخذيل والتغشيل، { و لأوضعوا } أي أسرعوا ركائبهم { خلالكم } أي بين صفوفكم بكلمات التخذيل والتثبيط { يبغونكم } بذلك { الفتنة } وهي تفريق جمعكم وإثار العداوة بينكم بما يحسنه المنافقون في كل زمان ومكان من خبيث القول وفاسده وقوله تعالى { وفيكم سماعون لهم } أي وبينكم أيها المؤمنون ضعاف الإيمان يسمعون منكم وينقلون لهم أخبار أسراركم كما أن منكم من يسمع لهم ويطبعهم ولذا وغيره كره الله انبعاثهم وشبطهم فقعدوا مع القاعدين من النساء و الأطفال والعجز والمرضى، وقوله تعالى { والله غليم بالظالمين } الذين يعملون على إيطال دينه وهزيمة أوليائه. فلذا صرفهم عن الخروج معكم إلى قتال أعدائكم من الروم والعرب المتنصرة بالشام. وقوله تعالى في الآية الثانية (48) { لقد ابتغوا الفتنة من قبل } بل من يوم هاجرت إلى المدينة ووجد بها الإسلام وهم يثيرون الفتن بين أصحابك للإيقاع بهم، وفي أحد رجع ابن أبي بثلث الجيش وهم بنو سلمة وبنو حارثة بالرجوع عن القتال لو لا أن الله سلم { وقلوا لك الأمور } وصرفوها في وجوه شتى بقصد القضاء على دعوتك فظاهروا المشركين واليهود في مواطن كثيرة وكان هذا دأبهم أسفون حزنون، ولذا فلا تأسفوا على عدم خروجهم معكم، و لا تحفلوا به أو تهتموا له، فإن الله رحمة بكم أسفون حزنون، ولذا فلا تأسفوا على عدم خروجهم معكم، و لا تحفلوا به أو تهتموا له، فإن الله رهامة.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

-1 وجود منافقين في صفوف المؤمنين خطر عليهم وضرر كبير لهم فلذا ينبغي إن لا يُشركوا في أمر، وأن لا يعول عليهم في مهمة.

2- وجوب الأخذ بالحيطة في الأمور ذات البال والأثر على حياة الإسلام والمسلمين.

3- المنافق يسوءه عزة الإسلام والمسلمين ويحزن لذلك.

4- تدبير الله لأوليائه خير تدبير فلذا وجب الرضا بقضاء الله وقره والتسليم به.

{ وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ ٱنْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِي أَلا فِي ٱلْفِتْنَة سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَة بِٱلْكَافِرِينَ } \* { إِن تُصبُكَ حَسنَةٌ تَسُوْهُمْ وَإِن تُصبُكَ مُصيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّواْ وَهُمْ فَرحُون

} \* { قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلاَّ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوكَلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ } \* { قُلْ هَل تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلاَّ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لِنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلاَّ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُونَ إِنَّا مَعَكُمْ مُتُرَبِّصُونَ }

شرح الكلمات:

{ ومنهم }: أي من المنافقين وهو الجد بن قيس.

{ إئذن لي }: أي في التخلف عن الجهاد.

{ ولا تفتني }: أي لا توقعني في الفتنة بدعوى أنه إذا رأى نساء الروم لا يملك نفسه.

{ حسنة تسؤهم }: الحسنة كل ما يحسن من نصر وغنيمة وعافية ومعنى تسؤهم أي يكربون لها ويحزنون.

{ قد أخذنا أمرنا من قبل }: أي احتطنا للأمر ولذا لم نخرج معهم.

{ إحدى الحسنين }: الأولى الظفر بالعدو والانتصار عليه والثانية الشهادة المورثة للجنة.

{ فتربصوا }: أي انتظروا فإنا معكم من المنتظرين.

معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث عن المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك فيقول تعالى { ومنهم من يقول ائذن لي } أي في التخلف عن الجهاد، { ولا تفتني } بإلزامك لي بالخروج أي لا توقعني في الفتنة، فق روى أن النبي صلب الله عليه وسلم قال له " هل لك في بلاد بني الأصفر " فقال إني مغرم بالنساء وأخشى إن رأيت نساء بني الأصفر (وهم الروم) لا أصبر عنهن فأفتن، والقائل هذا هو الجد بن قيس أحد زعماء المنافقين في المدينة فقال تعالى دعاء عليه ورداً لباطله: { ألا في الفتنة سقطوا } وأي فتنة أعظم من الشرك والنفاق؟ { وإن جهنم لمحيطة بالكافرين } به وبأمثاله من أهل الكفر والنفاق، هذا ما دلت عليه الآية الأولى أما الآية الثانية (50) فقد تضمنت الكشف عما يقوله المنافقون في أنفسهم أنه إن تصب الرسول والمؤمنين حسنة من نصر أو غنيمة وكل حال حسنة يسؤهم ذلك أي يكربهم ويحزنهم، وإن تصبهم سيئة من هزيمة أو قتل وموت يقولوا فيما بينهم { قد أخذنا أمرنا } أي احتطنا للأمر فلم نخرج معهم { ويتولوا } راجعين إلى بيوتهم وأهليهم { وهم فرحون } . هذا ما تضمنته الآية الآية الذي هي قوله تعالى { إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا

من قبل ويتولوا وهم فرحون } أما الآيتان الثالثة والرابعة (51 – 52) فقد علم الله سبحانه وتعالى رسوله ما يقوله إغاظة لأولئك المنافقين وإخباراً له بما يسؤهم فقال { قل لن يصيبنا } أي من حسنة أو سيئة إلا ما كتب الله لنا وما يكتبه ربنا لنا لن يكون إلا خيراً لأنه مو لانا { وعلى الله فيلتوكل المؤمنون } ونحن مؤمنون وعلى ربنا متوكلون، وقال له: { قل هل تربصون بنا } أي هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين: النصر والظهور على أهل الشرك والكفر والنفاق أو الاستشهاد في سبيل الله، ثم النعيم المقيم في جوار رب العالمين وعليه { فتبربصوا إنا معكم متربصون } ، وسوف لا نشاهد إلا ما يسرنا ويسوءكم.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- فضيحة الجد بن قيس وتسجيل اللعنة عليه وتبشيره بجهنم.

2- بيان فرح المنافقين و الكافرين بما يسوء المسلمين، وبيان استيائهم لما يفرح المسلمين و هي علامة النفاق البارزة في كل منافق.

3- وجوب التوكل على الله وعدم الاهتمام بأقوال المنافقين.

4- بيان أن المؤمنين بين خيارين في جهادهم: النصر أو الشهادة.

5- مشروعية القول الذي يغيط العدو ويحزنه.

{ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ } \* { وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَل مِنهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ ٱلصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلاَ يُنفقُونَ إِلا مِنْهُمْ نِفَقَاتُهُمْ إِلاَّ فَوَلاَ يُعَدِّبُكُ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ كَارِهُونَ } \* { فَلاَ تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ }

شرح الكلمات:

{ طوعاً أو كرهاً }: أي وأنتم طائعون أو أنتم مكر هون على الانفاق.

{ إنكم كنتم قوماً فاسقين }: الجملة علة لعدم قبول نفقاتهم.

{ كسالى }: متثاقلون لعدم إيمانهم في الباطن بفائدة الصلاة.

{ فلا تعجبك أمو الهم }: أي لا تستحسنوا أيها المسلمون ما عند المنافقين من مال وولد.

{ وتزهق أنفسهم }: أي تفيض وتخرج من أجسامهم.

معنى الآيات:

ما زال السياق في تعليم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يرد على المنافقين فقال له قل لهم أيها الرسول { انفقوا } حال كونكم طائعين أو مكرهين { لن يتقبل منكم } ، اى أخبرهم أن ما ينفقونه في هذا الخروج إلى تبوك وفي غيره سواء أنفقوه باختيارهم أو كانوا مكرهين عليه لن يتقبله الله منهم لأنهم كانوا قوما فاسقين بكفرهم بالله وبرسوله وخروجهم عن طاعتهما هذا ما دلت عليه الآية الأولى (53) أما الآية الثانية ( 54) فقد أخبر تعالى عن الأسباب الرئيسية التي حالت دون قبول نفقاتهم وهي أولاً الكفر بالله وبرسوله، وثانيا اتيانهم الصلاة وهم كسالي كارهون، وثالثاً كراهيتهم الشديدة لما ينفقونه قال تعالى { وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله و لا يأتون الصلاة إلا وهم كسارى و لا ينفقون إلا وهم كارهون } هذا ما تضمنته الآية الثانية أما الآية الثالثة (55) فإن الله تعالى ينهى رسوله والمؤمنين عن أن تعجبهم أموالهم وأو لادهم مهما بلغت في الكثرة والحسن فيقول { فلا تعجبك أموالهم ولا أو لادهم } أي لا تستحسنوها و لا تخبروهم بذلك. وبين تعالى لرسوله علة اعطائهم ذلك وتكثيره لهم فقال { إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون } ووجه تعذيبه بها في الحياة الحياة الدنيا أن ما ينفقونه من المال في الزكاة والجهاد يشعرون معه بألم لا نظير له لأنه إنفاق يعبرونه ضدهم وليس في صالحهم، إذ لا يريدون نصر الإسلام ولا ظهوره، وأما أو لادهم فالتعذيب بهم هو أنهم يشاهدونهم يدخلون في الإسلام ويعملون به و لا يستطيعون أن يردوهم عن ذلك، أي ألمّ نفسي أكبر من أن يكفر ولد الرجل بدينه ويدين بآخر من شروطه أن يبغض الكافر به ولو كان أباً أو أماً أو أخاً أو أختاً أو أقرب قريب؟ وزيادة على هذا يموتون وهم كافرون فينتقلون من عذاب إلى عذاب أشد، وبهذا سلى الرب تعالى رسوله والمؤمنين بيان علة ما أعطى المنافقين من مال وولد ليعذبهم بذلك لا ليسعدهم.

هداية الآيات

من هداية الآبات:

1- تقرير مبدأ أن الرياء مبطلة للعمل كالشرك محبط للعمل.

- 2- إطلاق الفسق على الكفر فكل كافر فاسق على الإطلاق.
- 3- حرم التكاسل في الصلاة وأن ذلك من صفات المنافقين.
- 4- وجوب رضا النفس بما ينفق العبد في سبيل الله زكاة أو غيرها.
- 5- كراهية استحسان المسلم لما عند أهل الفسق والنفاق من مال ومتاع.

{ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمَنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَـكَنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ } \* { لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنَا أَو مَغَارَاتَ أَوْ مُدَّخَلاً لَّوَلَوْا إَلِيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ } \* { وَمَنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَات فَإِنْ أُعْطُوا مَغَارَاتَ أَوْ مُدَّخَلاً لَوَلُوا أَوْ مُدَّخَلاً لَوَلُوا أَوْ مُدَّخَلاً لَوَا لَمْ يُعْطَوْا مَنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ } \* { وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآ آتَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُه وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَصْلُه وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّه رَاغِبُونَ }

#### شرح الكلمات:

{ وما هم منكم }: أي في باطن الأمر لأنهم كافرون ووجوههم وقلوبهم مع الكافرين.

{ يفرقون }: أي يخافون خوفاً شديداً منكم.

{ ملجاً }: أي مكاناً حصيناً يلجأون إليه.

{ أو مغارات }: جمع مغارة وهي الغار في الجبل.

{ أو مدخلاً }: أي سرباً في الأرض يستتر فيه الخائف الهارب.

{ يجمحون }: يسرعون سرعة تتعذر مقاومتها وإيقافها.

{ يلمزك }: أي يعيبك في شأن توزيعها ويطعن فيك.

{ إذا هم يسخطون }: أي كافينا الله كل ما يهمنا.

{ إلى الله راغبون }: إلى الله وحده راغبون أي طامعون راجون.

معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في هنك أستار المنافقين وإظهار عيوبهم وكشف عوارتهم ليتوب منهم من أكرمه الله بالتوبة فقال تعالى عنهم { ويحلفون بالله إنهم لمنكم } أي من أهل ملتكم ودينكم، { وما هم منكم } أي في واقع الأمر إذ هم كفار منافقون { ولكنهم قوم يفرقون } أي يخافون منكم خوفاً شديداً فلذا يحلفون لكم إنهم منكم لتؤمنوهم على أرواحهم وأموالهم، ولبيان شدة فرقهم منكم وخوفهم من سيوفكم قال تعالى: { لو يجدون ملجأ } أي حصناً { أو مغارات } أي غيراناً في جبال { أو مدخلاً } أي سرباً في الأرض { لولوا } أي أدبروا اليها أي حصناً } وهم يجمحون } أي مسرعين ليتمنعوا منكم. هذا ما دلت عليه الآية الأولى والثانية أما الآية الثالثة والرابعة ( على مسرعين ليتمنعوا منكم. هذا ما دلت عليه الآية الأولى والثانية أما الآية الثالثة والرابعة ( شأن قسمة الصادقات وتوزيعها فيتهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعدل في القسمة فقال تعالى أن من المنافقين من يلمز الرسول الله عليه وسلم بأنه لا يعدل في القسمة فقال تعالى إومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطو منها رضوا } أي عن الرسول وقمسته { وإن لم يعطوا منها إذا هم يكونوا عليه فقال عز وجل { ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله } ، أي من الصدقات { وقالوا حسبنا الله } يكافينا الله { سيؤتينا الله من فضله } الواسع العظيم ورسوله بما يقسم علينا ويوزعه بيننا { إنا إلى الله } وحده { راغيون } طامعون راجعون أي لكان خيراً لهم وأدرك لحاجتهم.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- الأيمان الكاذب شعار المنافقين وفي الحديث آية المنافق ثلاث:

(إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان).

2- الجبن والخور والضعف والخوف من لوازم الكفر والنفاق.

3- عيب الصالحين والطعن فيهم ظاهرة دالة على فساد قلوب ونيات من يفعل ذلك 4- مظاهر الرحمة الإِلهية تتجلى في إرشا المنافقين إلى أحسن ما يكونوا عليه ليكملوا ويسعدوا في الدارين.

5- لا كافي إلا الله، ووجوب انحصار الرغبة فيه تعالى وحده دون سواه.

# { إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِين وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }

شرح الكلمات:

{ الصدقات }: جمع صدقة وهي هذا الزكاة المفروضة في الأموال.

{ للفقراء }: جمع فقير و هو من ليس له ما يكفيه من القوت و لا يسأل الناس.

{ والمساكين }: جمع مسكين و هو فقير ليس له ما يكفيه ويسأل الناس ويذل نفسه بالسؤال.

{ والعاملين عليها }: أي على جمعها وجبابتها وهم الموظفون لها.

{ والمؤلفة قلوبهم }: هم أناس يرجى إسلامهم أو بقاؤهم عليه إن كانوا قد أسلموا وهم ذوو شأن وخطر ينفع الله بهم إن أسلموا وحسن إسلامهم.

{ وفي الرقاب }: أي في فك الرقاب أي تحريرها من الرق، فيعطى المكاتبون ما يسدون به نجوم أو أقساط كتابتهم.

{ وفي سبيل الله }: أي الجهاد لإعداد العدة وتزويد المجاهدين بما يلزمهم من نفقة.

{ وابن سبيل الله }: أي المسافر المنقطع عن بلاده ولو كان غنياً ببلاده.

{ فريضة من الله }: أي فرضها الله تعالى فريضة على عباده المؤمنين.

معنى الآية الكريمة:

بمناسبة لمز المنافقين الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في قسمته الصدقات بين تعالى في هذه الآية الكريمة أهل الصدقات المختصين بها. والمراد بالصدقات الزكوات وصدقة التطوع فقال عز وجل { إنما الصدقات } محصورة في الأصناف الثمانية التي تذكر وهم:

- (1) الفقراء وهم المؤمنون الذين لا يجدون ما يسد حاجتهم الضرورية من طعام وشراب وكساء ومأوى.
- (2) المساكين وهم الفقراء الذين لا يجدون ما يسد حاجتهم ولم يتعففوا فكانوا يسألون الناس ويظهرون المسكنة لهم والحاجة.
  - (3) الموظفين فيها من سعاة جباة وأمناء وكتاب وموزعين يعطون على عملهم فيها أجرة أمثالهم في العمل الحكومي.
- (4) المؤلفة قلوبهم وهم من يرجى نفعهم للإسلام والمسلمين لمناصبهم وشوكتهم في أقوامهم، فيعطون من الزكاة تأليفاً أي جمعاً لقلوبهم على الإسلام ومحبته ونصرته ونصرة أهله، وقد يكون أحدهم لم يسلم بعد فيعطى ترغيباً له في الإسلام، وقد يكون مسلماً لكنه ضعيف الإسلام فيعطى تثبيتاً وتقوية على الإسلام.
- (5) في الرقاب وهو مساعدة المكاتبين على تسديد أقساطهم ليتحرروا أما شراء عبد بالزكاة وتحريره فلا يجوز لأنه يعود بالنفع على دافع الزكاة لأن و لاء المعتوق له.
  - (6) الغارمين جمع غارم وهو من ترتبت عليه ديون بسبب ما أنفقه في طاعة الله تعالى على نفسه وعائلته، ولم يكن لديه مال لا نقد و لا عرض يسدد به ديونه.
    - (7) في سبيلالله وهو تجهيز الغزاة والإنفاق عليهم تسليحاً وإركاباً وطعاماً ولباساً.
    - (8) ابن السبيل وهم المسافرون ينزلون ببلد وتنتهي نفقتهم فيحتاجون فيعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء ببلادهم.

وقوله تعالى { فريضة من الله } أي هذه الصدقات وقسمتها على هذا النحو جعله الله تعالى فريضة لازمة على عباده المؤمنين. وقوله { والله عليم } أي بخلقه وأحوالهم { حكيم } في شرعه وقسمته، فلذا لا يجوز أبدا مخالفة هذه القسمة فلا يدخل أحد فيعطى من الزكاة وهو غير مذكور في هذه الآية وليس شرطاً أن يعطى كل الأصناف فقد يعطى المرء زكاته كلها في الجهاد أو في الفقراء والمساكين، أو في الغارمين أو المكاتبين وتجزئة وإن كان الأولى أن يقسمها بين الأصناف المذكورة من وجد منها، إذ قد لا توجد كلها في وقت واحد.

هداية الآية

من هداية الآية:

- 1- تقرير فرضية الزكاة.
- 2- بيان مصارف الزكاة.
- 3- وجوب التسليم لله تعالى في قسمته بعدم محاولة الخروج عنها.
- 4- إثبات صفات الله تعالى وهي هنا: العلم والحكمة، ومتى كان الله تعالى عليماً بخلقه.

وحاجاتهم حكيماً في تصرفه وشرعه وجب التسليم لأمره والخضوع له بالطاعة والانقياد.

{ وَمَنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنُ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّه وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينِ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } \* { يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُم لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَاثُواْ مَؤْمِنِينَ } \* { أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّه وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَاثُواْ مَؤْمِنِينَ } \* { أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّه وَرَسُولُهُ أَحَقُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّه وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً فيهَا ذلكَ ٱلْخَزْيُ ٱلْعَظِيمُ }

#### شرح الكلمات:

{ يؤذون النبي }: أي الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم، والأذى المكروه يصيب الإنسان كثيراً أو يسيراً.

{ هو أذن }: أي يسمع من كل من يقول له ويحدثه وهذا من الأذى.

{ قل أذن خير لكم }: أي هو يسمع من كل من يقول له لا يتكبر ولكن لا يقر إلا الحق و لا يقبل إلا الخير والمعروف فهو أُذن خير لكم لا أُذن شر مثلكم أيها المنافقون.

{ ويؤمن للمؤمنين }: أي يصدق المؤمنين الصادقين من المهاجرين والأنصار أما غيرهم فإنه وإن يسمع منهم لا يصدقهم لأنهم كذبة فجرة.

{ والله }: أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه.

{ من يُحادد الله ورسوله }: أي يعاديهما، ويقف دائماً في حدّ وهما في حد فلا ولاء ولا موالاة أي لا محبة ولا نصرة.

#### معنى الآيات:

ما زال السيقا الكريم في هنك أستار المنافقين وبيان فضائحهم قال تعالى: { ومنهم الذين يؤذون النبي } أي من المنافقين أفراد يؤذو النبي بالطعن فيه وعيبه بما هو براء منه، ويبين تعالى بعض ذلك الأذي فقال { ويقولون هو أذن } أي يسمع كل ما يقال له، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقر سماع الباطل أو الشر أو الفساد، وإنما يسمع ما كان خيراً ولو من منافق يكذب ويحسن القول. وأمر الله تعالى رسوله أن يرد عليهم بقوله { قل أذن خير لكم } يسمع ما فيه خير لكم، ولا يسمع ما هو شر لكم. إنه لما كان لا يواجههم بسوء صنيعهم. وقبح أعمالهم حمله هذا الجميل والإحسان على أن قالوا: { هو أذن } طعناً فيه صلى الله عليه وسلم وعيباً له. وقوله تعالى { يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين } هذا من جملة ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول للمنافقين ردا على باطلهم. أنه صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله رباً وإلهاً، { ويؤمن للمؤمنين } أي بصدقهم فيما يقولون وهذا من خيريّته صلى الله عليه وسلم وقوله { ورحمة للذين آمنوا منكم } أيضاً من خيريّته فهو صلى الله عليه وسلم رحمة لمن آمن به واتبع النور الذي جاء به فكمل عليه وسعد به في حياتيه. وقوله تعالى { والذين يؤذون رسول الله } أي بأي نوع من الأذى قل أو كثر توعدهم الله تعالى بقوله { لهم عذاب أليم } وهو لا محالة نازل بهم وهم ذائقوه حتماً هذا ما دلت عليه الآية الأولى (61) أما الآية الثانية (62) فقد أخبر تعالى عن المنافقين أنهم يحلفون للمؤمنين بأنهم ما طعنوا في الرسول ولا قالوا فيه شيئًا يريدون بذلك إرضاء المؤمنين حتى لا يبطشوا بهم انتقاماً لكرامة نبيهم قال تعالى { يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين } أي فبدل أن يرضوا المؤمنين كان الواجب أن يرضوا الله تعالى بالتوبة إليه ويرضوا الرسول بالإيمان ومتابعته إن كانوا كما يزعمون أنهم مؤمنون.

وقوله في الآية الثالثة (63) { ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله } أي يشاقهما ويعاديهما فإن له جزاء عدائة ومحاربته نار جهنم خالداً فيها لا يخرج منها هو الخزى العظيم.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- حرمة أذية رسول الله بأي وجه من الوجوه.

2- كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين دعوة للإيمان والإسلام.

3- توعد الله تعلى من يؤذي رسوله بالعذاب الأليم دليل على كفر من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

4- بيان كذب المنافقين وجبنهم حيث يحلفون للمؤمنين أنهم ما طعنوا في الرسول وقد طعنوا بالفعل، وإنما حلفهم الكاذب يدفعون به غضب المؤمنين والانتقام منهم.

5- وجوب طلب رضا الله تعالى بفعل محابه وترك مساخطه.

6- توعد من يحادد الله ورسوله بالعذاب الأليم.

{ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ ٱسْتَهْزِءُوۤ اْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ } \* { وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّه وَآيَاتِه وَرَسُولِه كُنتُم تَحْذَرُونَ } \* { لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَآئِفَةً مِنْكُمْ نُعَذَّب طَآئِفَةً بِأَنَّهُم كَانُواْ مُجْرِمِينَ } 
كَانُواْ مُجْرِمِينَ }

شرح الكلمات:

{ يحذر المنافقون }: أي يخافون ويحترسون.

{ تَنزَّل عليهم سورة }: أي في شأنهم فتفضحهم بإظهار عيبهم.

{ تتبُّهم بما في قلوبهم }: أي تخبر هم بما يضمرونه في نفوسهم.

{ قل استهزئوا }: الأمر هنا للتهديد.

{ مخرج ما تحذرون }: أي مخرجه من نفوسكم مظهره للناس أجمعين.

{ نخوض ونلعب }: أي نخوض في الحديث على عادتنا ونلعب لا نريد سباً ولا طعناً.

{ تستهزئون }: أي تسخرون وتحتقرون.

معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث عن المنافقين لكشف الستار عنه وإظهار هم على حقيقتهم ليتوب منهم من تاب الله عليه قال تعالى مخبراً عنهم { يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم } أي يخشى المنافقون أن تنزل في شأنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم { سورة تنبئههم } أي تخبرهم بما في قلوبهم فنفضحهم، ولذا سميت هذه السورة بالفاضحة وقوله تعالى لرسوله { قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون } يهددهم تعالى بأن الله مخرج ما يحذرون إخراجه وظهوره مما يقولونه في خلواتهم في الطعن في الإسلام وأهله. وقوله تعالى إ ولئن سألتهم } أي عما قالوا من الباطل. لقالوا { إنما كنا نخوض ونلعب } لا غير. قل لهم يا رسولنا { أبا لله و آياته ورسوله كنتم تستهزئون } وذلك أن نفراً من المنافقين في غزوة تبوك قالوا في مجلس لهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب وجاءوا و لا أكذب ألسناً، و لا أجبن عند اللقاء!. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية: وجاءوا يعتذرون لرسوله الله فأنزل الله { لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم } أي الذي كنتم تدعونه، لأن الاستهزاء بالله والرسول والكتاب كفر مخرج من الملة، وقوله تعالى { إن نعف عن طائفة منكم } لأنهم يتوبون وقوله تعالى { بأنهم كانوا مجرمين } علة للحكم بعذابهم وهو أجراههم بالكفر والاستهزاء بالمؤمنين إذ من جملة ما قالوا: قولهم في مجرمين } علة للحكم بعذابهم وهو أجراههم بالكفر والاستهزاء بالمؤمنين إذ من جملة ما قالوا: قولهم في الرسول صلى الله عليه وسلم يظن هذا يشيرون إلى النبي وهم سائرون – يفتح قصور الشام وحصونها فأطلع الله نبيه عليهم فدعاهم فجاءوا واعتذروا بقولهم إنا كنا نخوض أي في الحديث ونلعب تقصيراً للوقت، ودفعا للملل عنا والسآمة فأنزل تعالى { قل أبالله } الآية.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- الكشف عن مدى ما كان يعيش عليه المنافقون من الحذر والخوف.

2- كفر من استهزاء بالله أو آياته أو رسوله.

3- لا يقبل اعتذار من كفر بأي وجه وإنما التوبة أو السيف فيقتل كفراً.

4- مصداق ما أخبر به تعالى من أنه سيعذب طائفة فقد هلك عشرة بداء الدبيلة " خراج يخرج من الظهر وينفذ ألمه إلى الصدر فيهلك صاحبه حتماً ".

{ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّن بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوف ويَقْبِضُون أَيْديَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُّ الْفَاسِقُونَ } \* { وَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَات وَٱلْمُنَافِقِينَ مَا اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقيمٌ } \* { كَٱلَّذينَ من وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالدينَ فيها هي حَسنبُهُمْ ولَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ولَهُمْ عَذَابٌ مُقيمٌ } \* { كَٱلَّذينَ من

قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاَداً فَٱسْتَمْتَعُواْ بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ وَخُصْتُمْ كَٱلَّذِي خَاصَوْاْ أُولَلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدنْيَا وَٱلآخِرةِ وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ } \* { أَلَمْ يَأْتَهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَاد وَتَمُودَ وَقَوْم وَٱلآخِرةِ وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ } \* { أَلَمْ يَأْتَهِمْ نِبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَاد وَتَمُودَ وَقَوْم إِلاَّا وَاللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَلْكَ مُن وَالمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَلْكِن كَانُوآا إِنْ أَلْفُونَ هُمْ يَظْلِمُونَ }

#### شرح الكمات:

{ المنافقون }: أي الذين يظهرون للمؤمنين الإيمان بألسنتهم ويسترون الكفر في قلوبهم.

{ بعضهم من بعض }: أي متاشبهون في اعتقادهم وقولهم وعملهم فأمرهم واحد.

{ بالمنكر }: أي ما ينكره الشرع لضرره أو قبحه و هو الكفر بالله ورسوله.

{ عن المعروف }: أي ما عرفه الشرع نافعاً فأمر به من الإيمان والعمل الصالح.

{ يقبضون أيديهم }: أي يمسكونها عن الإنفاق في سبيل الله.

{ نسوا الله فنسيهم }: أي تركوا الله فلم يؤمنوا به وبرسوله فتركهم وحرمهم من توفيقه وهدايته.

{ عذاب مقيم }: أي دائم لا يزول و لا يبيد.

{ بخلاقهم }: أي بنصيبهم وحظهم من الدنيا.

{ وخضتم }: أي في الكذب والباطل.

{ والمؤتفكات }: أي المنقلبات حيث صار عاليها سافلها وهي ثلاث مدن.

{ بالبينات }: الآيات الدالة على صدقهم في رسالاتهم إليهم.

معنى الآيات:

ما زال السياق في هتك استار المنافقين وبيان فضائهم لعلهم يتوبون. قال تعالى { المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض } أي كأبعاض الشيء الواحد وذلك لأن أمرهم واحد لا يختلف بعضهم عن بعض في المعتقد والقول العمل بيّن تعالى حالهم بقوله { يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف } وهذا دليل على انتكاسهم وفساد قلوبهم وعقولهم، إذ هذا عكس ما يأمر به العقلاء، والمراد من المنكفر الذي يأمرون به هو الكفر والعصيان، والمعروف الذي ينهون عنه هو الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما. وقوله تعالى { ويقبضون أيديهم } كناية عن الإمساك وعدم البذل في الإنفاق في سبيل الله. وقوله { نسوا الله } فلم يؤمنوا به ولم يؤمنوا برسوله ولم يطيعوا الله ورسوله { فنسيهم } الله بأن تركهم محرومين من كل هداية ورحمة ولطف. وقوله { إن المنافقين هم الفاسقون } تقرير لمعنى { نسوا الله فنسيهم } ، إذ كفرهم بالله وبرسوله هو الذي حرمهم هداية الله تعالى ففسقوا سائر أنواع الفسق فكانوا هم الفاسقين الجديرين بهذا الوصف وهو الفسق والتوغل فيه. وقوله تعالى في الآية ( 68) { وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم } أي كافيهم { ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم } أي دائم لا يزول و لا يبيد و لا يفني فقد حملت هذه الآية أشد وعيد لأهل النفاق والكفر إذ توعدهم الرب تعالى بنار جهنم خالدين فيها وبالعذاب المقيم الذي لا يبارحهم ولا يتركهم لحظة أبد الأبد وذلك بعد أن لعنهم فأبعدهم وأسحقهم من كل رحمة وخير. وفي الآية الثالثة (69) يأمر تعالى رسوله أن يقول للمنافقين المستهزئين بالله و آياته ورسوله: أنتم أيها المنافقون كأولئك الذين كانوا من قبلكم في الاغترار بالمال والولد والكفر بالله والتكذيب لرسوله حتى نزل بهم عذاب الله ومضت فيهم سنته في إهلاكهم هذا ما تضمنته الآية الكريمة إذ قال تعالى { كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأو لاداً فاستمتعوا بخلاقهم } أي بنصيبهم الذي كتب لهم في الدنيا { فأستمتعتم بخلاقكم } أي بما كتب لكم في هذه الحياة الدنيا { كما استمتع الذي من قبلكم } أي سواء بسواء { وخضتم } في الباطل والشر وبالكفر والتكذيب { كالذي خاضوا } أي كخوضهم سواء بسواء أولئك الهالكون { حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرةؤ أي تلاشت وذهبت ولم ينتفعوا منها بشيء، { و أولئك هم الخاسرون }.

وبما أنكم أيها المنافقون تسيرون على منهجهم في الكفر والتكذيب والاغترار بالمال والولد فسوف يكون مصيركم كمصيرهم وهو الخسران المبين. وقوله تعالى في الآية الرابعة (70) { ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات } أي الآيات الدالة على توحيد الله وصدق رسوله وسلامة دعوتهم كما جاءكم أيها المنافقون رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات فكذبتم كما كذب الذين من قبلكم فنزل بهم عذاب الله فهلك قوم نوح بالطوفان وعاد بالريح العاتية، وثمود بالصاعقة، وقوم إبراهيم بسلب النعم وحلول النقم، وأصحاب مدين بالرجفة وعذاب الظلمة، والمؤتفكات بالمطر والإئتفاك أي القلب بأن أصبح أعالي مدنهم الثلاث أسافلها، وأسافلها أعاليها، وما ظلمهم الله تعالى بما أنزل عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وأنتم أيها المنافقون إن لم تتوبوا إلى ربكم سيحل بكم ما حل بمن قبلكم أو اللهد لأنكم لم تعتبروا بما سبق.

من هداية الآيات:

-1 إن المنافقين لما كان مرضهم واحد وهو الكفر الباطني كان سلوكهم متشابها.

2- الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف علامة النفاق وظاهرة الكفر وانتكاس الفطرة.

3- الاغترار بالمال والولد من عوامل عدم قبول الحق والإذعان له والتسليم به.

4- تشابه حال البشر واتباع بعضهم لبعض في الباطل والفساد والشر.

5- حبوط الأعمال بالباطل وهلاك أهلها أمر مقضى به لا يتخلف.

6- وجوب الاعتبار بأحوال السابقين والاتعاظ بما لاقاه أهل الكفر منهم من عذاب.

{ وَٱلْمُوْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُقيمُونِ السَّهَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولُلَلْكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } \* [الصَّلاَة وَيُؤْتُونَ ٱللَّهُ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولُلَلْكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } \* { وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنِ وَرضْوَانٌ مِّنَ ٱللَّهُ أَكْبَرُ ذَلْكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظيمُ }

# شرح الكلمات:

{ والمؤمنون }: أي الصادقون في إيمانهم بالله ورسوله ووعد الله ووعيده.

{ أُولِياء بعض }: أي يتولّى بعضهم بعضاً في النّصرة والحماية والمحبة والتأييد.

{ ويقيمون الصلاة }: أي يؤدونها في خشوع وافية الشروط والأركان والسنن والآداب.

{ ويؤتون الزكاة }: أي يخرجون زكاة أموالهم الصامتة كالدراهم والدنانير والمعشرات، والناطقة كالأنعام: الإِبل والبقر والغنم.

{ في جنات عدن }: أي إقامة دائمة لا يخرجون منها و لا يتحولون عنها.

{ ورضوان من الله أكبر }: أي رضوان الله الذي يحله عليهم أكبر من كل نعيم في الجنة.

هداية الآيتين

من هداية الآيتين:

1- بيان صفات المؤمنين والمؤمنات والتي هي مظاهر إيمانهم وأدلته.

2- أهمية صفات أهل الإِيمان وهي الولاء لبعضه بعضاً، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، طاعة الله ورسوله.

3- بيان جزاء أهل الإيمان في الدار الآخرة وهو النعيم المقيم في دار الإسلام.

4- أفضلية رضا الله تعالى على سائر النعيم.

5- بيان معنى الفوز وهو النجاة من النار، ودخول الجنة.

{ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ } \* { يَحْلُفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلَمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُوۤاْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضِلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْراً لَّهُمْ وَإِن يَتَولَوْا يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّه عَذَاباً أَلِيماً فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ } عَذَاباً أَلِيماً فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ }

شرح الكلمات:

{ جاهد الكفار }: ابذل غاية جهدك في قتال الكفار والمنافقين.

{ واغلظ عليهم }: أي في القول والفعل أي شدد عليهم و لا تلن لهم.

{ كلمة الكفر }: أي كلمة يكفر بها من قالها وهي قول الجلاس بن سويد: إن كان ما جاء به محمد حقاً لنحن شر من الحمير.

{ وهموا بما لم ينالوا }: أي هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم في مؤامرة دنيئة وهم عائدون من تبوك.

{ وما نقموا إلا أن أغناهم }: أي ما أنكروا أو كرهوا من الإِسلام ورسوله إلا أن أغناهم الله بعد فقر أعلى مثل هذا يهمون بقتل رسول الله؟

#### معنى الآيتين:

يأمر تعالى رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين فيقول { يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين } وجهاد الكفار يكون بالسلاح وجهاد المنافقين يكون باللسان، وقوله تعالى { واغلظ عليهم } أي شدد عملك وقولك، فلا هوادة مع من كفر بالله ورسوله، ومع من نافق الرسول والمؤمنين فأظهر الإيمان وأسر الكفر وقوله تعالى { ومأواهم جهنم وبئس المصير } أي جهنم يريد ابذل ما في وسعك في جهادهم قتلاً وتأديبا هذ لهم في الدنيا، وفي الأخرة مأواهم جهنم وبئس المصير، وقوله تعالى في الآية الثانية (74) { يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم وهما بما لم ينالوا } هذا الكلم علة للأمر بجهادهم الإغلاظ عليهم القول الجلاس بن سويد المنافق: لئن كان ما جاء به محمد حقاً لنحن شر من الحمير سمعه منه أحد المؤمنين في في المغه وسلم عليه وسلم فجاه الجلائ يعتذر ويحلف بالله ما قال الذي قال فأكذبه الله تعالى في قوله في هذه الآية { يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم } والسياق دال على تكرر مثل هذا القول الخبيث وهو كذلك. قوله تعالى { وهموا بما لم ينالوا } يعني المنافقين الذين تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من تبوك في عقبة في الطريق إلا أن الله فضحهم وحيب مساعهم ونجى رسوله منهم حيث بعث عمار بن ياسر يضرب وجوه الرواقطلما غشوه فردوا وتفرقوا بعد أن عزموا على أن يزاحموا رسول الله وهو على ناقته بنوقهم حتى يسقط منها فيهلك أهلكهم الله. وقوله تعالى روما نقموا } أي يزاحموا رسول الله ولا من الإسلام شيئاً إلا أن أغنهم الله ورسوله من فضله وهل الغنى بعد الفقر مما ينقم منه، والجواب لا ولكنه الكفر والنفاق يفسد الذوق والفطرة والعقل أيضا.

ومع هذا الذي قاموا به من الكفر والشر والفساد يفتح الرب الرحيم تبارك وتعالى باب التوبة في وجوههم ويقول { فإن يتوبوا } من هذا الكفر والنفاق والشر والفساد يك ذلك { خيراً لهم } حالاً ومآلاً أي في الدنيا والآخرة، { وإن يتولوا } عن هذا العرض ويرفضوه فيصرون على الكفر والنفاق { يعذبهم الله عذاباً أليماً } أي موجعاً في الدنيا بالقتل والخزي، وفي الآخر بعذاب النار، رومالهم في الأرض من ولي } يتولاهم ولا ناصر ينصرهم، أي وليس لهم في الدنيا من ولي يدفع عنهم ما أراد الله أن ينزله بهم من الخزي والعذاب وما لهم من ناصر ينصرهم بعد أن يخذلهم الله سبحانه وتعالى.

هداية الأيتين

من هداية الآيتين:

1 - بيان آية السيف وهي { يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين }. 2 - تقرير مبدأ الردة وهي أن يقول المسلم كلمة الكفر فيكفر بها وذلك كالطعن في الإسلام أو سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو التكذيب بما أمر الله تعالى بالإيمان به والتصديق بضده أي بما أمر الله بتكذيبه.

3- تقرير مبدأ التوبة من كل الذنوب، وأن من تاب تقبل توبته.

4- الوعيد الشديد لمن يصر على الكفر ويموت عليه.

{ وَمَنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضِلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ } \* { فَلَمَّآ آتَاهُم مِّن فَضِلُه بَخُلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ } \* { فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَآ مَّن فَضِلُه بَخُلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ } \* { فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمُ يَلْقَوْنَهُ بِمَآ أَخْلُفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذَبُونَ } \* { أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُمْ وَأَن اللَّهَ عَلاَمُ النَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذَبُونَ } \* { أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُمْ وَأَن اللَّهُ عَلاَمُ النَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامً اللَّهُ عَلَامً اللَّهُ عَلَامً اللَّهُ عَلَامًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَامً اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

شرح الكلمات:

{ ومنهم }: أي من المنافقين.

{ لئن آتانا من فضله }: أي مالاً كثيراً.

{ بخلوا به }: أي منعوه فلم يؤدوا حقه من زكاة وغيرها.

{ فأعقبهم نفاقاً }: أي فأورثهم البخل نفاقاً ملازماً لقلوبهم لا يفارقها إلى يوم يلقون الله تعالى.

{ بما أخلفوا الله }: أي بسبب إخلافهم ما وعدوا الله تعالى به.

{ سرهم ونجواهم }: أي ما يسرونه في نفوسهم ويخفونه، وما يتناجون به فيما بينهم.

{ علام الغيوب }: يعلم كل غيب في الأرض أو في السماء.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في المنافقين وهم أصناف وهذا صنف آخر منهم قد عاهد الله تعالى لئن إغناهم من فضله وأصبحوا ذوي ثروة وما كثير ليصدقن منه ولينفقنه في طريق البر والخير، فلما أعطاهم الله ما سألوا وكثر مالهم شحوا به وبخلوا، وتولوا عما تعهدوا به وما كانوا عليه من تقوى وصلاح، وهم معرضون. فأورثهم هذا البخل وخلف الوعد والكذب { نفاقاً في قلوبهم } لا يفارقهم حتى يلقوا ربهم. هذا ما دل عليه قوله تعالى { ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون } أما الآية الأخيرة (78) وهي قوله تعالى { ألم يعلموا أن الله يعلم الذين عاهدوا الله وأخلفوه بموقفهم الشائن كأنهم لا يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأنه تعالى علام الغيوب، وإلا كيف يعدونه يحلفون له أم يحسبون أن الله لا يسمع سرهم ونجواهم فموقفهم هذا موقف مخز لهم شائن، وويل لهم حيث لازمهم ثمرته وهو النفاق حتى الموت وبهذا أغلق باب التوبة في وجوههم وهلكوا مع الهالكين.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- وجوب الوفاء بالعهود وخاصة عهود الله تعالى.

2- ذم البخل وأهله.

3- تقرير مبدأ أن السيئة يتولد عنها سيئة.

4- جواز تقريع وتأنيب أهل الباطل.

5- وجوب مراقبة الله تعالى إذ لو راقب هؤلاء المنافقون الله تعالى لما خرجوا عن طاعته.

{ ٱلَّذِينَ يَلْمَرُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونِ مِنْ عُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } \* { ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُم سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } \* سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَتَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ }

شرح الكلمات:

{ يلمزون }: أي يعيبون ويطعنون.

{ المطوّعين }: أي المتصدقين بأمواله زيادة على الفريضة.

{ إلا جهدهم }: إلا طاقتهم وما يقدرون عليه فيأتون به.

{ فيسخرون منهم }: أي يستهزئون بهم احتقاراً لهم.

{ استفغر لهم }: أي اطلب له المغفرة أو لا تطلب.

{ لا يهدي القوم الفاسقين }: أي إلى ما فيه خير هم وسعادتهم وذلك لتو غلهم في العصيان.

### معنى الآيتين:

ما زال السياق في التنديد بالمنافقين وكشف عوارهم فقد أخبر تعالى أن رالذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم }. أخبر تعالى أنه سخر منهم جزاء سخريتهم بالمتصدقين وتوعدهم بالعذاب الأليم. وكيفية لمزهم المتطوعين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصدقة فإذا جاء الرجل بمال كثير لمزوه وقالوا مراء، وإذا جاء الرجل بالقليل لمزوه وقالوا: الله غني عن صاعك هذا فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية ففضحهم وسخر منهم وتوعدهم بأليم العذاب وأخبر نبيه أن استغفاره له وعدمه سواء فقال { استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم } وبين علة ذلك بقوله { ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله } ، وهذه العلة كافية في عدم المغفرة لهم لأنها الكفر والكافر مخلد في النار. وأخبر تعالى أنه حرمهم الهداية فلا يتوبوا فقال { والله لا يهدي القوم الفاسقين } لأن الفسق قد أصبح وصفاً لازماً لهم فاذا هم لا يتوبون، وبذلك حرموا هداية الله تعالى.

هداية الآيتين

من هداية الآيتين:

1- حرمة لمزا المؤمن والطعن فيه.

2- حرمة السخرية بالمؤمن.

3- غيرة الله على أوليائه حيث سخر الله ممن سخر من المطوعين.

4- من مات على الكفر لا ينفعه الاستغفار له، بل و لا يجوز الاستغفار له.

5- التوغل في الفسق أو الكفر أو الظلم يحرم صاحبه الهداية.

{ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّقُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤ الْ يُجَاهِدُو الْ بِأَمْوَ الهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُو الْ لاَ تَنْفِرُو الْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ } \* { فَلْيَضْحَكُو الْ قَلِيلا وَلْيَبْكُو الْ كَثِيراً جَزَآءً بِمَا كَانُو الْ يَكْسِبُونَ } \* { فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآئِفَة مِنْهُمْ فَٱسْتَأْذَنُوك لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَّن تَخْرُجُو الْ مَعِيَ أَبَداً وَلَن تُقَاتِلُو الْ مَعِيَ عَدُوّاً إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاَقْعُدُوا مَعَ الْخَالفينَ } مَعَ ٱلْخَالفينَ }

#### شرح الكلمات:

{ فرح المخلفون }: أي سر الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

{ وقالوا: لا تنفروا في الحر }: أي قال المنافقون لبعضهم بعضاً لا تخرجوا للغزو في الحر.

{ لو كانوا يفقهون }: أي لو كانوا يفقهون أسرار الأمور وعواقبها ونتائجها لما قالوا: لا تنفروا في الحر ولكنهم لا يفقهون.

{ فليضحكوا قليلاً وليبكوا }: أي في الدنيا، وليبكوا كثيراً في الدار الآخرة.

{ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم }: أي من المنافقين.

{ فاعقدوا مع الخالفين }: أي المختلفين عن تبوك من النساء والأطفال وأصحاب الأعذار.

معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث عن المنافقين فقال تعالى مخبراً عنهم { فرح المخلفون } أي سر المتخلفون

{ بمقعدهم خلاف رسول الله } أي بقعودهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة { وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم } في سبيله، وكرههم هذا للجهاد هو ثمرة نفاقهم وكفرهم وقولهم { لا تنفروا في الحر } لأن غزوة تبوك كانت في شدة الحر، قالوا هذا لبعضهم بعضاً وهنا أمر الله تعالى رسوله أن يرد عليهم قولهم هذا فقال { قل نار جهنم أشد حراً } فلماذا لا لتقونها بالخروج في سبيل الله كما يتقون الحر بعدم الخروج، وقوله تعالى { لو كانوا يفقهون } أي لما تخلفوا عن الجهاد لأن نار جهنم أشد حراً، ولكنهم لا يفقهون وقوله تعالى { فليضحكوا قليلاً } أي في هذه الحياة النيا بما يحصل لهم من المسرات { وليبكوا كثيراً } أي يوم القيامة لما ينالهم من الحرمان العذاب، وذلك كان { جزاء بما كانوا يكسبون } من الشر والفساد، وقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم { فإن رجعك الله إلى طائفة منهم } أي فإن ردك الله سالماً من تبوك إلى المدينة إلى طائفة من المنافقين { فستأذنوك للخروج } معك لغزو وجهاد { فقل لن تخرجوا معي أبداً، ولن تقاتلوا معي عدواً } وعلة ذلك { أنكم رضيتم بالعقود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين } أي من النساء والأطفال فإن هذا يزيد عدواً } وعلة ذلك { أنكم رضيتم بالعقود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين } أي من النساء والأطفال فإن هذا يزيد في همهم ويعظم حسرتهم جزاء تخلفهم عن رسول الله وكراهيتهم الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

-1 من علامات النفاق الفرح بترك طاعة الله ورسوله.

2- من علامات النفاق كراهية طاعة الله ورسوله.

3- كراهية الضحك والإكثار منه.

4- تعمد ترك الطاعة قد يسبب الحرمات منها.

{ وَلاَ تُصلِّ عَلَىٰ أَحَد مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُم فَاسِقُونَ } \* { وَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذَّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَق أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ }

شرح الكلمات:

{ و لا تصل على أحد }: أي صلاة الجنازة.

{ ولا تقم على قبره }: أي لا تتول دفنه له كما تفعل مع المؤمنين.

{ وماتوا وهم فاسقون }: أي خارجون عن طاعة الله ورسوله.

{ وتزهق أنفسهم }: أي تخرج أرواحهم بالموت وهم كافرون.

معنى الآيتين:

ما زال السياق في شأن المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك، وإن كانت هذه الآية نزلت فيشأن عب الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين وذلك أنه لما مات طلب ولده الحباب الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وقال له الحباب اسم الشيطان وسماه عبد الله جاءه فقال يا رسول الله إن أبي قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه "رجاء بركته " وصل عليه واستغفر له يا رسول الله فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص وقال له إذا فرغتم فآذنوني فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر وقال له: أليس ق نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال بل خيرني فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فصلى عليه فأنزل الله تعالى هذه الآية { ولا تصل على أحد منهم مات أبداً، ولا تقم على قبره } أي لا تتول دفنه والدعاء له بالتثبيت عند المسألة. وعلل تعالى لهذا الحكم بقوله { إنهم كفروا بالله ورسووله وماتوا وهم فاسقون } ، وقوله { ولا تعجبك أموالهم وأولادهم } فتصلي عليهم. إني إنما أعطيتهم ذلك لا كرامة لهم وإنما لأعذبهم بها في الدنيا بالغموم والهموم { وتزهق فتصلي عليهم. إني إنما أعطيتهم ذلك لا كرامة لهم وإنما لأعذبهم بها في الدنيا بالغموم والهموم { وتزهق أنفسهم } أي ويموتوا { وهم كافرون } فسينقلون إلى عذاب أبدي لا يخرجون منه، وذلك جزاء من كفر بالله ورسوله.

هداية الآيتين

من هداية الآيتين:

1- حرمة الصلاة على الكافر مطلقاً.

2- حرمة غسل الكافر والقيام على دفنه والدعاء له.

3- كراهة الصلاة على أهل الفسق دون الكفر.

4- حرمة الإعجاب بأحوال الكافرين المادية.

{ وَإِذَاۤ أُنزلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمنُواْ بِٱللَّهِ وَجَاهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَأْذَنَكَ أُولُواْ ٱلطَّولِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ } \* { رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفَ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ } \* { لَـكن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولُلِئِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولِلِئِكَ لَهُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ } \* { أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتَهَا ٱلأَنْهَارُ خَالدينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظَيم هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ } \* { أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتَهَا ٱلأَذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِين كَفَرُواْ مَنْهُمْ عَذَابٌ ٱليم كَنُواْ مَنْهُمْ عَذَابٌ ٱليم }

شرح الكلمات:

{ استأذنك }: أي طلبوا إذنك لهم بالتخلف.

{ أولوا الطول منهم }: أي أولو الثروة والغني.

{ ذرنا نكن مع القاعدين }: أي اتركنا مع المتخلفين من العجزة والمرضى والأطفال والنساء.

{ مع الخوالف }: أي مع النساء جمع خالفة المرأة تخلف الرجل في البيت إذا غاب.

{ طبع على قلوبهم }: أي توالت ذنوبهم على قلوبهم فأصبحت طابعاً عليهم فحجبتها. المعرفة.

{ لهم الخيرات }: أي في الدنيا بالنصر والغنيمة. وفي الآخرة بالجنة والكرامة فيها.

{ وأولئك هم المفلحون }: أي الفائزون بالسلامة من المخوف والظفر بالمحبوب.

{ المعذرون }: أي المتعذرون.

{ وقعد الذين كذبوا الله }: أي ولم يأت الى طلب الإذن بالعقود عن الجهاد منافقوا الأعراب.

معنى الآيات:

ما زال السياق في كشف عورات المنافقين وبيان أحوالهم فقال تعالى { وإذا أنزلت سورة } أي قطعة من القرآن آية أو آيات { أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله } أي تأمر بالإيمان بالله والجهاد مع رسوله { استأذنك

أولوا الطول منهم } أي من المنافقين { وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين } أي المتخلفين عن الجهاد للعجز كالمرضى والنساء والأطفال قال تعالى: في عيبهم وتأنيبهم { رضوا بأن يكونوا مع الخوالف } أي مع النساء وذلك لجبنهم وهزيمتهم النفسية وقوله تعالى { وطبع على قلوبهم } أي طبع الله على قلوبهم بآثار ذنوبهم التي رانت على قلوبهم فلذا هم لا يفقهون معنى الكلام وإلا لما رضوا بوصمة العار وهي أن يكونوا في البيوت مع النساء هذه حال المنافقين وتلك فضائحهم إذا أنزل سورة تأمر بالإيمان والجهاد يأتون في غير حياء و لا كرامة يستأذنون في البقاء مع النساء { لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواله وأنفسهم } ولم يستأذنوا ففازوا بكرامة الدنيا. والآخرة قال تعالى { وأولئك لهم الخيرات } أي في الدنيا بالانتصارات والغنائم وفي الآخرة بالجنة ونعيمها ورضوان الله فيها. وقال { وأولئك هم المفلحون } أي الفائزون بالسلامة من كل مرهوب وبالظفر بكل مرغوب وفسر تعالى تلك الخيرات وذلك الفلاح بقوله في الآية (89) فقال { أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها } وأخبر عما أعد لهم من ذلك النعيم المقيم بأنه الفوز فقال { ذلك الفوز العظيم }. هذا ما لت عليه الآيات الأربع أما الآية الخامسة (90) فقد تضمنت إخبار الله تعالى عن منافقي الأعراب أي البادية. فقال تعالى { وجاء المعذرون } أي المعتذرون ادغمت التاء في الذال فصارت المعذرون من الأعراب أي من سكان البادية كأسد وغطفان ورهط عامر بن الطفيل جاءوا يطلبون الإِذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخلف بدعوى الجهد المخمصة، وقد يكونون معذورين حقاً وقد لا يكونون كذلك، وقوله { وقعد الذين كذبوا الله ورسوله } في دعوى الإيمان بالله ورسوله وما هم بمؤمنين بل هم كافرون منافقون، فلذا قال تعالى فيهم { سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم } في الدنيا وفي الآخرة،إن ماتوا على كفرهم.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- القرآن هو مصدر التشريع الإِلهي الأول والسنة الثاني.

2- مشروعية الاستئذان للحاجة الملحة.

-3 حرمة الاستئذان للتخلف عن الجهاد مع القدرة عليه.

4- حرمة التخلف عن الجها بدون إذن من الإمام.

5- فضل الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله.

6- بيان عظم الأجر وعظيم الجزاء لأهل الإيمان والجهاد.

{ لَّيْسَ عَلَى الضَّعَفَآءِ وَلاَ عَلَىٰ الْمَرْضَىٰ وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا للَّه وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسنينَ مِن سَبِيلِ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } \* { وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكُ للَّه وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسنينَ مِن سَبِيلِ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } \* { وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكُ لِلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنْفِقُون إِنَّا لَهُمْ مَنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنْفِقُون }

شرح الكلمات:

{ على الضعفاء }: أي كالشيوخ. ولا على المرضى: كالعمى والزَمْني.

{ حرج }: إي إثم على التخلف.

{ إذا نصحوا لله ورسوله }: أي لا حرج عليهم في التخلف إذا نصحوا لله ورسوله وذلك بطاعتهم لله ورسوله مع تركهم الإرجاف والتثبيط.

{ ما على المحسنين من سبيل }: أي من طريق إلى مؤاخذتهم.

{ لتحملهم }: أي على رواحل يركبونها.

{ تولوا }: أي رجعوا الى بيوتهم.

{ تفيض من الدمع }: اي تسيل بالدموع حزناً على عدم الخروج.

معنى الآيتين:

لما ندد تعالى بالمتخلفين وتوعد بالعذاب الأليم الذين لم يعتذروا منهم ذكر في هذه الآيات أنه لا حرج على أصحاب الأعزار وهم الضعفاء، كالشيوخ والمرضى والعميان وذوو العرج والفقراء الذين لا يجدون ماينفقون ولكن بشرط نصحهم لله ورسوله فقال عز وجل { ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج }. اي إثم { إذا نصحوا لله ورسوله } ومعنى النصح لله ورسوله طاعتهما في الأمر والنهي وترك الإرجاف والتثبيط ولادعاية المضادة لله ورسوله والمؤمنين والجهاد في سبيل وقوله تعالى { ما على المحسنين من سبيل } أي ليس على من أحسنوا في تخلفهم لأنه أولاً بعذر شرعي وثانياً هم مطيعون لله ورسوله وثالثاً قلوبهم ووجوههم مع الله ورسوله وإن تخلفوا بأجسادهم للعذر فهؤلاء ما عليهم من طريق إلى

انتقاصهم أو أذيتهم بحال من الأحوال، كما ليس من سبيل على الذين إذا ما أتوك لتحملهم } إلى الجهاد معك في سيرك { قلت } معتذراً إليهم { لا أجد ما أحملكم عليه تولوا } أي رجعوا إلى منازلهم وهم يبكون والدموع تفيض من أعينهم حزناً { ألا يجدون ما ينفقون } في سيرهم معكم وهم نفر منهم العرباص بن سارية وبنو مقرن وهم بطن من مزينة. رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

هداية الآيتين

من هداية الآيتين:

1- لا حرج على أصحاب الأعذار الذين ذكر الله تعالى في قوله { ليس على الأعمى حرج و لا على الأعرج حرج و لا على الأية و لا على الذين لا يجدون ما ينفقون } حرج وبشرط طاعة الله والرسول فيما يستطيعون والنصح لله والرسول بالقول والعمل وترك التثبيط والتخذيل والإرجاف من الإشاعات المضادة للإسلام والمسلمين.

2- مظاهر الكمال المحمدي في تواضعه ورحمته وبره وإحسانه إلى المؤمنين.

3- بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار من الإِيمان واليقين والسمع والطاعة والمحبة والولاء ورقة القلوب وصفاء الأرواح.

اللهم إنا نحبهم بحبك فأحببنا كما أحببتهم واجمعنا معهم في دار كرامتك.

{ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَأْذُنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآءُ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِف وَطَبَعَ ٱللَّه عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } \* { يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لاَّ تَعْتَذْرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُم قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَة فَيْنَبُّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } \* { سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّه لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ إِنَّهُمْ رَجْسٌ وَمَأُوالُهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَاتُواْ يَكْسِبُونَ } \* { يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لاَ يَرْضَىٰ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ } \* ( يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَرْضَىٰ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ }

شرح الكلمات:

{ إنما السبيل }: أي الطريق إلى المعاقبة.

{ أغنياء }: واجدون لأهبة الجهاد مع سلامة أبدانهم.

{ الخوالف }: أي النساء والأطفال والعجزة.

{ إذا رجعتم اليهم }: أي إذا عدتم اليهم من تبوك، وكانوا بضعاً وثمانين رجلاً.

{ لن نؤمن لكم }: أي لن نصدقكم فيما تقولون.

{ ثم تُرَدُّون }: أي يوم القيامة.

{ إذا انقلبتم }: أي رجعتم من تبوك.

{ لتُعرِضوا عنهم }: أي لا تعاقبوهم.

{ رجس }: أي نَجَس لخُبث بواطنهم.

معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في المُخلَّفين من المنافقين وغير المنافقين فقال تعالى { إنما السبيل } أي الطريق إلى عقاب المخلَّفين على الذين يستأذنوك في التخلُّف عن الغزو وهم أغنياء ذو قُدرة على النفقة والسير { رضوا بأن يكونوا مع الخوالف } أي النساء { وطبع الله على قلوبهم } بسبب ذنوبهم فهم لذلك لا يعلمون أن تخلفهم عن رسول الله لا يُجديهم نفاً وأنه يجرُ عليهم البلاء الذي لا يطيقونه. هؤلاء هم الذين لكم سبيل على عقابهم ومؤاخذتهم، لا على الذين لا يجدون ما ينفقون، وطلبوا منك حملاناً فلم تجد ما تحملهم عليه فرجعوا إلى منازلهم وهم يبكون حزنا، هذا ما دلت عليه الآية الأولى (93) أما الآيات الثلاث بعدها فهي في المخلَّفين من المنافقين يخبر تعالى عنهم فيقول { يعتذرون البيكم إذا رجعتم إليهم } يطلبون العذر منكم إذا رجعتم إلى المدينة من غزوكم. قل لهم يا رسولنا لا تعتذروا لأننا لا نؤمن لكم أى لا نصدقكم فيما تقولونه، لأن الله تعالى قد نبَّأنا من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. إن أنتم تبتم فأخلصتم دينكم لله، أو أصررتم على كفركم ونفاقكم، من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. إن أنتم تبتم فأخلصتم دينكم لله، أو أصررتم على كفركم ونفاقكم، حسنات أو سيئآت ويجزيكم بذلك الجزاء العادل. وقوله تعالى فينبئكم يوم القيامة بعد بعثكم ما كنتم تعملون من عنهم } يخبر تعالى رسوله و المؤمنين فيقول سيحلف لكم هؤ لاء المخلَّفون إذا رجعتم إليهم أي إلى المدينة من عنهم } يخبر تعالى رسوله والمؤمنين فيقول سيحلف لكم هؤ لاء المخلَّفون إذا رجعتم إليهم أي إلى المدينة من أبل أن تعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم أي لا تؤاخذوهم ولا تلتفوا إليهم إنهم رجْس أي نَجَس، ومأواهم جهنم أبل أن تعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم أي لا تؤاخذوهم ولا تلتفوا إليهم إنهم رجْس أي نَجَس، ومأواهم جهنم

جزاء لهم بما كانوا يكسبونه من الكفر والنفاق والمعاصى. وقوله تعالى { يحلفون لكم } معتذرين بأنواع من المعاذير لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فلن ينفعهم رضاكم شيئاً لأنهم فاسقون والله لا يرضى عن القوم الفاسقين وما دام لا يرضى عنهم فهو ساخط عليهم، ومن سخط الله عليه أهلكه وعذبه فلذا رضاكم عنهم وعدمه سواء.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- لا سبيل إلى أذيَّة المؤمنين الصادقين إذا تخلُّفوا فإنهم ما تخلفوا إلا لعذر. وإنما السبيل على الأغنياء القادرين على السير إلى الجهاد وقعدوا عنه لنفاقهم.

2- مشروعية الاعتذار على شرط أن يكون المرء صادقاً في اعتذاره.

3- المنافقون كالمشركين رجْس أي نَجَس لأن بواطنهم خبيثة بالشرك والكفر وأعمالهم الباطنة خبيثة أيضاً إذ كلها تآمر على المسلمين ومكر بهم وكيد لهم.

4- حرمة الرضا على الفاسق المجاهر بفسقه، إذ يجب بُغْضه فكيف يُرضى عنه ويُحب؟

{ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلَيم حَكِيمٌ } \* { وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَماً ويَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْء وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } \* { وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ويَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتِ عِند وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } \* { وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ويَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِند اللَّهُ وَصَلُواتِ ٱلرَّسُولِ أَلاَ إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }

شرح الكلمات:

{ الأعراب }: جمع أعرابي وهو من سكن البادية.

{ أشد كفراً ونفاقاً }: أي من كفار ومنافقي الحاضرة.

{ وأجدر }: أي أحق وأولى.

{ حدود ما أنزل الله }: أي بشرائع الإسلام.

{ مغرما }: أي غرامة وخسراناً.

{ ويتربص }: أي ينتظر.

{ الدوائر }: جمع دائرة: ما يحيط بالإنسان من مصيبة أو نكبة.

{ دائرة السوء }: أي المصيبة التي تسوءهم ولا تسرهم وهي الهلاك.

{ قربات }: جمع قربة وهي المنزلة المحمودة.

{ وصلوات الرسول }: أي دعاؤه بالخير.

### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في الكشف عن المنافقين و إعدادهم للتوبة أو للقضاء عليهم ففي الآية الأولى (97) يخبر تعالى أن الأعراب وهم سكان البادية من العرب أشد كفراً ونفاقاً من كفار الحَضر ومنافقيهم. وإنهم أجدر أي أخلق وأحق أي بأن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله أي من الأحكام والسنن وذلك لبعدهم عن الاتصال بأهل الحاضرة وقوله تعالى { والله عليم حكيم } أي عليم بخلقه حكيم في شرعه فما أخبر به هو الحق الواقع، وما قضى به هو العدل الواجب. وقوله تعالى في الآية الثانية (98) الجهاد غرامة لزمَتْه وخسارة لحقَّتْه في ماله وذلك لأنه لا يؤمن بالثواب والعقاب الأخروي لأنه كافر بالله ولقاء الله تعالى. وقوله عز وجل { ويتربص بكم الدوائر } أي وينتظر بكم أيها المسلمون الدوائر متى تنزل بكم فيتخلص منكم ومن الانفاق لكم والدوائر جمع دائرة المصيبة والنازلة من الأحداث وقوله تعالى { عليهم دائرة السوء } هذه الجملة دعاء عليهم. جزاء ما يتربصون بالمؤمنين. وقوله { والله سميع عليم } أي سميع لأقوالهم عليم بنياتهم فلذا دعا عليهم بما يستحقون. وقوله تعالى في الآية الثالثة ( 99) { ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول } إخبار منه تعالى بأن الأعراب ليسوا سواء بل منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر، فلذا هو يتخذ ما ينفق من نفقة في الجهاد قربات عند الله أي قرباً يتقرب بها إلى الله تعالى، ووسيلة للحصول على دعاء الرسوله له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه المؤمن بزكاته أو صدقته يدعو له بخير، كقوله لعبد الله بن أبي أوفي: اللهم صل على آل أبي أوفي، وقوله تعالى { ألا إنها قربة لهم } إخبار منه تعالى بأنه تقبلها منهم وصارت قربة لهم عنده تعالى، وقوله تعالى { سيدخلهم الله في رحمته } بشرى لهم بدخول الجنة، وقوله { إن الله غفور رحيم } يؤكد وعد الله تعالى لهم بإدخالهم في رحمته التي هي الجنة فإنه يغفر ذنوبهم أولاً،

ويدخلهم الجنة ثانياً هذه سنته تعالى في أوليائه، يطهرهم ثم ينعم عليهم بجواره.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

-1 بيان أن سكان البادية يُحرمون من كثير من الآداب والمعارف فلذا سكن البادية غير محمود إلا إذا كان فراراً من الفتن.

2- من الأعراب المؤمن والكافر والبر والنقي والمعاصي والفاجر كسكان المدن إلا أن كفار البادية ومنافقيها أثد كفراً ونفاقاً لتأثير البيئة.

3- فضل النفقة في سبيل الله والإخلاص فيها لله تعالى.

{ وَٱلسَّابِقُونَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَآ أَبِداً ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ } \* { وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةَ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنَّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْن نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذَّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ } \* { وَآخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّناً عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبِ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ }

شرح الكلمات:

{ والسابقون }: أي إلى الإِيمان والهجرة والنصرة والجهاد.

{ اتبعوهم بإحسان }: أي في أعمالهم الصالحة.

{ رضى الله عنهم }: بسبب طاعتهم له وإنابتهم إليه وخشيتهم منه ورغبتهم فيما لديه.

{ ورضوا عنه }: بما أنعم عليهم من جلائل النعم وعظائم المنِّنْ.

{ وممن حولكم }: أي حول المدينة من قبائل العرب.

{ مردوا }: مرقوا وحذقوه وعتوا فيه.

{ سنعذبهم مرتين }: الأولى قد تكون فضيحتهم بين المسلمين والثانية عذاب القبر.

معنى الآيات:

قوله تعالى: { والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار } وهم الذين سبقوا غيرهم إلى الإيمان والهجرة والنصرة والجهاد، والذين اتبعوهم في ذلك وأحسنوا أعمالهم فكانت موافقة لما شرع الله وبين رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؛ الجميع رضى الله عنهم بإيمانهم وصالح أعمالهم، ورضوا عنه بما أنالهم من إنعام وتكريم، وأعد لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً أي وبشرهم بما أعد لهم من جنات وقوله { ذلك الفوز العظيم } أي ذلك المذكور من رضاه تعالى عنهم ورضاهم عنه وإعداد الجنة لهم هو الفوز العظيم، والفوز السلامة من المرهوب والظفر بالمرغوب فالنجاة من النار ودخول الجنة هو الوفوز العظيم، هذا ما دلت عيله الآية الأولى (100) وأما الآية الثانية فقد تضمنت الإخبار بوجود منافقين في الأعراب حول المدينة، ومنافقين في داخل المدينة، إلا أنهم لتمرسهم وتمردهم في النفاق أصبحوا لا يُعرفون، لكن الله تعالى يعلمهم هذا معنى قوله تعالى { وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم } ، وقوله تعالى { سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم } وعيد لهم نافذ فيهم لا محالة وهو أنه تعالى سيعذبهم في الدنيا مرتين مرة بفضحهم أو بما شاء من عذاب ومرة في قبورهم، ثم بعد البعث يردهم إلى عذاب النار وهو العذاب العظيم، وقوله تعالى في الآية الثانية (102) { وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً } هؤلاء أناس آخرون تخلفوا عن الجهاد بغير عذر وهم أبو لبابة ونفر معه ستة أو سبعة أنفار ربطوا أنفسهم في سواري المسجد لما سمعوا ما نزل في المتخلفين وقالوا لن نحل أنفسنا حتى يحلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلطوا عملاً صالحاً وهو إيمانهم وجهادهم وإسلامهم وعملا سيئاً بتوبة الله تعالى عليهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فحل رباطهم وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أموالنا التي خلفتنا عنك خذها فتصدق بها استغفر لنا فقال ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- فضل السبق للخير والفوز بالأولية فيه.

2- فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيرهم ممن جاء بعدهم.

3- فضل التابعين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسنوا المتابعة.

4- علْم ما في القلوب إلى الله تعالى فلا يعلم أحد من الغيب إلا ما علَّمه الله عز وجل.

5- الرجاء لأهل التوحيد الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً بأن يغفر الله لهم ويرحمهم.

{ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ أَن يَسْتَغْفَرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوۤاْ أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْد مَا تَبَيَّن لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ } \* { وَمَا كَانَ ٱسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا لَهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُ عَدُو للَّه تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهُ حَلِيمٌ } \* { وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذ تَبَيَّنَ لَهُ مَّ يَتَقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } \* { إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مَلْكُ ٱلسَّمَاوَات وَالأَرْضِ يُحيِينَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } \* { إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مَلْكُ ٱلسَّمَاوَات وَالأَرْضِ يُحيِينَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ مِنُ وَلِيًّ وَلاَ نَصِيرٍ }

# شرح الكلمات:

{ أن يستغفروا للمشركين }: أي يسألون الله تعالى لهم المغفرة.

{ أُولِي قربى }: أصحاب قرابة كلأُبُّوة والبُنوَّة الأُخوة.

{ موعدة }: أي وعد وعده به.

{ تبرأ منه }: أي قال: إني بريء منك.

{ أواه حليم }: الأواه: كثير الدعاء والشكوى إلى الله تعالى والحليم الذي لا يغضب و لا يؤاخذ بالذنب.

{ ما يتقون }: أي ما يتقون الله تعالى فيه فلا يفعلوه أو لا يتركوه.

{ من ولي }: الولي من يتولى أمرك فيحفظك ويعينك.

{ معنى الآيات }:

لما مات أبو طالب على الشرك بعد أن عرض عليه الرسول كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) فأبى أن يقولها وقال هو على ملة عبد الله مطلب قال له النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، واستغفر بعض

المؤمنين أيضاً لأقربائهم الذين ماتوا على الشرك، أنزل الله تعالى قوله { ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم } إذ ماتوا على الشرك ومن مات على الشرك قضى الله تعالى بأنه في النار أي ما صح ولا انبغى للنبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا أن يستغفروا أي ما صح ولا انبغى استغفارهم. ولما قال بعض إن ابراهيم قد استغفر لأبيه وهو مشرك قال تعالى جواباً { وما كان استغفار ابراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه } وهي قوله:

## {سأستغفر لك ربى إنه كان بى حفياً }

لكنه عليه السلام لما تبين له أن أباه عدو شه أي مات على الشرك تبرأ منه ولم يستغفر له، وقوله { إن إبراهيم لأواه حليم } تعليل لمواعدة إبراهيم أباه بالاستغفار له لأن إبراهيم كان كثر الدعاء والتضرع والتأسف والتحسر فلذا واعد أباه بالاستغفار له وقوله تعالى { وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون } هذه الآية نزلت رداً على تساؤلات الذين قالوا متندمين لقد كنا استغفرنا لأقربنا المشركين فخافوا فأخبرهم تعالى أنه ليس من شأنه تعالى أن يضل قوماً بعد إذ هداهم إلى الصراط المستقيم حتى يبين لهم ما يتقون وأنتم استغفرتم لأقربائكم قبل أن يبين لكم أنه حرام. ولكن إذا أرد الله أن يضل قوماً بين لهم ما يجب أن يتقوه فيه فإذا لم يتقوه أضلهم. وقوله تعالى { إن الله لكل شيء عليم } فلا يضل إلا من يستحق الضلال كما أنه يهدي من يستحق الهداية وذلك لعلمه بكل شيء وقوله تعالى { له ملك السموات والأرض } أي خلقاً وملكاً وتصرفاً فهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء يحيي ويميت يحيي بالإيمان ويميت بالكفر ويحيى الأموات ويميت الأحياء لكامل قدرته وعظيم سلطانه وقوله { وما لكم من دون الله من ولي و لا نصير } أي ليس لكم من ينصركم إذا خذلكم فلذا وجبت طاعته الاتكال عليه، وحرم الالتفات الى غيره من سائر خلقه.

هدابة الآبات

من هداية الآيات:

1- حرمة الاستغفار لمن مات على الشرك لأن الله لا يغفر أن يشرك به فلذا لا يطلب منه شيء اخبر أنه لا يفعله.

2- وجوب الوفاء بالوعود والعهود.

3- ليس من سنة الله تعالى في الناس أن يضل عباده قبل أن يبين لهم ما يجب عليهم عمله أو اتقاؤه.

4- ليس للعبد من دون الله من ولي يتو لاه و لا نصير ينصره ولذا وجبت و لاية الله بطاعته واللجوء إليه بالتوكل عليه. { لَقَدْ تَابَ الله عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَاد يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفَ رَّحِيمٌ } \* { وَعَلَى ٱلثَّلاَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوۤا أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوۤا أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ } \* { يَسَأَيُّهَا ٱلذَينَ آمَنُوا ٱتَقُوا ٱللّه وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ }

# شرح الكلمات:

{ المهاجرين }: الذين هجروا ديارهم من مكة وغيرها ولحقوا برسول الله بالمدينة.

{ الأنصار }: هم سكان المدينة من الأوس والخزرج آمنوا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

{ ساعة العسرة }: هي أيام الخروج إلى تبوك لشدة الحر والجوع والعطش.

{ يزيغ قلوب }: أي تميل عن الحق لشدة الحال وصعوبة الموقف.

{ الثلاثة الذين خلفوا }: هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع و هلال بن أمية.

{ بما رحبت }: أي على اتساعها ورحبتها.

{ أَن لا ملجاً }: أي إذ لا مكان اللُّجوء فيه والهرب إليه.

{ الصادقين }: في نياتهم وأقوالهم وأعمالهم والصدق ضد الكذب.

## معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في أحداث غزوة تبوك وفي هذه الآيات الثلاث إعلان عن شرف وكرامة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه البررة من الأنصار والمهاجرة إذ قال تعالى { لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار } أي أدامها (التوبة) وقبلها وقوله { الذين اتبعوه في ساعة العسرة } أي عند خروجه إلى تبوك في الحر الشديد والفاقة الشديدة وقوله { من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم } وذلك لصعوبة الحال وشدة الموقف لقد عطشوا يوماً كما قال عمر رضي الله عنه كان أحدنا يذبح بعيره ويعصر فرثه فيشرب ماءه ويضع بعضه

على كبده فخطر ببعض القوم خواطر كادت القلوب تزيغ أي تميل عن الحق ولكن الله تعالى ثبتهم فلم يقولوا سوءاً ولم يعملوه لأجل هذا أعلن الله تعالى في هذه الآيات عن كرامتهم وعلو مقامهم ثم تاب عليهم إنّه هوالتواب الرحيم وقوله { وعلى الثلاثة الذين خلفوا } وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية ومعنى خلقوا أرجئوا في البت في توبتهم إذ تقدم قوله تعالى

## { وآخرون مرجون لأمر الله }

ققد تخلفت توبتهم خمسين يوماً { حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه } فصبروا على شدة ألم النفس من جراء المقاطعة التي أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم انتظاراً لحكم الله لأنهم تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ولم يكن لهم عذر، فلذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم تقدم المخلفون فاعتذروا فقبل منهم رسول الله وتاب الله على المؤمنين منهم ولم يتقدم هؤلاء الثلاثة ليعتذروا خوفاً من الكذب فآثروا جانب الصدق فأذاقهم الله ألم المقاطعة ثم تاب عليهم وجعلهم مثلاً للصدق فدعا المؤمنين أن يكونوا معهم فقال { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين } أي اتقوا الله باتباع اوامره واجتناب نواهيه وكونوا من الصادقين في نياتهم وأقوالهم وأعمالهم تكونوا مع الصادقين في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وسائر النبيين والشهداء والصالحين.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- بيان فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2- بيان فضل غزوة العسرة على غيرها من الغزوات " وهي غزوة تبوك ".

-3 بيان فضل الله على المؤمنين بعصمة قلوبهم من الزيغ في حال الشدة.

4- بيان فضل كعب بن مالك وصاحبيه في صبرهم وصدقهم ولجوئهم إلى الله تعالى حتى فرج عليهم وتاب عليهم وتاب عليهم وكانوا مثالاً للصدق.

5- وجوب التقوى والصدق في النيات والأقوال والأحوال والأعمال.

{ مَا كَانَ لأَهْلِ ٱلْمَدينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ ٱلأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلاَ يَرْغَبُوا بأَتْفُسهمْ عَن نَّفْسه ذَلكَ بأَنَّهُمْ لاَ يُصيبُهُمْ ظَمَأْ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ في سَبيل ٱللَّه وَلاَ يَطَأُون مَوْطئاً يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْر الْمُحْسنينَ } \* { وَلاَ يُنفقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادياً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزيَهُم الْمُحْسنينَ } \* { وَلاَ يَنفورُواْ كَافَةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فَرْقَة اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } \* { وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفرُواْ كَآفَةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فَرْقَة مَنْهُمْ طَآئِفَةً لِيَتفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ }

# شرح الكلمات:

{ ومن حولهم من الأعراب }: وهم مزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلم.

{ ولا ير غبوا بانفسهم عن نفسه }: أي يطلبون لأنفسهم الراحة ولنفس رسول الله التعب والمشقة.

{ ظمأ }: اي عطش.

{ و لا نصب }: أي و لا تعب.

{ ولا مخمصة }: أي مجاعة شديدة.

{ يغيظ الكفار }: أي يصيبهم بغيظ في نفوسهم يحزنهم.

{ نيلا }: اي منالاً من أسر أو قتل أو هزيمة للعدو.

{ وادياً }: الوادي: سيل الماء بين جبلين أو مرتفعين.

{ طائفة }: أي جماعة معدودة.

{ ليتفقهوا في الدين }: أي ليعلموا أحكام وأسرار شرائعه.

{ ولينذروا قومهم }: أي ليخوفوهم عذاب النار بترك العمل بشرع الله.

{ لعلهم يحذرون }: أي عذاب الله تعالى بالعلم والعمل.

ما زال السياق الكريم في آثار أحداث غزوة تبوك فقال تعالى { ما كان لأهل المدينة } أي سكانها من المهاجرين والأنصار { ومن حولهم من الأعراب } أي ومن النازلين حول المدينة من الأعراب كمزينة وجهينة وغفار واشجع وأسلم { أن يتخلفوا عن رسول الله } إذا خرج إلى جهاد ودعا بالنفير العام وفي هذا عتاب ولوم شديد لمن تخلفوا عن غزوة تبوك وقوله { و لا ير غبوا بأنفسهم عن نفسه } أي بأن يطلبوا لأنفسهم الراحة دون نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم { ذلك } أي النهى الدال عليه بصيغة ما كان لأهل المدينة وهي أبلغ من النهى بأداته (لا) لأنه نفى للشأن أي هذا مما لا ينبغى أن يكون أبداً. وقوله { بأنهم لا يصيبهم } بسبب أنهم لا يصيبهم { ظمأ } أي عطش { و لا نصب } أي تعب { و لا مخمصة } أي جوع شديد في سبيل الله أي في جهاد أهل الكفر لإعلاء كلمة الإسلام التي هي كلمة الله { ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار } أي و لا يطأون أرضاً من أرض العدو يغتاظ لها العدو الكافرون ويحزن { ولا ينالون من عدو } أي لله تعالى { نيلاً } أي منالاً أي أسرى أو قتلى أو غنيمة منه أو هزيمة له { إلا كتب لهم به عمل صالح } فلهذا لا ينبغي لهم أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوتهم هذا الأجر العظيم. وقوله { إن اللهلا يضيع أجر المحسنين } تعليل لتقرير الأجر وإثباته لهم إن هُم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنوا الصحبة والعمل وقوله تعلاي { ولا ينفقون نفقة } أي في سبيل الله الذي هو هنا الجهاد { صغيرة و لا كبيرة } أي قليلة و لا كثيرة { ولا يقطعون وادياً } ذاهبين إلى في سبيل الله الذي هو هنا الجهاد { إلا كتب لهم } أي ذلك المذكور من النفقة والسير في سبيل الله، وقوله تعالى { ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون } أي جزاء أحسن عمل كانوا يعملونه قبل خروجهم في سبيل الله، وقوله تعالى { فلو لا نفر من كل فرقة } أي قبيلة منهم طائفة أي جماعة { ليتفقهوا في الدين } بما يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمونه منه { ولينذروا قومهم } عواقب الشرك والشر والفساد { لعلهم يحذرون } ذلك فينجون من خزى الدنيا وعذاب الآخرة هذه الآية نزلت لما سمع المسلمون ورأوا نتائج التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لن نتخلف بعد اليوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبداً و لا نتخلف عن غزو ما حيينا فأنزل الله تعالى هذه الآية يرشدهم إلى ما هو خير وأمثل فقال { فلو لا } أي فهلا نفر من كل فرقة منهم أي قبيلة أو حيّ من أحيائهم طائفة فقط وتبقى طائفة منهم بدل أن يخرجوا كلهم ويتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فإن خروجهم على هذا النظام أنفع لهم فالذين يبقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون معه إذا خرج يتفقهون في الدين لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه سولم والباقون هم في مهام دينهم أيضاً ودنياهم فإذا رجع أولئك المتفقهون علموا إخوانهم ما فاتهم من العلم وأسرار الشرع كما أن الذين ينفرون إلى الجهاد قد يشاهدون من نصر الله لأوليائه وهزيمته لأعدائه ويشاهدون أيضاً ضعف الكفار وفساد قلوبهم وأخلاقهم وسوء حياتهم فيعودون إلى إخوانهم فينذرونهم ما عليه أهل الكفر والفساد فيحذرون منه ويتجنبونه وفي هذا خير للجميع وهو معنى قوله تعالى { ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون }.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- وجوب إيثار رسول الله صلى الله عليه وسلم على النفس بكل خير بل بالحياة كلها.

2- بيان فضل السير في سبيل الله، وما فيه من الأجر العظيم.

3- فضل الإحسان وأهله.

4- تساوي فضل طلب العلم والجهاد على شرط النية الصالحة في الكل وطالب العلم لا ينال هذا الأجر إلا إذا كان يتعلم فيعمل فيعلم مجاناً في سبيل الله والمجاهد لا ينال هذا الأجر إلا إذا كان لإعلاء كلمة الله خاصة.

5- حاجة الأمة إلى الجهاد والمجاهدين كحاجتها إلى العلم والعلماء سواء بسواء.

{ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَع ٱلْمُتَّقِينَ }

شرح الكلمات:

{ آمنوا }: أي بالله ورسوله ووعد الله ووعيده.

{ الذين يلونكم }: أي يلون بلادكم وحدودها.

{ من الكفار }: من: بيانيَّة، أي الكافرين.

{ وليجدوا فيكم غلظة }: أي قوة بأس وشدة مراس لير هبوكم وينهزموا أمامكم.

{ مع المتقين }: أي بنصره وتأييده والمتقون هم الذين اتقوا الشرك والمعاصي والخروج عن السنن الإليهة في النصر والهزيمة.

### معنى الآية الكريمة:

لما طهرت الجزيرة من الشرك واصبحت دار إسلام وهذا في أخريات حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بعد غزوة تبوك أمر الله تعالى المؤمنين بأن يواصلوا الجهاد في سبيله بعد وفاة نبيه وأرشدهم إلى الطريق التي يجب أن يتبعوها في ذلك وهي: أن يبدأوا بدعوة وقتال أقرب كافر منهم والمراد به الكافر المتاخم لحدودهم كالأردن أو الشام أو العراق مثلاً فيعسكروا على مقربة منهم ويدعونهم إلى خصلة من ثلاث: الدخول في دين الله الإسلام أو قبول حماية المسلمين لهم بدخولهم البلاد وضرب الجزية على القادرين منهم مقابل حمايتهم وتعليمهم وحكمهم بالعدل والرحمة الإسلامية أو القتال حتى يحكم الله بيننا وبينكم فإذا ضمت أرض هذا العدو إلى بلادهم وأصبحت لهم حدود أخرى فعلوا كما فعلوا أو لا وهكذا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فتسعد البشرية في دنياها و آخرتها. وأمرهم أن يعلموا أن الله ما كلفهم بالجهاد إلا وهو معهم وناصرهم ولكن على شرط أن يتقوه في أمره ونهيه فهذا ما دلت عليه الآية الكريمة { يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من على شرط أن يتقوه في أمره ونهيه فهذا ما دلت عليه الآية الكريمة { يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة } أي قوة بأس وشدة مراس في الحرب { واعلموا أن الله مع المنقين }. أي بنصره وتأبيده.

هداية الآية الكريمة

من هداية الآية الكريمة:

1- وجوب الجهاد واستمراريته إلى أن لا تبقى فتنة أو شرك أو اضطهاد لمؤمن ويكون الدين والحكم كلاهما لله تعالى.

2- مشروعية البداءة في الجهاد بأقرب الكفار إلى بلاد المسلمين من باب (الأقربون أولى بالمعروف).

3- إذا اتسعت بلاد الإسلام تعين على أهل كل ناحية قتال من يليهم الأقرب فالأقرب.

4- وعد الله بالنصر والتأبيد لأهل التقوى العامة والخاصة.

{ وَإِذَا مَاۤ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمَنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَــــذه إِيمَاناً فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَهُم وَهُمْ يَسْتَبْشُرُونَ } \* { وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُم كَافِرُونَ } \* { أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذْكُرُون كَافِرُونَ } \* { وَإِذَا مَاۤ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضَهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّه فَلُوبِهُم بأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ }

شرح الكلمات:

{ سورة }: أي قطعة من القرآن وسواء كانت آيات من سورة أو سورة بكاملها وحدها.

{ زداته إيماناً }: أي السورة قَوَّت وزادت فيه لأنها كالغيث النافع.

{ يستبشرون }: فرحين بفضل الله تعالى عليهم.

{ في قلوبهم مرض }: أي شك ونفاق وشرك.

{ فزادتهم رجساً }: أي نجساً إلى نجس قلوبهم ونفوسهم.

{ يفتتون }: أي يمتحنون.

{ و لا هم يذكرون }: أي لا يتعظون لموات قلوبهم.

{ صرف الله قلوبهم }: دعاء عليهم بأن لا يجرعوا إلى الحق بعد انصرافهم عنه.

{ لا يفقهون }: أي لا يفهمون أسرار الخطاب لظلمة قلوبهم وخبث نفوسهم.

معنى الآيات:

هذا آخر حديث عن المنافقين في سورة براءة الفاضحة للمنافقين يقول تعالى { وإذا ما أنزلت سورة } أي من سور القرآن التي بلغت 114 سورة نزلت وتليت وهم غائبون عن المجلس الذي تليت فيه، فمنهم أي من المنافقين من يقول: { أيكم زادته هذه إيماناً } وقولهم هذا تهكم منهم وازدراء قال تعالى { فأما الذين آمنوا } بحق وصدق { فزادتهم إيماناً } لأنها نزلت بأحكام أو أخبار لم تكن عندهم فآمنوا بها لما نزلت فزاد بذلك إيمانهم وكثر كما كان أن إيمانهم يقوى حتى يكون يقيناً بما يتنزل من الآيات وقوله { وهم يستبشرون } أي فرحون مسرورون بالخبر الذي نزل والقرآن كله خير كما هم أيضاً فرحون بإيمانهم وزيادة يقينهم { وأما الذين في قلوبهم مرض } أي شك ونفاق { فزادتهم رجساً } أي شكاً ونفاقاً { إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون }. وقوله تعالى { أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين } أي أيستمر هؤلاء المرضى بالنفاق على نفاقهم و لا يرون أنهم يفتنون أي من أجل نفاقهم مرة أو مرتين أي يختبرون بالتكاليف والفضائح وغيرها { ثم نفاقهم و لا يرون أنهم يفتنون أي من أجل نفاقهم مرة أو مرتين أي يختبرون بالتكاليف والفضائح وغيرها { ثم

لا يتوبون } من نفاهم { ولا هم يذكرون } فيتعظون فيتوبون هذا ما دلت عليه الآيات الأولى (124) والثانية (125) والثالثة (126) أما الآية الرابعة (127) فقد تضمنت سوء حال هؤلاء المنافقين وقبح سلوكهم فسجّات عليهم وصمة عار وخزي إلى يوم القيامة إذ قال تعالى { وإذا ما أُنزلت سورة } أي وهم في المجلس وقرئت على الجالسين وهم من بينهم. { نظر بعضهم الى بعض } وقال في سرية ومُخافَته هيا نقوم من هذا المجلس الذي نعير فيه ونشتم { هل يراكم من أحد } أي من أصحاب محمد صلى عليه السلام فإن كان الجواب: لا يرانا أحد انصرفوا متسللين لواذاً قال تعالى في دعاء عليهم: { صرف الله قلوبهم } أي عن الهدى { بأنهم قوم لا يفقهون أسرار الآيات وما تهدي إليه، فعلتهم سوء فهمهم وعلة سوء فهمهم ظلمة قلوبهم وعلة تلك الظلمة الشك والشرك والنفاق والعياذ بالله تعالى.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- تقرير مبدأ زيادة الإيمان ونقصانه زيادته بالطاعة ونقصانه بالعصيان.

2- جواز الفرح بالإيمان وصالح الأعمال.

3- مريض القلب يزداد مرضاً وصحيحه يزداد صحة سنة من سنن الله في العباد.

4- كشف أغوار المنافقين وفضيحتهم في آخر آية من سورة التوبة تتحدث عنهم.

5- يستحب أن لا يقال انصرفنا من الصلاة أو الدرس ولكن يقال انقضت الصلاة أو انقضى الدرس ونحو ذلك.

{ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ }

\* { فَإِن تَولَوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ لَآ إِلَا هُو عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظيمِ }

شرح الكلمات:

{ رسول من أنفسكم }: أي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من جنسكم عربي.

{ عزيز عليه }: أي شاق صعب.

{ ما عنتم }: أي ما يشق عليكم ويصعب تحمله.

{ حريص عليكم }: أي حريص على هدايتكم وما فيه خيركم وسعادتكم.

{ رؤوف }: شفيق.

{ رحيم }: يرق ويعطف ويرحم.

{ فإن تولوا }: أي أعرضوا عن دين الله وما جئت به من الهدى.

{ حسبي الله }: أي كافيّ الله.

{ لا إله إلا هو }: أي لا معبود بحق إلا هو.

{ توكلت }: أي فوضت أمري إليه واعتمدت عليه.

{ رب العرش العظيم }: عرش الله تعالى لا أعظم منه إلا خالقه عز وجل إذ كرسيه تعالى وسع السموات والأرض ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة.

## معنى الآيتين الكريمتين:

في ختام سورة التوبة يقول الله تعالى لكافة العرب: { لقد جاءكم رسول } أي كريم عظيم { من أنفسكم } عدناني قرشي هاشمي مُطلِّبي تعرفون نسبه وصدقه وأمانته. { عزيز عليه ما عنتم } أي يشق عليه يشق عليكم ويؤلمه ما يؤلمكم لأنه منكم ينصح لكم نصح القومي لقومه. { حريص عليكم } أي على هدايتكم واكمالكم واسعادكم. { بالمؤمنين } منكم ومن غيركم من سائر الناس { رؤوف رحيم } أي شفوق عطوف يحب رحمتهم وإيصال الخير لهم. إذا فآمنوا به واتبعوا النور الذي جاء به تهتدوا وتسعدوا و لا تكفروا فتضلوا وتشقوا. وقوله تعالى { فإن تولوا } أي أعرضوا عن دعوتك فلا تأس وقل حسبي الله أي يكفيني ربي كل ما يهمني { لا إله إلا هو } أي لا معبود بحق سواه لذا فإني أبعده وأدعو إلى عبادته، { عليه توكلت } أي في شأني كله { وهو رب العرش العظيم } ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شيء قدير.

من هداية الآيتين:

-1 بيان مِنَّةَ الله تعالى على العرب خاصة وعلى البشرية عامة ببعثه خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم.

2- بيان كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم.

3- وجوب التوكل على الله تعالى و الاعتماد عليه في كل شيء يقوم به العبد.

4- عظمة عرش الرحمن عز وجل.

سورة يونس

{ الْرِ تُلْكَ آيَاتُ ٱلْكَتَابِ ٱلْحَكِيمِ } \* { أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذُر ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ ٱلْكَافِرُونَ إِنَّ هَلْذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ }

شرح الكلمات:

{ آلر }: هذه السورة الرابعة من السور المفتتحة بالحروف المقطعة تكتب آلر وتقرأ ألف لام. را.

{ الكتاب }: أي القرآن العظيم.

{ الحكيم }: القائل بالحكمة والقرآن مشتمل على الحِكَم فهو حكيم ومحكم أيضاً. { عجباً }: العجب ما يتعجب منه.

{ رجل منهم }: هو محمد صلى الله عليه وسلم.

{ قدم صدق }: أي أجراً حسناً بما قدموا في حياتهم من الإِيمان وصالح الأعمال.

{ إن هذا }: أي القرآن.

{ لسحر مبين }: أي بين ظاهر لا خفاء فيه في كذبهم وادعائهم الباطل.

### معنى الآيتين:

مما تعالجة السور المكية قضايا التوحيد والوحي والبعث الآخر وسورة يونس افتتحت بقضية الوحي أي إثباته وتقريره من الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى { آلر تلك آيات الكتاب الحكيم } اي هذه آيات القرآن الكريم المحكم آياته المشتمل على الحكم الكثيرة حتى لكأنه الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه وقوله تعالى { أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم } أي أكان ايحاؤنا إلى محمد عبدنا ورسولنا و هو رجل من قريش عجباً لأهل مكة يتعجبون منه؟ والموحى به هو: { أن أنذر الناس } ، أي خوفهم عاقبة الشرك والكفر والعصيان { وبشر الذين آمنوا } أي بأن لهم قدم صدق عند ربهم و هو الجزاء الحسن لما قدموا من الإيمان وصالح الأعمال يتلقونه يوم يلقون ربهم في الدار الآخرة فلما أنذر وبشر صلى الله عليه وسلم قال الكفرون هذا سحر مبين ومرة قالوا: ساحر مبين وقولهم هذا لمجرد دفع الحق و عدم قبوله لا أن ما أنذر به وبشر هو سحر، و لا المنذر المبشر هو ساحر وإنما هو المجاحدة والعناد والمكابرة من أهل الشرك والكفر والباطل والشر والفساد.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- تقرير عقيدة الوحى بشهادة الكتاب الموحى به.

2- إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتقريرها بالوحي إليه.

3- بيان مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي النذارة والبشارة.

4- بشرى أهل الإيمان والعمل الصالح بما أعد لهم عند ربهم.

5- عدم تورع أهل الكفر عن الكذب والتضليل.

{ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَات وَٱلأَرْضَ فِي سَتَّة أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلأَمْرِ مَا مِن شَفِيعِ إِلاَّ مِن بَعْد إِذْنه ذلكم ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَاَعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ } \* { إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًا إِنَّهُ يَبْدُأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَملُواْ ٱلصَّالِحَات بِٱلْقَسْطِ وَٱلَّذِينِ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّا إِنَّهُ يَبْدُأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَملُواْ ٱلصَّالِحَات بِٱلْقَسْطِ وَٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَاثُواْ يَكْفُرُونَ } \* { هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياء وَٱلْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لَتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحَسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ يُفْصِلً

# ٱلآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } \* { إِنَّ فِي آخْتِلاَفِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ لَآيَاتَ لَقَوْمٍ يَتَّقُونَ }

شرح الكلمات:

{ إِن ربكم الله }: أي معبودكم الحق الذي يجب أن تعبدوه وحده هو الله.

{ خلق السموات والأرض }: أي أوجدها من العدم حيث كانت عدماً فأصبحت عوالم.

{ في سنة أيام }: هي الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة.

{ ثم استوى على العرش }: أي استوى استواء يليق به عز وجل فلا يقال كيف؟

{ ما من شفيع إلا من بعد إذنه }: أي لا يشفع أحد يوم القيامة إلا من بعد أن يأذن له.

{ أفلا تذكرون }: أي أتستمرون في جحودكم وعنادكم فلا تذكرون.

{ ثم يعيده }: أي بعد بعد الفناء والبلى وذلك يوم القيامة.

{ شراب من حميم }: أي من ماء أُحمي عليه وغلى حتى أصبح حميماً يشوي الوجوه.

{ جعل الشمس ضياء }: أي جعلها تضيء على الأرض.

{ والقمر نوراً }: أي جعل القمر بنور الأرض وهو الذي خلق ضوء الشمس ونور القمر.

{ وقدره منازل }: أي قدر القمر منازل والشمس كذلك.

{ لتعلموا }: أي قدرها منازل ليعلم الناس عدد السنين والحساب.

{ يتقون }: أي مساخط الله وعذابه وذلك بطاعته وطاعة رسوله.

معنى الآيات:

هذه الآيات في تقرير الألوهية بعد تقرير الوحي واثباته في الآيتين السابقتين فقوله تعالى { إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر } إخبار منه تعالى أنه عزوجل هو رب اي معبود أولئك المشركين به ألهة أصناما. يعبدونها معه وهي لم تخلق شيئاً أما الله فإنه الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام بمقدار أيامنا هذه إذ لم تكن يومئذ أياماً كأيام الدنيا هذه، ثم استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله يدبر أمر السماء والأرض. هذا هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد ويتقرب إليه. وقوله: { ما من شفيع إلا من بعد إذنه } أي وأنه لعظمته وعزة سلطانه لا يقدر أحد أن يشفع لآخر إلا بعد إذنه له فكيف إذاً تعبد هذه الأصنام. رجاء شفاعتها لعابديها، والله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه؟ وقوله تعالى { ذلكم الله ربكم فاعبدوه } أي هذا الموصوف بهذه الصفات المُعرَّف بهذه النعوت من الجلال والكمال هو ربكم الحق فاعبدوه بما شرع لكم من أنواع العبادات تكملوا وتسعدوا وقوله { أفلا تذكرون } هو توبيخ للمشركين لهم لمَ لا تتعظون بعد سماع الحق. وقوله تعالى { إليه مرجعكم بعد موتكم جميعاً وعد الله حقاً } تقرر لمبدأ البعث الآخر أي الله تعالى ربكم الحق مُرجعكم بعد موتكم جميعاً إذ وعدكم وعد الحق بالرجوع إليه والوقوف بين يديه وقوله { ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط } أي بالعدل: بيان لعلة الحياة بعد الموت إذ هذه الدار دار عمل والآخرة دار جزاء على هذا العمل فلذا كان البعث واجباً حتماً لا بد منه ولا معنى لإنكاره لأن القادر على البدء قادر على الإعادة من باب أولى وأحرى وقوله تعالى { والذين كفروا لهم شراب من حميم } أي ماء حار قد بلغ المنتهى في حرارته وعذاب أليم أي موجع اخبار منه تعالى بجزاء أهل الكفر يوم القيامة وهو علة أيضاً للحياة بعد الموت والبعث بعد الفناء وبهذا تقرر مبدأ البعث كما تقرر قبله مبدأ التوحيد ومن قبل مبدأ الوحى إذ على هذه القضايا تدور السور المكية وقوله تعالى { هو الذي جعل الشمس ضياء } أي ذات ضياء والقمر نوراً ذا نور وقدر القمر منازل وهي ثمانية وعشرون منزلة يتنقل فيها القمر، فعل ذلك { لتعلموا عدد السنين والحساب } فتعرفون عدد السنوات والشهور والأيام والساعات إذ حياتكم تحتاج إلى ذلك فهذا الرب القادر على هذا الخلق والتدبير هو المعبود الحق الذي يجب أن تعبدوه ولا تعبدوا سواه فهذا تقرير للتوحيد و تأكيد له.

وقوله { ما خلق الله ذلك إلا بالحق } أي لم يخلق هذه الحياة الدنيا و هذه العوالم فيها عبثاً فتفنى وتبلى بعد حين ولا شيء وراء ذلك بل ما خلق ذلك إلا بالحق أي من أجلى أن يأمر وينهى ثم يجزي المطبع بطاعته والعاصي بعصيانه وفي هذا تأكيد لقضية البعث والجزاء أيضاً وقوله { يفصل الآيات } أي هذا التفصيل المشاهد في هذا السياق { لقوم يعلمون } إذ هم الذين ينتفعون به أما الجهلة فلا ينتفعون بهذا التفصيل والبيان وقوله تعالى في الآية الأخيرة { عن في اختلاف الليل والنهار } أي بالطول والقصر والضياء والظلام { وما خلق الله في السموات والأرض } من أفلاك وكواكب ورياح وأمطار وما خلق في الأرض من إنسان وحيوان وبر وبحر وأنهار واشجار وجبال ووهاد { لآيات } أي علامات واضحة دالة على الخالق المعبود بحق وعلى جلاله وجماله وكماله وعظيم قدرته وقوة سلطانه فيُعبد لذلك بحبه غاية الحب وبتعظيمه غاية التعظيم وبرهبته الخشية والخشية والذكر فلا يُنسى ويشكر فلا يُكفر ويطاع فلا يُعصى وقوله تعالى { لقوم

يتقون } خص أهل التقوى بالآيات فيما ذكر من مظاهر خلقه وقدرته لأنهم هم الذين حقاً يبصرون ذلك ويشاهدونه لصفاء أرواحهم وطهارة قلوبهم ونفوسهم أما أهل الشرك والمعاصي فهم في ظلمة لا يشاهدون معها شيئاً والعياذ بالله.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- تقرير ألوهية الله تعالى وأنه الإله الحق.

2- تقرير عقيدة البعث والجزاء في الدار الآخرة.

3- بيان الحكمة في خلق الشمس والقمر وتقدير منازلهما.

4- مشروعية تعلم الحساب وعلم الفلك لما هو نافع للمسلمين.

5- فضل العلم التقوى وأهلهما من المؤمنين.

{ إِنَّ ٱلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَياةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافُونَ } \* { أُولَـــبُكَ مَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسبُونَ } \* { إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَملُوا الصَّالِحَات يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ } \* { دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحَيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَن ٱلْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ }

# شرح الكلمات:

{ لا يرجون لقاءنا }: أي لا ينتظرون ولا يؤملون في لقاء الله تعالى يوم القيامة.

{ ورضوا بالحياة الدنيا }: أي بدلاً عن الآخرة فلم يفكروا في الدار الآخرة.

{ واطمأنوا بها }: أي سكنوا إليها وركنوافلم يروا غيرها حياة يُعمل لها.

{ غافلون }: لا ينظرون إليها و لا يفكرون فيها.

{ مأواهم النار }: أي النار هي المأوى الذي يأوون إليه وليس لهم سواها.

{ يهديهم ربهم بإيمانهم }: أي بأن يجعل لهم بإيمانهم نوراً يهتدون به إلى الجنة.

{ دعواهم فيها سبحانك اللهم }: أي يطلبون ما شاءوا بكلمة سبحانك اللهم.

{ وآخر دعواهم أن الحمد لله }: أي آخر دعائهم: الحمد لله رب العالمين.

### معنى الآيات:

بعد تقرير الوحي والألوهية في الآيات السابقة ذكر تعالى في هذه الآيات الثلاث الكريمة بيان جزاء كل ممن كذب بلقاء الله فلم يرجُ ثواباً ولم يخشَ عقاباً ورضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، وممن آمن بالله ولقائه ووعده ووعيده فآمن بذلك وعمل صالحاً فقال تعالى { إن الذين لا يرجون لقائنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها } أي سكنت نفوسهم إليها وركنوا فعلا إليها رولانين هم عن آياتنا غافلون } أي آياته الكونية في الآفاق والقرآنية وهي حُجج الله تعالى وأدلته الدالة على وجوده وتوحيده ووحيه وشرعه غافلون عنها لا ينظرون فيها و لا يفكرون فيما تدل لإنهماكهم في الدنيا حيث أفبلوا عليها وأعطوها قلوبهم ووجوهم وكل جوارحهم. هؤلاء يقول تعالى في جزائهم { أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون } أي من الظلم والشر والفساد. ويقول تعالى في جزاء من آمن بلقائه ورجا ما عنده { إن الذين آمنوا عملوا الصالحات يهيدهم ربهم } أي إلى طريق الجنة وجسماني في بنور إيمانهم فيدخلونها { تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم }. ونعيم الجنة روحاني وجسماني فالجسماني يحصلون عليه بسلام الله تعالى عليهم وملائكته { وتحيتهم فيها سلام }. وإذا لديه كل مُشتهى له. والروحاني يحصلون عليه بسلام الله تعالى عليهم وملائكته { وتحيتهم فيها سلام }. وإذا فرغوا من المآكل والمشارب قالوا: الحمد لله رب العالمين: وهذا معنى قوله { دعواهم فيها سبحانك اللهم } أي دعاؤهم أي صيغة طلبهم { وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم } أي دعائهم { أن } أي أنه: { الحمد لله رب العالمين }.

هداية الآيات

من هداية الآبات:

1- التحذير من نسيان الآخرة والإقبال على الدنيا والجرى وراء زخارفها.

2- التحذير من الغفلة بعدم التفكر بالآيات الكونية والقرآنية إذ هذا التفكير هو سبيل الهداية والنجاة من الغواية.

3- الإيمان والعمل الصالح مفتاح الجنة والطريق الهادي إليها.

4- نعيم الجنة روحاني وجسماني وهو حاصل ثلاث كلمات هي:

سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

{ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتعْجَالَهُمْ بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لاَ يَرْجُونِ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ } \* { وَإِذَا مَسَّ ٱلإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَلَمَا كَثَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } \* { وَلَقَدْ أَهْلَكُنْا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتُ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِك نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ } \* { ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي ٱلأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ }

# شرح الكلمات:

{ الشر }: كل ما فيه ضرر في العقل أو الجسم أو المال والولد، الخير عكسه: ما فيه نفع يعود على الجسم أو المال أو الولد.

{ لقضى إليهم أجلهم }: لهلكوا وماتوا.

{ فنذر }:أي نترك.

{ في طغيانهم يعمهون }: أي في ظلمهم وكفرهم يترددون لا يخرجون منه كالعميان.

{ الضر }: المرض وكل ما يضر في جسمه، أو ماله أو ولده.

{ مر كأن لم يدعنا }: مضى في كفره وباطله كأن لم يكن ذاك الذي دعا بكشف ضره.

{ كذلك زين }: مثل ذلك النسيان بسرعة لما كان يدعو لكشفه، زين للمسرفين إسرافهم في الظلم والشر.

{ القرون }: أي أهل القرون.

{ بالبينات }: بالحجج والآيات على صدقهم في دعوتهم.

{ خلائف }: أي لهم، تخلفونهم بعد هلاكهم.

معنى الآيات:

هذه الفترة التي كانت تنزل فيها هذه السورة المكية كان المشركون في مكة في هيجان واضطراب كبيرين حتى إنهم يطالبون بنزول العذاب عليهم إذ ذكر تعالى ذلك عنهم في غير آية من كتابه منها

{ سأل سائل بعذاب واقع }

ومنها

## { ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب }

وفي هذا الشأن نزل قوله تعالى { ولو يعجّل الله للناس الشر } أي عند سؤالهم إياه، أو فعلهم ما يقتضيه كاستعجاله الخير لهم { لقضي إليهم أجلهم } أي لهلكوا الهلاك العام وانتهى أجلهم في هذه الحياة، وقوله تعالى { فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون } أي لم نعجل لهم العذاب فنذر الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يؤمنون بلقائنا وما عندنا من نعيم وجحيم نتركهم في طغيانهم في الكفر والظلم والشر والفساد يعمهون حيارى يترددون لا يعرفون مُتجهاً ولا مخرجاً لما هم فيه من الضلال والعمى.

هذا ما دلت عليه الآية الأولى (11) أما الآية الثانية (12) فقد تضمنت بيان حقيقة وهي أن الإنسان الذي يعيش في ظلمة الكفر ولم يستنر بنور الإيمان إذا مسه الضر وهو المرض والفقر وكل ما يضر دعا ربه على الفور لجنبه أو قاعداً أو قائماً يا رباه يا رباه فإذا استجاب الله له وكشف ما به من ضر مر كأن لم يكن مرض و لا دعا واستجيب له واستمر في كفره وظلمه وغيه. وقوله تعالى {كذلك زئين للمسرفين ما كانوا يعملون } أي كما أن الإنسان الكافر سرعان ما ينسى ربه الذي دعاه ففرج ما به كذلك حال المسرفين في الظلم والشر فإنهم يرون ما هم عليه هو العدل والخير ولذا يستمرون في ظلمهم وشرهم وفسادهم. هذا ما دل عليه قوله تعالى {كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون }.

وقوله تعالى في الآية الثالثة { ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا } هذا خطاب لأهل مكة يخبرهم تعالى مهدداً إياهم بإمضاء سنته فيهم بأنه أهلك أهل القرون من قبلهم لَمَّا ظلموا أي أشركوا وجاءتهم رسلهم بالبينات أي بالآيات والحجج، وأبوا أن يؤمنوا لما ألفوا من الشرك والمعاصي فأهلكهم كعاد وثمود وأصحاب مدين وقوله تعالى { كذلك نجزي القوم المجرمين } أي مثل ذلك الجزاء بالإهلاك العام نجزي القوم المجرمين في كل زمان ومكان إن لم يؤمنوا ويستقيموا.

وقوله تعالى { ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون } أي يقول لمشركي العرب من أهل مكة وغيرها، ثم جعلناكم خلائف في الأرض بعد إهلاك من قبلكم لننظر كيف تعملون فإن كان عملكم خيراً جزيناكم به وإن كان سوءاً جزيناكم به وتلك سنتنا في عبادنا وما الله بغافل عما يعمل الظالمون.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- مظاهر رحمة الله بعباده إذ لو عجل لهم ما يطلبون من العذاب كما يعجل لهم الخير عندما يطلبونه لأهلكم وقضى إليهم أجلهم فماتوا.

2- يعصىي الله العصاةُ ويكفر به الكافرون ويتركهم في باطلهم وشرهم فلا يعجل لهم العذاب لعلهم يرجعون.

3- بيان أن الإِنسان الكافر يعرف الله عند الشدة ويدعوه ويضرع إليه فإذا نجاه عاد إلى الكفر به كأن لم يكن يعرفه.

4- استمرار المشركين على إسرافهم في الكفر والشر والفساد مُزين لهم حسب سنة الله تعالى فمثلهم مثل الكافر يدعو عند الشدة وينسى عند الفرج.

5- وعيد الله لأهل الإِجرام بالعذاب العاجل أو الآجل إن لم يتوبوا.

6- كل الناس أفراداً وأمماً مُمهَلُون مُراقَبُون في أعمالهم وسلوكهم ومَجزيون بأعمالهم خيرها وشرها لا محالة.

{ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَات قَالَ ٱلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱثْت بِقُرْآنِ غَيْرِ هَـلْاَ أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبُدِّلَهُ مِن تلْقَآءِ نَفْسِيَ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَاب يَوْمُ عَظِيمٍ } \* { قُل لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِّن قَبْلِه يَوْمُ عَظِيمٍ } \* { قُل لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِّن قَبْلِه أَفَلاَ تَعْقِلُونَ } \* { قَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱقْتَرَى عَلَى ٱللَّه كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِه إِنَّهُ لاَ يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ } \* { وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهُ مَا لاَ يَصُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَــوُلُآءِ شُفَعَاوُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُل أَتُنَبِّدُونَ ٱللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي ٱلأَرْضِ سَبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ }

#### شرح الكلمات:

{ لا يرجون لقاءنا }: أي لا يؤمنون بالبعث والدار الآخرة.

{ من تلقاء نفسي }: أي من جهة نفسي.

{ و لا أدر اكم به }: أي لا أعلمكم به.

{ عمراً من قبله }: أي أربعين سنة قبل أن يوحى إلى.

{ المجرمون }: المفسدون الأنفسهم بالشرك و المعاصى.

{ ما لا يضرهم }: أي إن لم يعبدوه.

{ وما لا ينفعهم }: أي إن عبده.

{ أَتَتَبِئُونَ }: أَتَعَلِّمُونَ وَتَخْبِرُونَ اللهُ.

{ سبحانه }: أي تتزيها له.

{ عما يشركون }: أي به معه من الأصنام.

معنى الآيات:

ما زال السياق في تقرير قضايا أصول الدين الثلاث: التوحيد والوحي والبعث فقوله تعالى { وإذا تتلى عليهم آياتنا } أي إذا قرئت عليهم آيات الله عز وجل { قال الذين لا يرجون لقاءنا } وهم المنكرون للبعث إذ به يتم اللقاء مع الله تعالى للحساب والجزاء. { إئت بقرآن غير هذا } أي بأن يكون خالياً من عيب آلهتنا وانتقاصها. أو أبقه ولكن بدل كلماته بما يسونا فاجعل مكان آية فيها ما يسوءنا آية أخرى لا إساءة فيها لنا وقولهم هذا إما أن يكون من باب التحدي أو الاستهزاء والسخرية ولكن الله تعالى علم رسوله طريقة الرد عليهم بناء على ظاهر قولهم فقال له { قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي } أي إنه لا يتأتّى لي بحال أن أبدله من جهة نفسي لأني عبد الله ورسوله ما اتبع إلا ما يوحى إلي { إني أخاف إن عصيت ربي } بتبديل كلامه { عذاب يوم عظيم } أي عذاب يوم القيامة وقوله { قل لو شاء الله ما تلوته عليكم و لا أدراكم به } أي قل لهم رداً على طلبهم: لو شاء الله أن لا أتلوه عليكم ما تلوته عليكم، و لا أدراكم هو به أي و لا أعلَمكم فالأمر أمره وأنا لا

أعصيه ويدل لكم على صحة ما أقول: إني لبثت فيكم عمراً أي أربعين سنة قبل أن آتيكم به { أفلا تعقلون }: معنى ما أقول لكم من الكلام وما أذكر لكم من الحجج؟.

هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى والثانية (15 – 16) أما الآية الثالثة فقد تضمنت التنديد بالمجرمين الذين يكْذبون على الله تعالى بنسبة الشريك إليه ويكذّبون بآياته ويجحدونها فقال تعالى { فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً } أي لا أحد أظلم منه { أو كذب بآياته } بعدما جاءته أي لا أحد أظلم من الأثنين، وقوله تعالى { إنه لا يفلح المجرمون } دل أو لا على أن المذكورين مجرمون وأنهم لا يفلحون شأنهم شأن كل المجرمين. وإذا لم يفلحوا فقد خاقوا وخسروا. وقول تعالى في الآية الرابعة { ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم و لا ينفعهم } أي من الأصنام { ويقولون هؤ لاء شفعاؤنا عند الله } وهم في ذلك كاذبون مفترون فلذا أمر الله أن يرد عليهم بقوله { قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات و لا في الأرض } إذ لو كان هناك من يشفع عنده علمهم وأخبر عنهم فلم الكذب على الله و الافتراء عليه ثم نزه الله تعالى نفسه عن الشرك به و الشركاء له فقال { سبحانه و تعالى عما يشركون }.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- من الدعوة إلى الله تعالى تلاوة آياته القرآنية على الناس تذكيراً وتعليماً.

-2 بيان ما كان عليه المشركون من تعنت وجمود ومكابرة.

3– كون النبي صلى الله عليه وسلم عاش أربعين سنة لم يعرف فيها علماً ولا معرفة ثم برز في شيء من العلوم والمعارف فتفوق وفاق كل أحد دليل على أنه نبي يوحى اليه قطعا.

4- لا أحد أظلم من أحد رجلين رجل يكْذب على الله تعالى وآخر يكذّب الله تعالى.

5- إبطال دعوى المشركين أن آلهتهم تشفع لهم عند الله يوم القيامة.

-6 بيان سبب عبادة المشركين لآلهتهم وهو رجاؤهم شفاعتها لهم.

{ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحدَةً فَٱخْتَلَفُواْ وَلَوْلاَ كَلَمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فيما فيه يَخْتَلفُونَ } \* { وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أَنزلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّه فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ للَّه فَٱتْتَظرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم

# مِّنَ ٱلْمُنتَظرينَ }

شرح الكلمات:

{ أمة واحدة }: أي على دين واحد هو الإسلام.

{ فاختلفوا }: أي تفرقوا بأن بُقي بعض على التوحيد وبعض على الشرك.

{ كلمة سبقت }: بإبقائهم إلى آجالهم ومجاز اتهم يوم القيامة.

{ آية }: خارقة كناقة صالح عليه السلام.

{ إنما الغيب لله }: اي إن علم الآية متى تأتي من الغيب والغيب لله وحده فلا أنا و لا أنتم تعلمون إذاً فانتظروا إنا معكم من المنتظرين.

### معنى الآيتين:

يخبر تعالى رسوله بحقيقة علمية تاريخية من شأن العلم بها المساعدة على الصبر والتحمل فيقول { وما كان الناس إلا أمة واحدة } أي في زمن سابق أمة واحدة على دين التوحيد دين الفطرة ثم حدث أن أحدثت لهم شياطين الجن والإنس البدع والأهواء والشرك فاختلفوا من ثبت على الإيمان والتوحيد ومنهم من كفر بالشرك والضلال. وقوله تعالى { ولو لا كلمة سبقت من ربك } وهي أنه لا يعجل العذاب للأمم والأفراد بكفرهم وإنما يؤخرهم إلى آجالهم ليجزيهم في دار الجزاء بعذاب النار يوم القيامة لو لا كلمته والتي هي

{ لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين }

لعجل لهم العذاب فحكم بينهم بأن أهلك الكافر وأنجى المؤمن.

هذا ما دلت عليه الآية الأولى (19) أما الآية الثانية (20) فيخبر تعالى من المشركين أنهم قالوا { لولا أنزل عليه آية من ربه إنها ونستدل بها على أنه رسول الله وقد عليه آية من ربه لنعلم ونستدل بها على أنه رسول الله وقد يريدون بالآية عذاباً فلذا أمر الله رسوله أن يرد عليهم بقوله { إنما الغيب لله } فهو وحده يعلم متى يأتيكم العذاب وعليه { فانتظروا إني معكم من المنتظرين } ولم تطل مدة الانتظار ونزل بهم العذاب ببدر فهلك رؤساؤهم وأكابر المستهزئين.

من هداية الآيات:

1- الأصل هو التوحيد والشرك طارىء.

2- الشر والشرك هما اللذان يحدثان الخلاف في الأمة والتفرق فيها أما التوحيد والخير فلا يترتب عليهما خلاف و لا حرب و لا فرقة.

3- بيان علة بقاء أهل الظلم والشرك يظلمون ويفسدون إلى آجالهم.

4- الغيب كله لله فلا أحد يعلم الغيب إلا الله ومن علَّمه الله شيئاً منه وهذا خاص بالرسل الإقامة الحجة على أممهم.

{ وَإِذَاۤ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّآ ءَ مَسَتُهُمْ إِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِيۤ آياتنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِن رُسُلْنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ } \* { هُو الَّذِي يُسْيَرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْك وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْمُوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓ النَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَواْ اللَّهَ مُخْلصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَلِذِهِ لَنَكُونَنَ مِن الشَّاكِرِينَ } \* { فَلَمَّ أَنْ عَنْ الشَّاكِرِينَ } \* { فَلَمَّ أَنْ الْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ لِأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَّتَاع الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ثُمَّ إِنِينَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ }

شرح الكلمات:

{ رحمة }: أي مطر بعد قحط أو صحة بعد مرض أو غنى بعد فاقة.

{ ضراء }: حالة من الضر بالمرض والجدب والفقر.

{ مكر في آياتنا }: أي استهزاء بها وتكذيب.

{ إن رسلنا }: أي الحفظة من الملائكة.

{ يسيركم }: أي يجعلكم تسيرون بما حولكم من مراكب وما يسر لكم من أسباب.

{ بريح طيبة }: أي مناسبة لسير السفن موافقة لغرضهم.

{ ربح عاصف }: أي شديدة تعصف بالشجر فتقتلعه والبناء فتهدمه.

{ وأحيط بهم }: أي أحدق بهم الهلاك من كل جهة.

{ يبغون بغير الحق }: أي يظلمون مجانبين للحق والاعتدال.

#### معنى الآيات:

ما مزال السياق في دعوة أهل مكة إلى توحيد الله والإيمان برسوله والدار الآخرة فيقول تعالى { وإذا أذقنا الناس } أي كفار مكة { رحمة من بعد ضراء مستهم } أي أذقناهم طعم الرحمةالتي هي المطر الجفاف والغنى بعد الفاقة والصحة بعد المرض وهي الضراء التي مستهم فترة منالزمن. يفاجئونك بالمكر بآيات الله وهو استهزاؤهم بها والتكذيب بها وبمن أنزلت عليه. وقوله تعالى { قل الله أسرع مكراً } أي قل يا رسولنا لهؤلاء الماكرين من المشركين الله عز وجل أسرع مكراً منكم فسوف يريكم عاقبة مكره بكم وهي إذلالكم وخزيكم في الدنيا وعذابكم في الآخرة إن متم على كفركم وقوله { إن رسلنا يكتبون ما تمكرون } تقرير لما أعلمهم به ومن مكر الله تعالى بهم إذ كتابة الملائكة ما يمكرون دليل على تبييت الله تعالى لهم المكروه الذي يريد أن يجازيهم به على مكرهم.

هذا ما تضمنته الآية الأولى (21) أما الآية الثانية (22) فهي تُري المشركين ضعفهم وعجزهم وحاجتهم إلى الله تعالى، ومن كان كذلك فكيف يستهزىء بربه ويسخر من آياته ويكذب رسوله إن أمرهم لعجب فيقول تعالى هو أي الله الذي تمكرون بآياته الذي يسيركم في البر بما خلق لكم من الظهر الإبل والخيل والحمير، وفي البحر بما سخر لكم من الفلك تجري في البحر بأمره. حتى إذا كنتم في البحر وجرين أي السفن بهم أي بالمشركين بريح طيبة مناسبة لسير السفن وفرحوا بها على عادة ركاب البحر يفرحون بالريح المناسبة لسلامتهم من الميدان والقلق والاضطراب. جاءتها أي السفن ريح عاصفة أي شديدة الهبوب تضطرب لها السفن ويخاف ركابها الغرق، وجاءهم أي الكفار الراكبين عليها الموج من كل مكان من جهات البحر والموج هو ارتفاع ماء البحر وتموجه كزوابع الغبور في البر. وظنوا أي أيقنوا أو كادوا أنهم أحيط بهم أي هلكوا { دعوا الله مخلصين. له الدين } أي الدعاء يا رب يا رب نجنا ويعدُونَه قائلين { لئن انجيتنا من هذه } أي الهلكة { لنكونن من الشاكرين } لك أي المطيعين المعترفين بنعمتك علينا الموحدين لك بترك الآلهة لعبادتك وحدك لا شريك لك.

فلما أنجاهم من تلك الشدة يفاجئونك ببغيهم في الأرض بغير الحق شركاً وكفراً وظلماً وفساداً فعادوا لما كانوا وإنهم لكاذبون وقوله تعالى { يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا } يخبرهم تعالى بقوله يا أيها الناس الباغون في الأرض بغير الحق في أي زمان كنتم وفي أي مكان وجدتم إنما بغيكم أي عوائده عائدة على أنفسكم إذ هي التي تتأثم وتخبث في الدنيا وتفسد وتصبح أهلاً لعذاب الله يوم القيامة وقوله { متاع الحياة الدنيا } أي ذلك متاع الحياة الدنيا شقاء كان أو سعادة { ثم إلينا مرجعكم } أي لا إلى غيرنا وذلك بعد الموت يوم القيامة { فنبئكم بما كنتم تعملون } من خير وشر ونجزيكم به الجزاء العادل في دار الجزاء.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1 من مكر مكر الله به والله أسرع مكراً وأكبر أثراً وضرراً.

2- بيان ضعف الإنسان وفقره إلى الله وحاجته إليه عز وجل في حفظ حياته وبقائه إلى أجله.

3- إخلاص العبد الدعاء في حال الشدة آية أن التوحيد أصل والشرك طارىء.

4- المشركون الأولون أحسن حالاً من جلهة هذه الأمة إذ يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة أما جهال المسلمين اليوم فشركهم دائم في الرخاء والشدة على السواء.

5- بَغْيُ الإِنسان عائد على نفسه كمكره ونكثه وفي الحديث { ثلاث على أصحابها رواجع: البغي والمكر والنكث).

6- تقرير مبدأ البعث والجزاء يوم القيامة.

{ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءِ أَنزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسِ وَٱلأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَاۤ أَخَذَتِ ٱلأَرْضُ رُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَاۤ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَاۤ أَتَاهَاۤ أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلأَمْسِ كَذَلكَ نُفَصِّلُ ٱلآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } \* لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلأَمْسِ كَذَلكَ نُفَصِّلُ ٱلآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } \* { وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صَراط مُسْتَقِيمٍ }

شرح الكلمات:

{ مثل الحياة الدنيا }: أي صفتها المنطبقة عليها المُتَّفقة معها.

{ ماء }: أي مطر.

{ فاختلط به }: أي بسببه نبات الأرض أي اشتبك بعضه بعض.

{ مما يأكل الناس }: كالبر وسائر الحبوب والفواكه والخضر.

{ والأنعام }: أي من الكلأ والعشب عادة وإلا قد يعلف الحيوان الشعير.

{ زخرفها }: أي نضرتها وبهجتها.

{ وازينت }: أي تجملت بالزهور.

{ وظن أهلها أنهم قادرون عليها }: أي متمكنون من تحصيل حاصلاتها الزراعية.

{ أتاها أمرنا }: أي قضاؤنا بإهلاكها وتدميرها عقوبة لأصحابها.

{ حصيداً }: أي كأنها محصودة بالمنجل ليس فيها شيء قائم.

{ كأن لم تغن بالأمس }: أي كأن لم تكن موجودة غانية بالأمس.

{ نفصل الآيات }: أي نبينها.

{ والله يدعو إلى دار السلام }: دار السلام: الجنة والله يدعو إليها عباده ليأخذوا بالأهبة لدخولها وهي الإِيمان والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصي.

## معنى الآيتين:

ما زال السياق الكريم يعرض الهدايات الإِلهية على الناس لعلهم يهتدون ففي هذه الآية يضرب تعالى مثلا للحاية الدنيا التي يتكالب الغافلون عليها ويبيعون آخرتهم بها فيكذبون ويظلمون من أجلها إنما مثلها في نضارتها الغارة بها وجمالها الخادعة به كمثل ماء نزل من السماء فاختلط بالماء نبات الأرض فسقى به ونما

وازدهر وأورق وأثمر وفرح به أهله وغلب على ظنهم أنهم منتفعون به فائزون به وإذا بقضاء الله فيه تأتيه فجأه في ساعة من ليل أونهار فإذا هو حصيد ليس فيه ما قائم على ساق، هشيم تذروه الرياح كأن لم لم يغن بالأمس أي كأن لم يكن موجوداً أمس قائماً يعمر مكانه أتاه أمر الله لأن أهله ظلموا فعاقبهم بجائحة أفسدت عليهم زرعهم فأمسوا يائسين حزينين. هذه الصورة المثالية للحياة الدنيا فهلا يتنبه الغافلون أمثالي!! أو هلا يستيقظ النائمون من حالهم كحالي؟؟.

وقوله تعالى في الآية الثانية (25) { والله يدعو إلى دار السلام } أي بترك الشرك والمعاصى والإقبال على الطاعات والصالحات ودار السلام الجنة إذ هي الخالية من الكدر والتنغيص فلا مرض ولا هرم، ولا موت ولا حزن. ودعاة الضلالة يدعون إلى الدنيا والتي صورتها ومآلها، أنها دار الكدر والتنغيص. والهم والحزن فأي الدعوتين تجاب؟ { ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم } فلتطلب هدايته بصدق فإنه لا يهدي إلا هو والصراط المستقيم هو الإسلام طريق الجنة وسئلم الوصول إليها رزقنا الله تعالى السير فيه والثبات عليه.

هداية الآيتين

من هداية الآيتين:

1- بيان الصورة الحقيقية للحياة الدنيا في نضرتها وسرعة زوالها.

2- التحذير من الاغترار بالدنيا والركون إليها.

3- التحذير من الذنوب فإنها سبب الشقاء وسلب النعم.

4- فضيلة التفكر وأهله.

5 فضل الله على عباده ورحمته بهم إذ يدعوهم إلى داره الإكرامهم واالإنعام عليهم.

{ للَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذَلَةٌ أُولَــــُكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ } \* { وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَة بِمِثْلُهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذَلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّه مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتُ وُجُوهُهُمْ قِطْعاً مِّنَ ٱلْلَيْلِ مُظْلُماً أُولَــــُكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُون } \* { وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرِكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُركَآوُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَال شُركَاوَ هُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ } \* { فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُم شُركَآوُهُمْ مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ } \* { فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُم

# لَغَافَلِينَ } \* { هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلاَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَاتُواْ يَفْتَرُونَ }

شرح الكلمات:

{ الحسني وزيادة }: الحسني الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم.

{ و لا يرهق وجوههم }: أي لا يغشى وجوههم.

{ قتر }: غُبرة من الكآبة والحزن.

{ السيآت }: جمع سيئة ما يُسىء إلى النفس من ذنوب الشرك والمعاصى.

{ مكانكم }: أي الزموا مكانكم لا تفارقوه.

{ فزيلنا بينهم }: فرقنا بينهم.

{ هنالك }: أي ثُمَّ.

{ تبلو كل نفس }: أي تُختبر.

{ ما أسلفت }: أي ما قدمت.

{ وضل عنهم ما كانوا يفترون }: أي غاب عنهم ما كانوا يكذبون.

معنى الآيات:

بعد أن ذكر تعالى في الآية السابقة أنه يدعو إلى دار السلام ذكر جزاء من أجاب الدعوة ومن لم يجبها فقال للذين أحسنوا فآمنوا وعبدوا الله بما شرع ووحدوه تعالى في عبادته وربوبيته وأسمائه وصفاته فهؤ لاء جزاؤهم الحسنى وهي الجنة وزيادة وهي النظر إلى وجهه الكريم في دار السلام، وأنهم إذا بعثوا لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة كما يكون ذلك لمن لم يجب دعوة الله تعالى، وقرر جزاءهم ووضحه بقوله: { أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون } وذكر جزاء من أعرض عن الدعوة ورفضها فأصر على الكفر والشرك والعصيان فقال

{ والذين كسبوا السيآت جزاء سيئة بمثلها } فالذين كسبوا سيآت الشرك والمعاصي فأساء ذلك إلى نفوسهم فدساها وخبثها جزاؤهم جهنم وترهقهم ذلة في عرصات القيامة وليس لهم من الله من عاصم يعصمهم من عذاب الله. كأنما وجوههم لسوادها قد أغشيت قطعاً من الليل مظلماً وقوله تعالى { أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } تقرير لمصيرهم والعياذ بالله وهو ملازمة النار وعدم الخروج منها بخلودهم فيها.

هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى (26) والثانية (27) أما الآيات الثالثة والرابعة والخامسة فإنها تضمنت عرضا سريعاً لحشر الناس يوم القيامة، والمراد بذلك تقرير عقيدة الإيمان باليوم الآخر فقال تعالى: { ويوم نحشرهم جميعاً } أي في عرصات القيامة { ثم نقول للذين أشركوا } أي بنا آلهة عبدوها دوننا { مكانكم } أي قفوا لا تبرحوا مكانكم { أنتم وشركاؤكم } ، ثم يزايل الله تعالى أي يفرق بينهم وهو معنى قوله تعالى { فزيلنا بينهم } ولا شك أنهم يقولون ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين ندعو من دونك فلذا ذكر تعالى ردهم عليهم في قوله { وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون } أي لأننا ما كنا نسمعكم ولا نبصركم ولا أمرناكم بعبادتنا وهذا قول كل من عبد من دون الله الله من سائر الأجناس { فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إن كنا } أي والله { إن كنا عن عبادتكم لغافلين } غير شاعرين بحال من الأحوال بعبادتكم. قال تعالى: { هنالك } أي في ذلك الموقف الرهيب { تبلو كل نفس ما أسلفت } أي تختبر ما قدمت في دنياها وتعرفه هل هو ضار بها أو نافع لها { وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون } هكذا يجدون أنفسهم أمام مولاهم ومالك أمرهم ومعبودهم الحق والذي طالما كفروا به وتتكروا له وجحدوا آياته ورسله وضل أي غاب عنهم ما كانوا يفترونه من الأكاذيب والذي طالما كفروا به وتتكروا له وجحدوا آياته ورسله وضل أي غاب عنهم ما كانوا يفترونه من الأكاذيب والترهات والأباطيل من تلك الأصنام التي سموها آلهة وعبدوها وندموا يوم لا ينفع الندم وجزاهم بما لم يكونوا ولترسون.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان فضل الحسنة وما تعقبه من نيل الحسنى.

2- بيان سوء السيئة وما تورثه من حسرة وندامة وما توجبه من خسران.

3- تقرير معتقد البعث والجزاء بعرض صادق واضح له.

4- تبرؤ عُبد من دون الله من عابدين وسواء كان المعبود ملكاً أو إنساناً أو جاناً أو شجراً أو حجراً الكل يتبرأ من عابديه ويستشهد الله تعالى عليه.

5- في عرصات القيامة تعلم كل نفس ما أحضرت، وما قدمت وأخرت وتبلو ما أسلفت فتعرف وأنى لها أن تنتفع بما تعرف؟.

{ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وٱلأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّت وَيَخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ } \* { فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم ٱللَّهُ رَبُّكُم ٱلْكَهُ وَمُن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ } \* { كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوآ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلاَّ ٱلضَّلاَلُ فَأَنَّى ٰ تُصْرَفُونَ } \* { كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوآ اللَّهُ مُنُونَ } أَنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ }

## شرح الكلمات:

{ من السماء }: أي بالغيث والمطر.

{ والأرض }: أي بالنبات والحبوب والثمار.

{ أُمَّن يملك السمع والأبصار }: أي يملك أسماعكم وأبصاركم إن شاء أبقاها لكم وإن شاء سلبها منكم.

{ ومن يخرج الحي من الميت }: أي الجسم الحي من جسم ميت والعكس كذلك.

{ ومن يدبر الأمر }: أي أمر الخلائق كلها بالحياة والموت والصحة والمرض والعطاء والمنع.

{ أفلا تتقون }: أي الله فلا تشركون به شيئاً ولا تعصوه في أمره ونهيه.

{ فأنى تصرفون }: أي كيف تصرفون عن الحق بعد معرفته والحق هو أنه لا إله إلا الله.

{حقت }: أي وجبت.

{ أنهم لا يؤمنون }: وذلك لبلوغهم حداً لا يتمكنون معه من التوبة البتة.

## معنى الآيات:

ما زال السياق في تقرير عقيدة التوحيد فيقول تعالى لرسوله { قل } يا رسولنا لأولئك المشركين مستفهما إياهم { من يرزقكم من السماء والأرض } بإنزال المطر وبانبات الحبوب والثمار والفواكهة والخضر التي ترزقونها، وقل لهم { أم من يملك السمع والأبصار } أي أسماعكم وأبصاركم بحيث إن شاء أبقاها لكم وأمتعكم بها، وإن شاء أخذها منكم وسلبكم إياها فأنتم عمي لا تبصرون وصم لا تسمعون { ومن يخرج الحي من الميت } كالفرخ من البيضة { ويخرج الميت من الحي } كالبيضة من الدجاجة، والنخلة من النواة، والنواة من النخلة. { ومن يدبر الأمر } في السماء والأرض كتعاقب الليل والنهار ونزول الأمطار، وكالحياة والموت والغنى والفقر والحرب والسلم والصحة والمرض إلى غير ذلك مما هو من مظاهر التدبير الإلهي في الكون. { فسيقولون الله } ، إذ لا جواب لهم إلا هذا إذاً فما دام الله هو الذي يفعل هذا ويقدر عليه دون غيره كيف لا يُتقى عز وجل بتوحيده وعدم الإشراك به، فلم لا تتقونه؟

وقوله تعالى { فذلكم الله ربكم الحق } أي فذلكم الذي يرزقكم من السماء والأرض ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر هو ربكم الحق الذي لا رب لكم سواه إذاً { فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون } أي كيف يصرفون عن الحق بعد معرفته إلى الضلال؟ إنه أمر يدعو إلى الاستغراب والتعجب!

وقوله تعالى {كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون } أي مثل ذلك الصرف الذي يصرفة المشركون عن الحق بعد معرفته إلى الضلال أي كما حق ذلك حقت كلمة ربك وهي أن الله لا يهدي القوم الفاسقين فهم لا يهتدون، وذلك أن العبد إذا توغل في الشر والفساد بالإدمان والاستمرار عليه يبلغ حداً لا يتأتى له الرجوع منه والخروج بحال فهلك على فسقه لتحق عليه كلمة العذاب وهي

{ لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين }

هداية الآيات

من هداية الآيات:

-1 مشركوا العرب كانوا يشركون في الألوهية ويوحدون في الربوبية.

2- وليس بنافع أن يوحد العبد في الربوبية ويشرك في الألوهية.

-3 ليس بعد الحق إلا الضلال فلا واسطة بينهما فمن لم يكن على حق فهو على ضلال.

4- التوغل في الشر و الفساد يصبح طبعاً لصاحبه فلا يخرج منه حتى يهلك به.

{ قُلْ هَلْ مِن شُرِكَآئِكُمْ مَّن يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُوْفَكُونَ } \* { قُلْ هَلْ مِن شُرِكَآئِكُمْ مَّن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَن قُلْ هَلْ مِن شُركَآئِكُمْ مَّن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَن

يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيٓ إِلاَّ أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ } \* { وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّن لاَ يُغْني منَ ٱلْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ }

شرح الكلمات:

{ من شركائكم }: جمع شريك من أشركوه في عبادة الله تعالى.

{ من يبدأ الخلق }: أي ينشىء الإنسان والحيوان أول ما ينشئه فذلك بدء خلقه.

{ فأنى تؤفكون }: أي كيف تصرفون عن الحق بعد معرفته.

{ أُمَّن لا يَهدِّي }: أي لا يهتدي.

{ كيف تحكمون }: أي هذا الحكم الفاسد وهو اتباع من لا يصح اتباعه لأنه لا يهدي.

### معنى الآيات:

ما زال السياق في حجاج المشركين لبيان الحق لهم ودعوتهم إلى اتباعه فيقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين { قل هل من شركائكم من يبدأ الخق ثم يعيده؟ } أي هل يوجد من بين آلهتكم التي تعبدونها من يبدأ خلق إنسان نم العدم ثم يميته، ثم يعيده؟ وجوابهم معروف وهو لا يوجد إذاً فكيف تؤفكون أي تصرفون عن الحق بعد معرفته والإقرار به؟ وقل لهم أيضاً { قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق } أي يوجد من آلهتكم من يهدي إلى الحق؟ والجواب لا يوجد لأنها لا تتكلم و لا تعلم إذاً فقل لهم الله يهدي إلى الحق أي بواسطة نبيه ووحيه وآياته.

وقل لهم { أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمَّن لا يهدي إلا أن يهدى } والجواب معروف الذي يهدي إلى الحق أحق بأن يتبع ممن لا يهتدي إلا أن يُهدى، إذاً لم لا تتقون. الله فتوحدوه وتؤمنوا برسوله وكتابه فتهتدوا، وتتركوا آلهتكم التي لا تهدي إلى الحق؟ { فما لكم } أي أيُّ شيء ثبت لديكم في ترك عبادة الله لعبادة الله غيره من هذه الأوثان، { كيف تحكمون } أي حكم هذا تحكمون بهوهو اتباع من لا يهدي وترك عبادة من يهدي إلى الحق. وقوله تعالى { وما يتبع أكثرهم إلا ظناً } أي أن أكثر هؤلاء المشركين لا يتبعون في عبادة أصنامهم إلا الظن فلا يقين عندهم في أنها حقاً آلهة تستحق العبادة، { إن الظن لا يغني من الحق شيئاً } أي إن الظن لا يخفي عن العلم و لا يغني عنه أي شيء من الإغناءن والمطلوب في العقيدة العلم لا الظن. وقوله تعالى { إن الله عليم بما يفعلون } هذه الجملة تحمل الوعيد الشديد لهم على إصرارهم على الباطل وعنادهم على الحق

فسيجزيهم بذلك الجزاء المناسب لظلمهم وعنادهم.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- تقرير التوحيد بإبطال الآلهة المزعومة حيث اعترف عابدوها بأنها لا تبدأ خلقاً ولا تعيده بعد موته، ولا تهدي إلى الحق. تهدي إلى الحق،

2- إبطال الأحكام الفاسدة وعدم إقرارها ووجوب تصحيحها.

3- لا يقبل الظن في العقائد بل لا بد من العلم اليقيني فيها.

4- كراهية القول بالظن والعمل به وفي الحديث " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ".

{ وَمَا كَانَ هَـٰذَا ٱلْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱللَّه ولَـٰكِن تَصديقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْه و تَفْصيل ٱلْكَتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ \* { أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَة مِّثْلُه و ٱدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُمْ مِّن دُونِ ٱللَّه إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ \* { بَلْ كَذَبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُه كَذَبِكَ كَذَبَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ \* { بَلْ كَذَبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُه كَذَبِكَ كَذَبَ ٱلْقَالِمِينَ ﴾

# شرح الكلمات:

{ أن يفترى من دون الله }: أي افتراءً أي لم يكن هذا القرآن افتراء.

{ وتفصيل الكتاب }: أي بيان ما فرض الله تعالى على هذه الأمة وما أحل لها وما حرم.

{ أم يقولون افتراه }: أي اختلقه من نفسه وَتَقوَّلَهُ من عنده.

{ بما لم يحيطوا بعلمه }: أي بما توعدهم الله تعالى به من العذاب.

{ ولما يأتهم تأويله }: أي ولما يأتهم بعد ما يؤول إليه ذلك الوعيد من العذاب.

{ كذلك كذب الذين من قبلهم }: أي كتكذيب هؤ لاء بوعد الله لهم كذب الذين من قبلهم.

#### معنى الآيات:

هذه الآيات في تقرير عقيدة الوحي وإثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى: { وما كان هذا القرآن } أي لم يكن من شأن هذا القرآن العظيم { أن يفترى من دون اللهؤ أي يُختلق من غير الله تعالى من سائر خلقه، { ولكن تصديق الذي بين يديه } أي ولكنه كلام الله ووحيه أوحاه إلى رسوله وأنزله تصديق الذي بين يديه أي من الكتب التي سبقت نزوله وهي التوراة والإنجيل { وتفصيل الكتاب } الذي كتبه الله تعالى على أمة الإسلام من الفرائض والشرائع والأحكام. وقوله تعالى { لا ريب فيه } أي لا شك في أنه وحي الله وكلامه نزل من رب العالمين. وهو الله مربي الخلائق أجساماً وعقولاً وأخلاقاً وأرواحاً ومن مقتضى ربوبيته إنزال كتاب فيه تبيان كل شيء يحتاج إليه العبد في تربيته وكماله البدني والروحي والعقلي والخلقي.

وقوله تعالى في الآية الثانية (38) { أم يقولون افتراه } أي بل يقول هؤ لاء المشركون المجاحدون وهو قول في غاية السُخْف والقباحة يقولون القرآن افتراه محمد ولم يكن بوحي أُنزل عليه، قل يا رسولنا متحدياً إياهم أن يأتوا بسورة مثله. فإنهم لا يستطيعون وبذلك تبطل دعواهم، وقل لهم ادعوا لمعونتكم على الإتيان بسورة مثل سورة القرآن من استطعتم الحصول على معونتهم إن كنتم صادقين في دعواكم أن القرآن لم يكن وحياً من الله، وإنما اختلاق اختلاق اختلقه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى { بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله } أي إن القضية ليست قضية أنهم ما استطاعوا أن يدركوا أن القرآن كلام الله، وإنما القضية هي أنهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه من وعيد الله تعالى لهم بالعذاب، ولما يأتهم بعد ما يؤول إليه الوعيد إذ لو رأوا العذاب ما كذبوا، ولذا قال تعالى { كذلك كذب الذين من قبلهم } أي

## {حتى ذاقوا بأسنا }

كما في آية الأنعام. وهنا قال تعالى { فانظر كيف كان عاقبة الظالمين } فقد أهلك تعالى الظلمة من قوم نوح بالغرق ومن قوم هود بريح صرصر ومن قوم صالح بالصيحة ومن قوم شعيب بالرجفة ومن أمم أخرى بما شاء من أنواع العذاب فهؤلاء إن لم يتوبوا واستمروا في تكذبيهم فسوف يحل بهم ما حل بغيرهم

{ وما الله بغافل عما يعمل الظالمون }

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- تقرير عقيدة الوحي وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.

2- من أدلة أن القرآن كلام الله تصديقه للكتب السالفة وعدم التناقض معها إذ هما من مصدر واحد وهو الله

رب العالمين.

3- من أدلة القرآن على أنه وحي الله تحدى الله العرب بالإِتيان بسورة واحدة فصاحته وبلاغته، وإعجازه وعجزهم عن ذلك.

4- استمرار المشركين في العناد والمجاحدة علته أنهم لم يذوقوا ما توعدهم الله به من العذاب إذ لو ذاقوا لآمنوا ولكن لا ينفعهم حينئذ الإيمان.

{ وَمِنهُمْ مَّن يُوْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّن لاَّ يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ } \* { وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرَيْتُونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ مُمَّا تَعْمَلُونَ } \* { وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُون عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرَيْتُونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ مُمَّا تَعْمَلُونَ } \* { وَمِنْهُمْ مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي ٱلْعُمْي إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمَٰي وَلَوْ كَانُواْ لاَ يَعْقلُونَ } \* { وَمِنْهُمْ مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي ٱلْعُمْي وَلَوْ كَانُواْ لاَ يُبْصِرُونَ } \* { إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَظْلُمُ ٱلنَّاسَ شَيْئاً وَلَـكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ }

شرح الكلمات

{ ومنهم من يؤمن به }: أي من أهل مكة المكذبين بالقرآن من يؤمن به مستقبلاً.

{ وربك أعلم بالمفسدين }: وهم دعاة الضلالة الذين يفسدون العقول والقلوب والجملة تهديد لهم.

{ وإن كذبوك }: أي استمروا على تكذبيك.

{ ومنهم من يستمعون إليك }: أي إذ قرأت القرآن.

{ ومنهم من ينظر إليك }: أي يبصر ويشاهد آيات النبوة وأعلام صدقك، ولا يهتدي إلى معرفة أنك رسول الله لأن الله تعالى حرمه ذلك.

معنى الآيات:

ما زال السياق في تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى في خطاب رسوله ليُسلِّيه ويصبِّره على عدم إيمان قومه مع ظهور الأدلة وقوة البراهين { ومنهم من يؤمن به } أي بالقرآن وبالنبي أيضاً إذْ الإيمان بواحد يستلزم الإيمان بالثاني، { ومنهم من لا يؤمن به } ، وهذا إخبار غيب فتم كما أخبر تعالى فقد آمن من المشركين عدد كبير ولم يؤمن عدد آخر، وقوله { وربك أعلم بالمفسدين } أي الذين لا يؤمنون وفي الجملة

تهديد لأولئك الذين يصرفون الناس ويصدونهم عن الإِيمان والتوحيد. وقوله تعالى: { وإن كذبوك } أي استمروا في تكذيبهم لك فلا تحفل بهم وقل { لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل، وأنا برىء مما تعملون } فإذا كان هناك عقاب دنيوي فإنك تسلم منه ويهلكون هم به.

وقوله تعالى في الآية (42) { ومنهم من يستمعون إليك } إلى قراءتك القرآن وإلى قولك إذا قلت داعياً أو آمرا ناهياً، ومع هذا فلا يفهم ولا ينتفع بما يسمع، ولا لوم عليك في ذلك لأنك لا تسمع الصم، وهؤلاء صم لا يسمعون، ومنهم من ينظر إليك بأعين مفتحة ويرى علامات النبوة وآيات الرسالة ظاهرة في حالك ومقالك ومع هذا لا يهتدي ولا لوم عليك فإنك لا تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون. وقوله تعالى { إن الله لا يظلم الناس شيئاً، ولكن الناس أنفسهم يظلمون } بيان لسنة الله تعالى في أولئك الذين يسمعون ولا ينتفعون بسماعهم، ويبصرون ولا ينتفعون بما يبصرون، وهي أن من توغل في البغض والكراهية لشيء يصبح غير قادر على الانتفاع بما يسمع منه ولا بما يبصر فيه. ولذا قيل حبك الشيء يُعمي ويُصم. والبغض كذلك كما أن الاسترسال في الشر والفساد مدة من الزمن يحرم صاحبه التوبة إلى الخير والصلاح، ومن هنا قال تعالى { إن الله لا يظلم الناس شيئاً، ولكن الناس أنفسهم يظلمون }.

#### هداية الآيات:

## من هداية الآيات:

1- إخبار القرآن بالغيب وصدقه في ذلك.

2- تقرير معنى آية { فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور }.

3- تعليم رسول الله طريق الحجاج والرد على الخصوم المشركين.

4- انتفاء الظلم عن الله تعالى، وإثباته للإنسان لنفسه.

{ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُوۤ ا إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآء ٱللَّه وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ } \* { وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَالِيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّه شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعُلُونَ } \* { وَلِكُلِّ أُمَّة رَسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ } \* { ويَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ }

## شرح الكلمات:

{ يحشرهم }: أي نبعثهم من قبورهم ونجمعهم لساحة فصل القضاء.

{ كأن لم يلبثوا }: أي في الدنيا أحياء في دورهم وأمواتاً في قبورهم.

{ أو نتوفينك }: أي نميتك قبل ذلك.

{ فإذا جاء رسولهم }: أي في عرصات القيامة.

{ بالقسط }: أي بالعدل.

{ متى هذا الوعد }: أي بالعذاب يوم القيامة.

معنى الآيات:

ما زال السياق في تقرير عقيدة البعث والجزاء فقال تعالى { ويوم يحشرهم } أي اذكر لهم يوم نحشرهم من قبورهم بعد بعثهم أحياء { كأن لم يلبثوا } في الدنيا أحياء في دروهم وأمواتاً في قبورهم. { إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم } أي ليرى بعضهم بعضاً ساعة ثم يحول بينهم هول الموقف، وقوله تعالى { قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين } يخبر تعالى أن الذين كذبوا بالعبث الآخر والحساب والجزاء الأخروي فلم يرجوا لقاء الله فيعملوا بمحابه وترك مساخطه قد خسروا في ذلك اليوم أنفسهم وأهليهم في جهنم، وقوله { وما كانوا مهتدين } أي في حياتهم حيث انتهوا إلى خسران وعذاب أليم.

وقوله تعالى { وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفيك } أي إن أريناك بعض الذي نعدهم من العذاب في الدنيا فذاك، أو نتوفينك قبل ذلك فعلى كل حال مرجعهم إلينا جميعاً بعد موتهم، فنحاسبهم ونجازيهم بحسب سلوكهم في الدنيا الخير بالخير والشر بمثله، وقوله تعالى { ثم الله شهيد على ما يفعلون } تقرير وتأكيد لمجازاتهم يوم القيامة لأن علم الله تعالى بأعمالهم وشهادته عليها كاف في وجوب تعذيبهم. وقوله تعالى { ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون } أي ولكل أمة من الأمم رسول أرسل إليها وبلغها فأطاع من أطاع وعصى فإذا جاء رسولها في عرصات القيامة قضي بينهم أي حوسبوا أو جوزوا بالقسط أي بالعدل وهم لا يظلمون بنقص حسنات المحسنين و لا بزيادة سيئآت المسيئين. وقوله تعالى { ويوقولون } أي المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، { متى هذا الوعد } أي بالعذاب يوم القيامة. { إن كنتم صادقين } يقولون هذا الستعجلاً للعذاب لأنهم يؤمنون به. والجواب في الآية التالية.

من هداية الآيات:

1- تقرير مبدأ المعاد والدار الآخرة.

2- الإعلان عن خسران منكري البعث يوم القيامة.

3- تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر حتى يؤدي رسالته بإعلامه بأنه سيعذب أعداءه.

4- بيان كيفية الحساب يوم القيامة بأن يأتى الرسول وأمته ثم يجري الحساب بينهم فينجي الله المؤمنين ويعذب الكافرين.

{ قُلُ لاَّ أَمْكُ لِنَفْسِي ضَرَّاً وَلاَ نَفْعاً إِلاَّ مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّة أَجَلٌ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُون سَاعَةً وَلاَ يَسْتَعْجِلُ مِنْه سَاعَةً وَلاَ يَسْتَعْجِلُ مِنْه الْمُجْرِمُونَ } \* { قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بِيَاتاً أَوْ نَهَاراً مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْه ٱلْمُجْرِمُونَ } \* { أَثُمَّ قِيلَ للَّذِين الْمُجْرِمُونَ } \* { أَثُمَّ قِيلَ للَّذِين طَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ } \* { وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقَّ هُوَ قُلْ إِي طَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ } \* { وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقَّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقَّ وَمَآ أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ }

شرح الكلمات:

{ لنفسي ضراً }: أي لا أقدر على دفع الضر إذا لم يُعِنِّي الله تعالى.

{ و لا نفعاً }: أي لا أقدر على أن أجلب لنفسي نفعاً إذا لم يُرده الله تعالى لي.

{ لكل أمة أجل }: أي وقت معين لهلاكها.

{ فلا يستأخرون ساعة }: أي عن ذلك الأجل.

{ و لا يستقدمون }: أي عليه ساعة.

{ قل أرأيتم }: أي قل لهم أخبروني.

{ أَثُم إِذَا مَا وَقَع }: أي حل العذاب.

{ عذاب الخلد }: أي الذي يخلدون فيه فلا يخرجون منه.

{ ويستنبئونك }: أي ويستخبرونك.

{ قل إي }: إي نعم.

{ وما أنتم بمعجزين }: أي بفائتين العذاب و لا ناجين منه.

معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في الرد على المشركين فقد طلبوا في الآيات السابقة بالعذاب فقالوا

{متى هذا الوعد }

أي بالعذاب

{ إن كنتم صادقين }

فأمر الله تعالى رسوله في هذه الآيات أن يقول لهم إني { لا أملك لنفسي ضراً } أي لا أملك دفع الضرعني، ولا جلب النفع لي إذا لم يشأ الله تعالى ذلك، فكيف أعلم الغيب وأعرف متى يأتيكم العذاب كما لا أقدر على تعجيله إن كان الله يريد تأجيله، واعلموا أنه لكل أمة من الأمم أجل أي وقت محدد لهلاكها وموتها فيه، فلا يتأخرون عنه ساعة ولا يتقدمون عليه بأخرى فلذا لا معنى لمطالبتكم بالعذاب. وشيء آخر أرأيتم أي أخبروني إن أتاكم العذاب الذي تستعجلونه بياتاً أي ليلاً أو نهاراً أتطيقونه وتقدرون على تحمله إذاً فماذا تستعجلون منه أيها المجرمون إنكم تستعجلون أمراً عظيما. وقوله تعالى { أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ } أي اتستمرون على التكذيب والعناد، ثم إذا وقع آمنتم به، وهل ينفعكم إيمانكم يومئذ؟ فقد يقال لكم توبيخاً وتقريعاً الآن تؤمنون به، وقد كنتم به تستعجلون.

وقوله تعالى { ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون }؟ يخبر تعالى أنه إذا دخل المجرمون النار وهم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصى ذوقوا - تهكماً بهم - عذاب الخلد أي العذاب الخالد الذي لا يفني و لا يبيد إنكم ما تجزون أي ما تثابون إلا بما كنتم تكسبونه من الشرك والمعاصي. وقوله تعالى: { ويستنبؤنك أحق هو؟ } أي ويستخبرك المشركون المعاندون قائلين لك أحق ما تعدنا به من العذاب يوم القيامة؟ أجبهم بقولك { قل إي وربي إنه لحق، وما أنتم بمعجزين } الله و لا فائتينه بل لا بد وأن يلجئكم إلى العذاب إلجاءً، ويذيقكموه عذاباً أليماً دائماً وأنتم صاغرون.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- لا يملك أحد من الخلق لنفسه فضلاً عن غيه ضراً يدفعه و لا نفعاص يجلبه إلا بإذن الله تعالى ومشيئته، وخاب الذين يُعولون على الأولياء في جلب النفع لهم النفع لهم ودفع الشر عنهم.

2- الآجال محدودة لا تتقدم و لا تتأخر فلذا لا معنى للجبن من العبد.

3- لا ينفع الإيمان و لا التوبة عند معاينة العذاب أو ملَّك الموت.

4- جواز الحلف بالله إذا أريد تأكيد الخبر.

5- إي حرف إجابة وتقترن دائماً بالقسم نحو إي والله، إي وربي.

{ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَقُضِي بَيْنَهُمْ بِٱلْقَسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ } \* { أَلا إِنَّ للَّه مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ أَلاَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّه حَق وَلَلَّكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } \* { هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } \* { يأيُّهَا ٱلنَّاسُ قَد جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشَفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصَّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ } \* { قُلْ بِفَضْل جَآءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشَفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصَّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ } \* { قُلْ بِفَضْل اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَقْرَحُوا ۚ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ }

## شرح الكلمات:

{ لا فتدت به }: لقدمته فداء لها.

{ وأسروا الندامة }: أخفوها في أنفسهم على ترك الإِيمان والعمل الصالح.

{ وقضي بينهم بالقسط }: أي حكم الله بينهم بالعدل.

{ وعد الله حق }: أي ما يعدهم الله به هو كائن حقاً.

{ موعظة من ربكم }: أي وصية من ربكم بالحق والخير، وباجتناب الشرك والشر.

{ وهدى }: أي بيان لطريق الحق والخير من طريق الباطل والشر.

{ فضل الله ورحمته }: ما هداهم إليه من الإيمان والعمل الصالح، واجتناب الشرك والمعاصى.

{ فبذلك فليفرحوا }: أي فبالإيمان والعمل الصالح بعد العلم والتقوى فليسروا وليستبشروا.

{ هو خير مما يجمعون }: أي من المال والحطام الفاني.

### معنى الآيات:

ما زال السياق في بيان أن ما وعد الله تعالى به المشركين من العذاب هو آت لا محالة إن لم يؤمنوا وإنه عذاب لا يطاق فقال تعالى { ولو أن لكل نفس ظلمت } أي نفسها بالشرك والمعاصى، لو أن لها ما في الأرض من مال صامت وناطق وقبلمنها لقدمته فداء وقدر رأوا النار { وأسروا الندامة لما رأوا العذاب } أي أخفوها في صدروهم ولم ينطقوا بها وهي ندمهم الشديد على عدم إيمانهم وانباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى { وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون } أي وقضى الله تعالى أي حكم بين الموحدين والمشركين والظالمين والمظلومين بالقسط الذي هو العدل الإلهي والحال أنهم لا يظلمون بأن يؤاخذوا بما لم يكسبوا. وقوله تعالى { ألا إن لله ما في السموات والأرض } أي انتبهوا واسمعوا أيها المشركون إن لله ما في السموات والأرض من سائر المخلوقات ملكاً حقيقياً ويسعد لا اعتراض عليه ألا أن وعد الله حق أي تتبهوا مرة أخرى واسمعوا إن وعد الله أي ما وعدكم به من العذاب حق ثابت لا يتخلف. وقوله تعالى: { ولكن أكثرهم لا يعلمون } إذ لو علموا أن العذاب كائن لا محالة وعلموا مقدار هذا العذاب ما كفروا به وقوله تعالى { هو يحي ويميت وإليه ترجعون } يخبر تعالى عن نفسه أنه يحيى ويميت ومن كان قادراً على الإحياء والإماتة فهو قادر على كل شيء، ومن ذلك إحياء الكافرين بعد مرتهم وحشرهم إليه ومجازاتهم على ما كسبوا من شر وفساد وقوله { وإليه ترجعون } تقرير مبدأ المعاد الآخر. بعد هذه التقريرات لقضايا العقيدة الثلاث: التوحيد، والنبوة، والبعث والجزاء نادى الله تعالى العرب والعجم سواء قائلا: { يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين } وكل من الموعظة التي هي الأمر والنهي بأسلوب الترغيب والترهيب والشفاء والهدى والرحمة قد حواها القرآن الكريم كأنه قال يا أيها الناس وفيكم الجاهل والفاسق والمريض بالشرك والكفر والضال عن الحق، والمعذب في جسمه ونفسه قد جاءكم القرآن يحمل كل ذلك لكم فآمنوا به واتعبوا النور الذي يحمله وتداووا به واهتدوا بنوره تشفوا وتكملوا عقلاً وخلقاً وروحاً وتسعدوا في الحياتين معا.

وقوله تعالى { قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون } أي بلَّغهم يا رسولنا آمراً إياهم بأن يفرحوا بالإِسلام وشرائعه والقرآن وعلومه فإن ذلك خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفاني، وما يعقب من آثار سيئة لا تحتمل ولا تطاق.

هداية الآبات

من هداية الآيات:

1- عظم عذاب يوم القيامة حتى إن الكافر ليود أن يفتدى منه بما في الأرض جميعاً.

2- تقرير ربوبية الله تعالى لسائر المخلوقات في العالمين العلوي والسفلي.

3- الإشادة بفضل القرآن وعظمته لما يحمله من المواعظ والهدى والرحمة والشفاء.

4- يستحب الفرح بالدين ويكره الفرح بالدنيا.

{ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّه الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَصْلُ عَلَى اللَّه الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَصْلُ عَلَى النَّاسِ وَلَللَّهُ وَلَا النَّاسِ وَلَللَّهَ الْكَثْرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ } \* { وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْآنِ وَلا النَّاسِ وَلَللَّهُ مِنْ عَمَل إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفيضُونَ فِيه وَمَا يَعْزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مَّتُقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَآءِ وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ }

شرح الكلمات:

{ أرأيتم }: أي أخبروني.

{ ما أنزل الله لكم من رزق }: أي الذي خلق لكم من رزق كلحوم الأنعام.

{ ءآلله أذن لكم }: أي في التحريم حيث حرمتم البحيرة والسائبة وفي التحليل حيث أحللتم الميتة.

{ يفترون على الله الكذب }: أي يختلقون الكذب تزيراً له وتقديراً في أنفسهم.

{ وما تكون في شأن }: أي في أمر عظيم.

{ شهوداً إِذْ تَفيضون فيه }: أي تأخذون في القول أو العمل فيه.

{ وما يعزب عن ربك }: أي يغيب.

{ من مثقال ذرة }: أي وزن ذرة والذرة أصغر نملة.

{ إلا في كتاب مبين }: أي اللوح المحفوظ ومبين أي واضح.

### معنى الآيات:

سياق الآيات في تقرير الوحي وإلزام المنكرين له من المشركين بالدليل العقلي قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين { أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق } أي أخبروني عما خلق الله لكم من نبات وطعام وحرث فجعلتم منه حراماً كالبحيرة والسائبة والثباب التي تحرَّمون الطواف بها والحرث الذي جعلتموه لآلهتكم، وحلال كالميتة التي تستبيحونها { ءالله أذن لكم } (في هذا التشريع بوحي منه { أم على الله تفترون } فإن قلتم الله أذن لنا بوحي فلم تنكرون الوحي وتكذبون به، وإن قلتم لا وحي ولكننا نكذب على الله فموقفكم إذا شر موقف إذ تفترون على الله الكذب يوم القيامة } شر موقف إذ تفترون على الله الكذب يوم القيامة } أي إذا هم وقفوا بين يديه سبحانه وتعالى ما ظنهم أيغ في راهم ويُع في عنهم لا بل يلعنون وفلي إذا هم وقفوا بين يديه سبحانه وتعالى ما ظنهم أيغ في راهم ويعمل على الناس } في كونه لا يعجل لهم العقوبة وهم وفي الناس ويشركون به ويعصونه ويعصون رسوله، { ولكن أكثرهم لا يشكرون } وذلك لجهلهم وسوء يكذبون عليه ويشركون به ويعصونه ويعصون رسوله، { ولكن أكثرهم لا يشكرون } وذلك لجهلهم وسوء التربية الفاسدة فيهم، وإلا العهد بالإنسان أن يشكر لأقل معروف وأتفه فضل.

وقوله تعالى { وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن } أي وما تكون يا رسولنا في أمر من أمورك الهامة وما تتلو من القرآن من آية أو آيات في شأن ذلك الأمر { إلا كنا } أي نحن رب العزة والجلال { عليكم شهودا } أي حضوراً { إذ تفضيون فيه } أي في الوقت الذي تأخذون فيه، وقوله تعالى { وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض و لا في السماء و لا أصغر من ذلك و لا أكبر إلا في كتاب مبين } يخبر تعالى عن سعة علمه تعالى وإحاطته بسائر مخلوقاته بحيث لا يعزب أي لا غيب عن عمله تعالى مثقال ذرة أو وزن ذرة وهي النملة الصغير وسواء كانت في الأرض أو في السماء، وسواء كانت أصغر من النملة أو أكبر منها. بالإضافة إلى أن ذلك كله في كتاب مبين أي في اللوح المحفوظ. لهذا العلم والقدرة والرحمة استوجب التأليه والعبادة دون سائر خلقه.

```
هداية الآيات
```

- من هداية الآيات:
- 1- تقرير الوحى وإثباته للنبي صلى الله عليه وسلم.
- 2- التحريم والتحليل من حق الله تعالى دون سائر خلقه.
- 3- حرمة الكذب على الله، وإن صاحبه مستوجب للعذاب.
- 4- ما أعظم نعم الله تعالى على العباد ومع هذا فهم لا يشكرون إلا القليل منهم.
  - 5- وجوب مراقبة الله تعالى، وحرمة الغفلة في ذلك.
  - 6- إثبات اللوح المحفوظ وتقريره كما صرحت به الآيات والأحاديث.
- { أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } \* { ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ } \* { ٱلنَّبِسْرَى فِي ٱلْحَياةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ }

### شرح الكلمات:

- { ألا }: أداة استفتاح وتنبيه.
- { إِن أُولِياء الله }: جمع وليّ و هو المؤمن بشرط أن يكون إيمانه وتقواه على نور من الله.
- { لا خوف عليهم }: أي لا يخافون عند الموت و لا بعده، و لا هم يحزنون على ما تركوا بعد موتهم.
- { آمنوا }: أي صدقوا بالله وبما جاء عن الله وبرسول الله وبما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
  - { يتقون }: أي ما يسخط الله تعالى من ترك واجب أو فعل حرام.
  - { لهم البشرى }: أي بالجنة في القرآن الكريم وعند الموت وبالرؤيا الصالحة يراها أو ترى له.

{ لا تبديل لكلمات الله }: أي لوعده الذي يعده عباده الصالحين، لأن الوعد بالكلمة وكلمة الله لا تبدل.

{ الفوز }: النجاة من النار ودخول الجنة.

معنى الآيات:

يخبر تعالى مؤكداً الخبر بأداة التنبيه { ألا } وأداة التوكيد { إن } فيقول: { ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون } أي لا يخافون عند الموت و لا في البرزخ و لا يوم القيامة و لا هم يحزنون على ما يتركون وراءهم بعد موتهم و لا في الدار الآخرة وبين تعالى أولياءه وعرف بهم فقال: { الذين آمنوا وكانوا يتقون } أي آمنوا به وبرسوله وبكل ما جاء به رسوله عن ربه، وكانوا يتقون طوال حياتهم وسائر ساعاتهم سخط الله تعالى فلا يتركون واجباً هم قادرون على القيام به، و لا يغشون محرماً لم يُكرهوا عليه. وقوله تعالى: { لهم البشرى } في الحياة الدنيا وفي الآخرة: أي لهم بشرى ربهم في كتابه برضوانه ودخول الجنة ولهم البشرى بناك عند الاحتضار تبشرهم الملائكة برضوان الله وجنته وفي الآخرة عند قيامهم من قبورهم تتلقاهم الملائكة بالبشرى.

وقوله تعالى: { لا تبديل لكلمات الله } وهو تأكيد لما بشرهم، إذ تلك البشرى كانت بكلمات الله وكلمات الله لا تتبدل فوعد الله إذاً لا يتخلف.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- ولاية الله تعالى بطاعته وموافقته في محابه ومكارهه فمن آمن إيماناً يرضاه الله، واتقى الله في أداء الفرائض واجتناب المناهي فقد صار ولي الله والله وليه.

2- البشرى هي ما يكرم الله به برؤيا صالحة يراها الولي أو تُرى له.

3- الأولياء هم أهل الإِيمان والتقوى فالكافر والفاجر لا يكون ولياً أبداً، إلا إذا آمن الكافر، وبرَّ الفاجر بفعل الصالحات وترك المنهيات.

4- صدَّق إخبار الله تعالى وعدالة أحكامه، وسر ولايته إذ هي تدور على موافقة الرب تعالى فيما يجب من

الاعتقادات و الأعمال و الأقوال و الذوات و الصفات وفيما يكره من ذلك فمن و افق ربه فقد و الاه ومن خالفه فقد عاداه.

{ وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ للَّهِ جَمِيعاً هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ } \* { أَلاَ إِنَّ للَّه مَن في ٱلسَّمَاوَات وَمَنْ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّه شُركَآءَ إِن يَتَبِعُونَ إِلاَّ ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ } \* { هُو َٱلذَّي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْم يَسْمَعُونَ } \* { هُو َٱلذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْلَيْلُ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يَسْمَعُونَ }

## شرح الكلمات:

{ لا يحزنك } : أي لا يجعلك قولهم تحزن.

{ إِن العزة الله } : العزة الغلبة و القهر.

{ شركاء } : أي شركاء بحق يملكون مع الله لعابديهم خيرا أو يدفعون عنهم ضراً.

{ إلا الظن } : الظن أضعف الشك .

{ يخرصون } : أي يحزرون و يكذبون .

{ لتسكنوا فيه } : أي تخلدوا فيه إلى الراحة و السكون عن الحركة .

{ مبصراً }: أي مضيئاً ترى فيه الأشياء كلها.

{ في ذلك } : أي من جَعْله تعالى الليل سكنا و النهار مبصراً لآيات .

{ يسمعون } : أي سماع إجابة و قبول.

## معنى الآيات:

مازال السياق في تقرير قضايا التوحيد الثلاث لتوحيد و النبوة و البعث قال تعالى مخاطبا رسوله محمداً صلى الله عليه و سلم: { وَ لا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ } أي لا يجعلك قول المشركين المفترين { لَسْتَ مُرْسَلاً } و أنك { شَاعِر مَجْنُون } تحزن فإن قولهم هذا لا ينتج لهم إلا سوء العاقبة و الهزيمة المحتمة ، { إِنَّ العِزَّةَ شه جَمِيعاً } فربك القوي القادر سيهزمهم و ينصرك عليهم ، إذًا فاصبر على ما يقولون و لا تأس و لا تحزن ، إنه تعالى هو السميع لأقوال عباده العليم بأعمالهم و أحوالهم و لا يخفى عليه و شيء من أمرهم ، { ألا إن شه مَنْ في

السموات و مَنْ في الأرْض } خلقاً و ملكاً و تصرفاً ، كل شيء في قبضته و تحت سلطانه و قهره فكيف تبالي بهم يا رسولنا فتحزن لأقوالهم { وَ مَا يَتَبِع الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله شُركاء } أي آلهة حقاً بحيث تستحق العبادة لكونها تملك نفعاً أو ضراً ، موتاً أو حياة لا بل ما هم في عبادتها متبعين إلا الظن { وَ إِنْ هُمْ إلا يغذر صُون } أي يتقولون و يكذبون . و قوله تعالى { هُوَ الّذي جَعَلَ لَكُمْ اللّيل لَتَسْكُنُوا فيه، و النّهار مَبْصرا } يغرر صُون } أي الإله الحق الذي يجب أن يُدعى و يُعبد الله الذي جعل لكم أيها الناس ليلاً مظلماً لتسكنوا فيه فتستريحوا من عناء العمل في النهار . و جعل لكم النهار مبصراً أي مضيئاً لتتمكنوا من العمل فيه فتوفروا لأنفسكم ما تتاجاون إليه في حياتكم من غذاء و كساء . و ليست تلك الآلهة من أصنام و أوثان بالتي تستحق الألوهية فتدعى و تُعبد . و قوله { إن في ذلك لآيات لقوم يسمّعُون } أي إن فيما ذكر تعالى كماله و عزته و قدرته و تدبيره لأمور خلقه آيات علامات واضحة على أنه لا إله إلا هو و لا رب غيره، و لكن يرى تلك الآيات من يسمع سماع قبول و استجابة لا من يسمع الصوت و لا يفكر فيه و لا يتدبر معانيه فإن مثله أعمى لا يُبصر و أصم لا يسمع .

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- على المؤمن الداعي إلى الله تعالى أن لا يحزنه أقوال أهل الباطل و أكاذيبهم حتى لا ينقطع عن دعوته، و ليعلم أن العزة لله جميعا و سوف يعزه بها، و يذل أعداءه .

2- ما يُعْبد من دون الله لم يقم عليه عابدوه أي دليل و لا يملكون له حجة و إنما هم مقلدون يتبعون الظنون و الأوهام .

3- مظاهر قدرة الله تعالى في الخلق و التدبير كافية في إثبات العبادة له و نفيها عما سواه.

{ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَات وَمَا فِي ٱلأَرْضِ إِنْ عندَكُمْ مِّن سُلْطَانِ بِهَلْذَا ٱتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ \* { قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ ﴾ \* { مَتَاعٌ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ ﴾

شرح الكلمات:

{ سبحانه }: أي تنزه عن النقص وتعالى أن يكون له ولد.

{ الغَنِيُّ }: أي الغِنَى المطلق بحيث لا يفتقر إلى شيء.

{ إن عندكم من سلطان }: أي ما عندكم من حجة و لا برهان.

{ بهذا }: أي الذي تقولونه وهو نسبة الولد إليه تعالى.

{ متاع في الدنيا }: أي ما هم فيه اليوم هو متاع لا غير وسوف يموتون ويخسرون كل شيء.

{ يكفرون }: أي بنسبة الولد إلى الله تعالى، وبعبادتهم غير الله سبحانه وتعالى.

معنى الآيات:

ما زال السياق في تحقيق التوحيد وتقريره بإبطال الشرك وشبهه فقال تعالى: { قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه } أي قال المشركون أن الملائكة بنات الله وهو قول مؤسف محزن للرسول صلى الله عليه وسلم كقولهم له { لست مرسلاً }

، وقد نهي صلى الله عليه وسلم عن الحزن من جراء أقوال المشركين الفاسدة الباطلة. ونزه الله تعالى نفسه عن هذا الكذب فقال سبحانه، وأقام الحجة على بطلان قول المشركين بأنه هو الغني الخني الذاتي الذي لا يفتقر معه إلى غيره فكيف إذا يحتاج إلى ولد أو بنت فيستغني به وهو الغني الحميد، وبرهان آخر على غناه أن له ما في السموات واما في الأرض الجميع خلقه وملكه فهل يعقل أن يتخذ السيد المالك عبداً من عبيده ولداً له. وحجة أخرى هل لدى الزاعمين بأن شه ولداً حجة تثبت لك والجواب لا، لا. قال تعالى مكذباً إياها: { إن عندكم من سلطان بهذا } أي ما عندكم من حجة و لا برهان بهذا الذي تقولون ثم وبخهم وقرعهم بقوله: { أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ } وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول معلناً عن خيبة الكاذبين وخسرانهم. { إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون } وإن قبل كيف لا يفلحون وهم يتمتعون بالأموال والأولاد والجاه والسلطة أحياناً فالجواب في قوله تعالى { متاع في الدنيا } أي لك متاع في الدنيا، يتمتعون به إلى نهاية أعمارهم، ثم ألى الله تعالى مرجعهم جميعاً، ثم يذيقهم العذاب الشديد الذي ينسون معه كل ما تمتعوا به في الحياة الدنيا، وعلل تعالى ذلك العذاب الشديد الذي الشون الذي ينسون معه كل ما تمتعوا به في الحياة الدنيا، فنسبوا إليه الولد والشريك.

هدابة الآبات

من هداية الآيات:

1- كفر من ينسب إلى الله تعالى أي نقص كالولد والشريك أو العجز مطلقاً.

2- كل دعوى لا يقيم لها صاحبها قاطعاً وحجة واضحة فلا قيمة لها ولا يحفل بها.

3- أهل الكذب على الله كالدجالين والسحرة وأهل البدع والخرافات لا يفلحون ونهايتهم الخسران.

4- لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بما يرى عليه أهل الباطل والشر من المتع وسعة الرزق وصحة البدن فإن ذلك متاع الحياة الدنيا، ثم يؤول أمرهم إلى خسران دائم.

{ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكيرِي بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوكَّلْتُ فَأَجْمِعُوۤاْ أَمْرِكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوۤاْ إِلَيَّ وَلا تُنظِرُونَ } \* { فَإِن تَولَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى ٱللَّهِ وَأُمرِ ثَ أَنْ أَكُونَ مِن الْمُسلمينَ } \* { فَإِن تَولَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى ٱللَّهِ وَأُمرِ ثُ أَنْ أَكُونَ مِن الْمُسلمينَ }

#### شرح الكلمات:

{ واتل عليهم نبأ نوح }: أي اقرأ على المشركين نبأ نوح أي خبره العظيم الخطير.

{ كبر عليكم مقامي }: أي عظم عليكم مقامي بينكم ادعوا الى ربي.

{ فأجمعوا أمركم }: أي اعزموا عزماً أكيداً.

{ غمّة }: أي خفاء ولبساً لا تهتدون منه إلى ما تريدون.

{ ثم اقضوا إلى }: أي انفذا أمركم.

{ و لا تنظرون }: أي و لا تمهلون رحمة بي أوشفقة على.

{ فإن توليتم }: أي أعرضتم عما أدعوكم إليه من التوحيد.

{ في الفلك }: أي في السفينة.

{ خلائف }: أي يخلف الآخر الأول جيلاً بعد جيل.

معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في طلب هداية المشركين بالرد دعواهم وبيان الحق لهم وفي هذه الآيات

يأمر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليهم طرفاً من قصة نوح مع قومه المشركين الذين كانت حالهم كحال مشركي العرب سواء بسواء وفي قراءة هذا القصص فائدتان الأولى تسلية الرسول وحمله على الصبر، والثانية تتبيه المشركين إلى خطاهم، وتحذيرهم من الاستمرار على الشرك والعصيان فيحل بهم من العذاب ام حل بغيرهم قال تعالى: { واتل عليهم نبأ نوح } أي خبره العظيم الشأن أدعوكم إلى الله، وتذكيري إياكم بآيات الله، فإني توكلت على الله فأجمعوا أمركم أي اعزموا عزماً أكيداً وادعوا أيضاً شركاءكم للاستعانة بهم، ثم أحذركم أن يكون أمركم عليكم غمة أي خفياً ملتبساً عليكم فيجعلكم تترددون في إنفاذ ما عزمتم عليه، ثم اقضوا إليً ما تريدون من قتلي أو نفيي و لا تنظرون أي لا تؤخروني أي تأخير. وقوله تعالى: { فإن توليتم } أي أعرضتم عن دعوتي وتذكيري ولم تقبلوا ما أدعوكم إليه من عبادة الله تعالى وحده، فما سألتكم عليه من أجر أي ثواب، حتى تتولوا. إن أجري إلا على الله ربي الذي أرسلني وكلفني. وقد أمرني أكون من المسلمين له قلوبهم ووجوههم وكل أعمالهم فأنا كذلك كل عملي له فلا أطلب أجراً من غيره قال تعالى: { فكنبوه } أي دعاهم واستمر في دعائهم إلى الله زمناً غير قصير وكانت النهاية: أن كذبوه، ودعانا لنصرته فنجيناه ومن معه من المؤمنين في السفينة وجعلناهم خلائف لبعضهم بعضاً أي يخلف الآخر الأول، وأغرقنا ولم يستجيبوا للحق إنها عاقبة وخيمة إذ كانت إغراقاً في طوفان وناراً في جهنم وخسراناً قال تعالى في سورة نوح:

{ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً }

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- تسلية الدعاة بمثل موقف نوح العظيم إذ قال لقومه: أجمعوا أمركم ونفذوا ما تريدون إني توكلت على الله.

2- ثمرة التوكل شجاعة واطمئنان نفس وصبر وتحمل مع مضاء عزيمة.

3- دعوة الله لا ينبغي أن يأخذ الداعي عليها أجراً للضرورة.

4- بيان سوء عاقبة المكذبين بعد إنذار هم وتحذير هم.

{ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلاَئِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَٱنْظُرْ كَيْف كَانَ عَاقبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ } \* { ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَاتُوا لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ } \* { ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ وَمَلَئِه بِآيَاتنَا فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً مُجْرِمِينَ } \* { فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَق مِنْ عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَــٰذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ } \* { قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ أَسِحْرٌ هَــٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ } \* { قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفَتِنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ } الأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ }

# شرح الكلمات:

{ بالبينات }: أي بالحجج الواضحات على صدق دعوتهم، وما يدعون إليه من توحيد الله تعالى.

{ نطبع }: الطبع على القلب عبادة عن تراكم الذنوب على القلب حتى لا يجد الإيمان إليه طريقاً.

{ المعتدين }: الذين تجاوزوا الحد في الظلم والاعتداء على حدود الشرع.

{ الحق }: الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام وهي تسع.

{ لتلفتنا }: لتصرفنا وتحول وجوهنا عما وجدنا عليه آباءنا.

{ الكبرياء }: أي العلو والسيادة والملك على الناس.

#### معنى الآيات:

لما ذكر تعالى طرفاً من قصة نوح عليه السلام وأبرز فيها مظهر التوكل على الله تعالى من نوح ليُقتدى، ومظهر نصرة الله تعالى لأوليائه وهزيمته أعدائه ذكر هنا سنة من سننه في خلقه وهي أنه بعث من بعد نوح رسلاً كثيرين إلى أممهم فجاؤوهم بالبينات أي بالحجج والبراهين على صدقهم وصحة ما جاءوا به ودعوا إليه من توحيد الله، فما كان أولئك الأقوام ليؤمنوا بما كذب به من سبقهم من نوح. قال تعالى: { كذلك نطبع على قلوب المعتدين } هذا بيان سنة الله تعالى في البشر وهي أن العبد إذا أذنب وواصل الذنب بدون توبة يصبح الذنب طبعاً من طباعه لا يمكنه أن يتخلى عنه، وما الذنب إلا اعتداء على حدود الشارع فمن اعتدى واعتدى واصل الاعتداء حصل له الطبع وكان الختم على القلب فيصبح لا يقبل الإيمان ولا يعرف المعروف و لا ينكر المنكر. وقوله تعالى: { ثم بعثنا من بعدهم موسى وهرون } أي من بعد الأمم الهالكة بعثنا رسولينا موسى وهارون ابني عمران إلى فرعون وملئه بآياتنا المتضمنة الدالة على صحة مطلب رسولينا وهو توحيد الله وإرسال بنى اسرائيل معهما، { فاستكبروا } أي فرعون وملؤه { وكانوا قوماً مجرمين } حيث أفسدوا القلوب

والعقول وسفكوا الدماء وعذبوا الضعفاء يقول تعالى عنهم { فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين تخلصاً من الهزيمة مبين } أي لما بهرتهم المعجزات وهي آيات موسى وأبطلت إفكهم قالوا إن هذا لسحر مبين تخلصاً من الهزيمة التي لحقتهم، فرد موسى عليهم بقوله { أتقولون للحق لما جاءكم } هذا سحر ثم بعد توبيخهم أستدل على بطلان قولهم بكونه انتصر عليهم فأفلح بينهم وفاز عليهم فقال: { أسحر هذا ولا يفلح الساحرون } فلو كان ما جئت به سحراً فكيف أفلحت في إبطال سحركم وهزيمة سحرتكم. فلما أفحمهم بالحجة قالوا مراوغين: { أجئتنا لتفلتنا } أي تصرفنا { عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكما الكبرياء في الأرض } أي وتكون لكما السيادة والملك في أرض مصر فسلكوا مسلك الاتهام السياسي. وقالوا { وما نحن لكما بمؤمنين } أي بمصدقين و لا متبعين.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

-1 بيان سنة الله في البشر وهي أن التوغل في الشر والفساد والظلم يوجب الختم على القلوب فيحرم العبد الإِيمان والهداية.

2- ذم الاستكبار وأنه سبب كثر من الإجرام.

3- تقرير أن السحر صاحبه لا يفلح أبداً ولا يفوز بمطلوب ولا ينجو من مرهوب.

4- الاتهامات الكاذبة من شأن أهل الباطل والظلم والفساد.

{ وَقَالَ فَرْعَوْنُ ٱلْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرِ عَلِيمٍ } \* { فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُلْقُونَ } \* { فَلَمَّا أَلْقُواْ مَآ أَلْقُواْ مَآ أَلْقُواْ مَآ أَلْقُواْ مَآ أَلْقُواْ مَا جَئْتُمْ بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيَبْطِلُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُصلِحُ عَمَل ٱلْمُفْسِدِينَ }

شرح الكلمات:

{ ساحر عليم }: أي ذو سحر حقيقي له تأثير عليم بالفن.

{ ألقوا }: أي ارموا في الميدان ما تريدون إلقاءه من ضروب السحر.

{ إِن الله سيبطله }: أي يظهر بطلانه أمام النظارة من الناس.

{ ويحق الله الحق }: أي يقرر الحق ويثبته.

{ بكلماته }: أي بأمره إذ يقول للشيء كن فيكون.

{ المجرمون }: أهل الإجرام على أنفسهم وعلى غيرهم وهم الظلمة المفسدون.

معنى الآيات:

ما زال السياق في ذكر قصة موسى بعد قصة نوح عليهما السلام في الآيات السابقة لما غلب موسى فرعون وملأه بالحجة اتهم فرعون موسى وأخاه هارون بأنهما سياسيان يريدان الملك والسيادة على البلاد لا هم لهما إلا ذاك وكذب فرعون وهو من الكاذبين وهنا أمر رجال دولته أن يحضروا له علماء السحر ليبارى موسى في السحر فجمع سحرته فقال لهم موسى { ألقوا ما أنتم ملقون } فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فنظر إليه موسى وقال: { ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمونؤ وألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

-1 للسحر طرق يتعلم بها وله علماء به وتعلمه حرام واستعماله حرام.

-2 حد الساحر القتل لأنه إفساد في الأرض.

3- جواز المبارزة للعدو والمباراة له إظهاراً للحق وإبطالاً للباطل.

4- عاقبة الفساد وعمل أصحابه الخراب والدمار.

5- متى قاوم الحق الباطل انهزم الباطل وانتصر الحق بأمرالله تعالى ووعده الصادق.

{ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلَمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ } \* { فَمَآ آمَنَ لَمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْف مِّن فَرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتنَهُمْ وَإِنَّ فَرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ } \* { وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوكَّلُوۤاْ إِن كُنتُم مُسْلَمِينَ } \* { فَقَالُواْ عَلَىٰ ٱللَّه تَوكَّلُوۤاْ إِن كُنتُم مُسْلَمِينَ } \* { وَقَالُ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُم آمَنتُمْ بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوكَلُوۤاْ إِن كُنتُم مُسْلَمِينَ } \* { وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ } \* وَوَكَلْنَا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فَتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ } \* { وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ } \* { وَأَوْحَيْنَا وَالْجُعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا لاَ يُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الْمُؤْمِنِينَ } الصَّلَاةَ وَبَشَرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ }

شرح الكلمات:

{ فما آمن لموسى }: أي لم يَنْقَدْ له ويتبعه.

{ إلا ذرِّيَّة }: أي طائفة قليلة من أو لاد بني إسرائيل.

{ وملائهم }: أي أشرافهم ورؤسائهم.

{ أن يفتنهم }: أن يضطهدهم ويعذبهم.

{ لعال في الأرض }: قاهر مُستبدً.

{ مسلمين }: مذعنين منقادين لأمره ونهيه.

{ فتتة للقوم الظالمين }: أي لاتفتنهم بنا بأن تنصرهم علينا فيروا أنهم خير منا فيزدادوا كفراً.

{ أَن تَبوَّءا }: اتخذو القومكما بمصر بيوتا تبوءون إليها وترجعون.

{ قبلة }: أي مساجد تصلون فيها.

معنى الآيات:

بعد ذلك الانتصار الباهر الذي تم لموسى على السحرة، والهزيمة المرة التي لحقت فرعون ولم يؤمن لموسى ويتابعه إلا ذريّة من بني إسرائيل، وعدد قليل من آل فرعون كامرأته ومؤمن آل فرعون والماشطة قال تعالى:

{ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون } أي مع خوف من فرعون أن يفتنهم وقوله: { وملائهم } عائد إلى مؤمني آل فرعون أي مع خوف من ملائهم أي رؤسائهم و أشرافهم أن يفتنوهم أيضاً، وقوله تعالى { وإن فرعون لعال في الأرض } أي إنه قاهر متسلط مستبد ظالم، { وإنه لمن المسرفين } في الظلم فلذا خافوه لما آمنوا، ولما ظهر الخوف على بني إسرائيل قال لهم موسى { يا قوم إنكنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين } ففوضوا أمركم إليه إن كنتم حقاً مسلمين لله منقادين الأمره ونهيه، فأجابوا قائلين: { على الله توكلنا } وسألوا الله تعالى أن لا يفتن قوم فرعون بهم بأن ينصرهم عليهم فيزدادوا كفراً وظلماً، وضمن ذلك أن لا تسلط الظالمين علينا فيفتنونا في ديننا بصرفنا عنه بقوة التعذيب { ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين } وهذا حسن توسل منهم إذا قالوا برحمتك فتوسلوا إلى الله برحمته ليستجيب دعاءهم، والمراد من القوم الكافرين هنا فرعون وملأه. وقوله تعالى: { وأوحينا إلى موسى وأخيه } أي هارون { أن تبوءا لقومكما } أي من بني إسرائيل { بمصر } أي بأرض مصر { بيوتاً، واجعلوا بيوتكم قبلة } أي متقابلة ومساجد تصلون فيها { وأقيموا الصلاة } على الوجه الذي شرع لكم. وهذا بناء على أن بني إسرائيل بعد الانتصار على فرعون أخذوا ينحازون من مجتمع فرعون فأمروا أن يكونوا حياً مستقلاً استعدادا للخروج من أرض مصر فأمرهم الرب تبارك وتعالى أن يجعلوا بيوتهم قبلة أي متقابلة ليعرفوا من يدخل عليهم ومن يخرج منهم وليصلوا فيها كالمساجد حيث منعوا من المساجد إما بتخريبها وغما بمنعهم منها ظلما وعدواناً وقوله تعالى { وبشر المؤمنين } أي وبشريا رسولنا المؤمنين الصادقين في إيمانهم الكاملين فيه بحسن العاقبة بكرامة الدنيا وسعادة الآخرة بدخول دار السلام.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1 - تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أراه كيف انتصر موسى بالمعجزات ومع ذلك لم يتابعه إلا القليل من قومه.

- 2- التنديد بالعلو في الأرض والإسراف في الشر والفساد وبأهلهما.
- 3- وجوب التوكل على الله تعالى لتحمل عبء الدعوة إلى الله تعالى والقيام بطاعته.
  - 4- مشروعية الدعاء والتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته.
    - 5- اتخاذ المساجد في المنازل للصلاة فيها عند الخوف.

6- وجوب إقام الصلاة.

7- بشرى الله تعالى للمؤمنين والمقيمين للصلاة بحسن العاقبة في الدارين.

{ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ آتَيْتَ فَرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضلُّواْ عَن سَبِيلكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ } \* ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلاَ تَتَبِعَآنً سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ }

شرح الكلمات:

{ زينة }: حلياً وحللاً ورياشاً ومتاعاً.

{ أموالاً }: أي كثيرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث.

{ اطمس }: أي أزل أثرها من بينهم بإذهابها.

{ واشدد على قلوبهم }: اربط عليها حتى لا يدخلها إيمان ليهلكوا وهم كافرون.

{ أجيبت دعوتكما }: أي استجابها الله تعالى.

{ فاستقيما }: على طاعة الله بأداء رسالته والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه.

{ سبيل الذين لا يعلمون }: أي طريق الجهلة الذي لا يعرفون محاب الله ومساخطه و لا يعلمون شرائع الله التي أنزل لعباده.

معنى الآيتين:

ما زال السياق في قصة موسى مع فرعون وبنى إسرائيل فبعد أن لج فرعون في العناد والمكابرة بعد هزيمته سأل موسى ربه قائلاً { ربنا إنك آتيت فرعون وملأه } أي أعطيتهم { زينة } أي ما يتزين به من الملابس والفرش والأثاث وأنواع الحلي والحلل وقوله { وأموالاً } أي الذهب والفضة والأنعام والحرث { في الحياة الدنيا } أي في هذه الحياة الدنيا وقوله: { ربنا ليضلوا عن سبيلك } أي فيسبب ذلك لهم الضلال إذاً { ربنا المصل على أموالهم } أي أذهب أثرها بمسحها وجعلها غير صالحة للانتفاع بها، { واشدد على قلوبهم } أي

اطبع على قلوبهم واستوثق منها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الموجع أشد الإِيجاع، قال تعالى: { قد أجيبت دعوتكما، فاستقيما } على طاعنتا بالدعوة إلينا وأداء عبادتنا والنصح لعبادنا والعمل على إنقاذ عبادنا من ظلم الظالمين، { و لا تتبعان محكم وتدابير وقضاء وقدر يستعجلون الله تعالى في وعده لهم فلا تكونوا مثلهم بل انتظروا وعدنا واصبروا حتى يأتي وعد الله. ولما الله بمخلف وعده.

هداية الآيتين

من هداية الآيتين:

1- مشروعية الدعاء بالهلاك على أهل الظلم.

2- كثرة المال وأنواع الزينة، والانغماس في ذلك والتلهي به يسبب الضلال لصاحبه.

3- الذين بلغوا حداً من الشر والفساد فطبع على قلوبهم لا يموتون إلا على الكفر فيخسرون.

4- المؤمِّن داع فهو شريك في الدعاء فلذا أهل المسجد يؤمِّنون على دعاء الإِمام في الخطبة فتحصل الإِجابة للجميع، ومن هنا يخطيء الذين يطوفون أو يزورون إذ يدعون بدعاء المطوف و لا يؤمِّنون.

5- حرمة اتباع طرق أهل الضلال، وتقليد الجهال والسير وراءهم.

{ وَجَاوَزُنَا بِبِنِيَ إِسْرَائِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً حَتَّىٰ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَّا ٱلَّذِي آمَنْتُ بِهِ بِنُوۤاْ إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ } \* { آلآنَ وَقَدْ عَصَيْت مَنَ ٱلْمُسْلِمِينَ } \* { قَالْيُوْمَ نُنُجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ آيَاتنَا لَغَافلُونَ }

شرح الكلمات:

{ وجاوزنا ببنى إسرائيل }: أي قطعنا بهم البحر حتى تجاوزوه.

{ البحر }: بحر القلزم.

{ بغيا و عدوا }: أي بغيا على موسى و هرو ن و اعتداء عليهما.

{ الآن }: أي أفي هذا الوقت تقر بالوحدانية وتعترف له بالذلة؟!.

{ ببدنك }: أي بجسدك لا روح فيه.

{ آية }: علامة على أنك عبد وليس برب فيعتبروا بذلك.

معنى الآيات:

ما زال السياق في قصة موسى وهرون مع فرعون وبني إسرائيل قال تعالى: { وجاوزنا ببني إسرائيل البحر } وذلك بداية لاستجابة الله تعالى دعوة موسى و هرون ومعنى { جاوزنا } أي قطعنا بهم البحر حتى تجاوزوه، وذلك بأن أمر موسى أن يضرب بعصاه البحر فضرب فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم ويبست الأرض ودخل موسى مع بنى إسرائيل يتقدمهم جبريل عليه السلام على فرس حتى تجاوزا البحر إلى الشاطىء، وجاء فرعون على فرسه ومعه ألوف الجنود فتبعوا موسى وبنى إسرائيل فخلوا البحر فلما توسطوه أطبق الله تعالى عليهم البحر فغرقوا أجمعين إلا ما كان من فرعون فإنه لما أدركه الغرق أي لحقه ووصل الماء إلى عنقه أعلن عن توبته فقال: { آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل } ولكبريائه لم يقل لا إله إلا الله ولو قالها لتاب الله عليه فأنجاه بل قال: { لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل } وهو يعرف أنه الله. وقوله: { وأنا من المسلمين } مبالغة في طلب النجاة من الغرق بالتوبة حيث أعلن أنه من المسلمين أن المستسلمين المناقدين لأمره، فرد الله تعالى بقوله: { آلآن } أي وقت التوبة والإسلام بعد الإيمان، { وقد عصيت قبل } وتمردت على الله وشرعه وكفرت به وبرسوله { وكنت من المفسدين } للبلاد والعباد بالظلم والشر والفساد، { فاليوم ننجيك } أي نجعلك على نجوة من الأرض أي مرتفع منها { ببدنك } أي بجسمك دون روحك، وبذلك { لتكون لمن خلفك } أو بعدك من الناس { آية } أي علامة على أنك عبد مربوب وليس كما زعمت أنك رب وإله معبود، وتكون عبرة لغيرك فلا يطغي طغيانك ولا يكفر كفرانك فيهلك كما هلك، وقوله تعالى: { وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون } إخبار منه بواقع الناس ومن أولئك الغافلين عن آيات الله وهي تتلي عليهم أهل مكة من كفار قريش وما سيق هذا القصص إلا لأجل هدايتهم، لو كانوا يهتدون.

هداية الآيات

من هداية الآبات:

1- لا تقبل التوبة عند معاينة العذاب وفي الحديث (تقبل توبة العبد ما لم يغرغر).

2- أكمل الأديان وأفضلها الإسلام ولها أهل اليقين يسألون الله تعالى أن يتوفاهم مسلمين ولما أيقن فرعون بالهلاك زعم أنه من المسلمين.

3- فضل لا إله إلا الله فقد ورد أن جبريل كان يحول بين فرعون وبين أن يقول: لا إله إلا الله فينجو فلم يقلها فغرق وكان من الهالكين.

4- تقرير حقيقة وهي أن أكثر الناس في هذه الحياة غافلون عما يراد بهم ولهم ولم ينتبهوا حتى يهلكوا.

{ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيَ إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِن رَبَّكَ يَقْضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقيَامَة فيما كَانُواْ فيه يَخْتَلفُونَ }

شرح الكلمات:

{ مبوأ صدق }: أي أنزلناهم منزلاً صالحاً طيباً مرضياً.

{ من الطيبات }: أي من أنواع الأرزاق الطيبة الحلال.

{ حتى جاءهم العلم }: وهو معرفتهم أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو النبي المنتظر وأنه المنجي.

{ يقضي بينهم }: يحكم بينهم.

{ فيما كانوا فيه يختلفون }: أي في الذي اختلفوا من الحق فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار.

معنى الآية الكريمة:

هذه خاتمة الحديث عن موسى وبني إسرائيل بعد أن نجاهم الله من عدوهم بإهلاكه في اليم قال تعالى: { ولقد بو أنا بني إسرائيل مبوأ صدق } أي أنزلناهم مبوأ صالحاً طيباً وهو بلاد فلسطين من أرض الشام المباركة، وذلك بعد نجاتهم من التيه و دخولهم فلسطين بصحبة نبي الله يوشع بن نون عليه السلام، وقوله { ورزقناهم من الطيبات } إذ أرض الشام أرض العسل والسمن والحبوب والثمار واللحم والفحم وذكر هذا إظهار لنعم الله تعالى ليشكروها. وقوله: { فما اختلفوا حتى جاءهم العلم } يريد أن بني إسرائيل الذين أكرمهم ذلك الإكرام العظيم كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم متفقين على دين واحد منتظرين النبي المنتظر المبشر به في التوراة الذي سينقذ بني إسرائيل مما حل بهم من العذاب والاضطهاد على أيدي أعدائهم الروم، فلما جاءهم

و هو العلم و هو القرآن والمنزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا فمنهم من آمن به، ومنهم من كفر. وقوله تعالى في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: { إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون } من أمر الإيمان لك واتباعك و اتباع ما جئت به من الهدى ودين الحق، فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكفار النار.

هداية الآية الكريمة

من هداية الآية الكريمة:

1- بيان إكرام الله تعالى لبنى إسرائيل.

2- الرزق الطيب هو ما كان حلالاً لا ما كان حراماً.

3- إذا أراد الله هلاك أمة اختلفت بسبب العلم الذي هو في الأصل سبب الواحدة والوئام.

4- حرمة الاختلاف في الدين إذ كان يؤدي إلى الانقسام والتعادي والتحاب.

-5 يوم القيامة هو يوم الفصل الذي يقضي الله تعالى فيه بين المختلفين بحكمه العادل.

{ فَإِن كُنتَ فِي شَكً مِّمَّا أَنزِلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكَتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآعَكَ الْحَقُ مِن رَبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ } \* { وَلاَ تَكُونَنَ مِنَ النَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِ اللَّه فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينِ } \* { وَلاَ تَكُونَ مِنَ النَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِ اللَّه فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينِ } \* { إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلُمتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ } \* { وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ } 
الْعَذَابَ الْأَلِيمَ }

شرح الكلمات:

{ شك }: ما قابل التصديق فالشاك غير المصدق.

{ مما أنزلنا البيك }: أي في أن بني إسرائيل لم يختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم.

{ الكتاب }: أي التوراة والإنجيل.

{ فلا تكونن من الممترين }: أي لا تكونن من الشاكرين.

{ حقت عليهم }: أي وجبت لهم النار بحكم الله بذلك في اللوح المحفوظ.

{ حتى يروا العذاب }: أي يستمرون على تكذيبهم حتى يروا العذاب فيؤمنوا حيث لا ينفع الإيمان.

معنى الآيات:

يقرر تعالى نبوة رسوله { فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك } أحبار اليهود ورهبان النصارى فإنهم يعرفون نعوتك وصفاتك في التوراة والإنجيل وإنك النبي الخاتم والمنقذ وأن من آمن بك نجا ومن كفر هلك وهذا من باب الفرض وليكون تهييجاً للغير ليؤمن وإلا فهو صلى الله عليه وسلم قد قال: " لا أشك ولا أسأل " وقوله { لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين } ، يقسم تعالى لرسوله بأنه قد جاءه الحق من ربه وهو الحديث الثابت بالوحى الحق وينهاه أن يكون من الممترين أي الشاكين في صحة الإسلام، وأنه الدين الحق الذي يأبي الله إلا أن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقوله { و لا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين } أي وينهاه أيضاً أن يكون من الذين كذبوا بوحى الله وشرعه ورسوله المعبر عنها بالآيات لأنها حاملة لها داعية إليها، فتكون من الخاسرين يوم القيامة. وهذا كله من باب " إياك أعنى واسمعى يا جاره " وإلا فمن غير الجائز أن يشك الرسول أو يكذب بما أنزل عليه من الآيات الحاملة من الشرائع والأحكام. وقوله تعالى: { إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية } هو كما أخبر عز وجل فالذين قضى الله بعذابهم يوم القيامة فكتب ذلك في كتاب المقادير عند هؤلاء لا يؤمنون أبداً مهما بذل في سبيل إيمانهم من جهد في تبيين الحق وإقامة الأجلة وإظهار الحجج عليهم وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جراء ما يألم له ويحزن من إعراض كفار قريش وعدم استجابتهم وقوله { ولو جاءتهم كل آية } تأكيد للحكم السابق وهو أن الذي حكم الله بدخولهم النار لا يؤمنون و لا يموتون إلا كافرين لينجز الله ما وعد ويمضى ما قضى وحكم. وقوله: { حتى يروا العذاب الأليم } أي يستمرون على كفرهم بك وبما جئت به حتى يشاهدوا العذاب الأليم وحينئذ يؤمنون كما آمن فرعون عندما أدركه الغرق ولكن لم ينفعه إيمانه فكذلك هؤ لاء المشركون من قومك الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم وعندئذ لا ينفعهم إيمانهم.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم.

- 2- سؤال من لا يعلم من يعلم.
- 3- التكذيب بآيات الله كفر وصاحبه من الخاسرين.
- 4- الشك و الافتراء في أصول الدين وفروعه كفر.
- 5- تقرير عقيدة القضاء والقدر، وإن الشقى من شقى في كتاب المقادير والسعيد من سعد فيه.

-6 عدم قبول توبة من عاين العذاب في الدنيا بأن رأى ملك الموت وفي الآخرة بعد أن يبعث ويشاهد أهوال القيامة.

{ فَلَوْلاَ كَانَتُ قَرْيَةٌ آمَنَتُ فَنَفَعَهَآ إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ آمَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلخزْي فِي ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ } \* { وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي ٱلأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنت تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ } \* { وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسِ عَلَى ٱلدِّينَ لاَ يَعْقَلُونَ } عَلَى ٱلدِّينَ لاَ يَعْقَلُونَ }

# شرح الكلمات:

{ فلو لا }: أداة تحضيض هنا بمعنى هلا وفيها معنى التوبيخ والنفي.

{ قرية آمنت }: أي أهل قرية آمنوا.

{ يونس }: هو يونس بن مَنَّى نبي الله ورسوله.

{ إلى حين }: أي إلى وقت انقضاء آجالهم.

{ أَفَأَنتَ تَكُرُهُ النَّاسِ }: أي إنك لا تستطيع ذلك.

{ إلا بإذن الله }: أي بإر ادته وقضائه.

{ الرجس }: أي العذاب.

#### معنى الآبات:

بعد أن ذكر تعالى في الآيات السابقة أن الخسران لازم لمن كذب بآيات الله، وأن الذين وجب لهم العذاب لإحاطة ذنوبهم بهم لا يؤمنون لفقدهم الاستعداد للإيمان ذكر هنا ما يحض به أهل مكة على الإيمان وعدم الإصرار على الكفر والتكذيب فقال: { فلو لا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها } أي فهلا أهل قرية آمنوا فانتفقوا بإيمانهم فنجوا من العذاب اللازم لمن لم يؤمن أي لم لا يؤمنون وما المانع من إيمانهم وهذا توبيخ لهم. وقوله { الا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا } فلم نهلكهم بعذاب استئصال وإبادة شاملة لأنهم لما رأوا أمارات العذاب بادروا إلى التوبة قبل نزوله بهم فكشف الله تعالى عنهم العذاب، ومتعهم بالحياة إلى حين انقضاء آجالهم فما لأهل أم القرى لا يتوبون كما تاب أهل نينوى من أرض الموصل وهم قوم يونس عليه السلام.

وقوله تعالى: { ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً } يحمل دلالتين الأولى أن عرض الله تعالى الإيمان على أهل مكة وحضهم عليه توبيخهم على تركه لا ينبغي أن يفهم منه أن الله تعالى عاجز عن جعلهم يؤمنون بل لو شاء إيمانهم لى منوا كما لو شاء إيمان أهل الأرض جميعاً لآمنوا والثانية تسلية الرسول والتخفيف عنه من ألم وحزن عدم إيمان قومه و هو يدعوهم بجد وحرص ليل نهار فأعلمه ربه أنه لو شاء إيمان كل من في الأرض لآمنوا، ولكنه التكليف المترتب عليه الجزاء فيعرض الإيمان على الناس عرضاً لا إجبار معه فمن آمن نجا، ومن لم يؤمن هلك ويدل على هذا قوله له { أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين } أي إن هذا ليس لك، ولا كلفت به، وقوله تعالى: { وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله } تقرير وتأكيد لما تضمنه الكلام السابق من أن الإيمان لا يتم لأحد إلا بإرادة الله وقضائه، وقوله تعالى: { ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون } أي إلا أنه تعالى يدعو الناس إلى الإيمان مبيناً لهم ثمراته الطيبة ويحذرهم من التكذيب مبينا لهم آثاره السيئة فمن آمن نجاه وأسعده ومن لم يؤمن جعل الرجس الذي هو العذاب عليه محيطاً به جزاء له لانه لا يعقل إذ لو عقل لما كذب ربه وكفر به وعصاه وتمرد عليه وهو خالقه ومالك أمره.

هداية الآيات

من هداية الآيات: 1- من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده دعوته إياهم إلى الإيمان به وحضهم عليه.

2- قبول التوبة قبل معاينة العذاب، ورؤية العلامات لا تمنع من التوبة.

3- إرادة الله الكونية التي يكون بها الأشياء لا تتخلف أبداً، وإرادته الشرعية التكليفية جائزة التخلف.

4- لا إيمان إلا بإذن الله وقضائه فلذا لا ينبغي للداعي أن يحزن على عدم إيمان الناس إذا دعاهم ولم يؤمنوا لأن الله تعالى كتب عذابهم أز لاً وقضى به.

{ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلآيَاتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ } \* { فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامٍ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَٱنْتَظِرُوآاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ } \* { ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلُنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ كَذَلِكَ حَقّاً عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ }

شرح الكلمات

{ ماذا في السموات والأرض }: أي من عجائب المخلوقات، وباهر الآيات.

{ وما تغني الآيات والنذر }: أي ما تغني أيَّ إغناء إذا كان القوم لا يؤمنون.

{ فهل ينتظرون }: أي ما ينتظرون.

{ خلا من قبلهم }: أي مضوا من قبلهم من الأمم السابقة.

{ قل فانتظروا }: أي العذاب.

{ ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا }: أي من العذاب المنتظر.

{ كذلك }: أي كذلك الإنجاء ننج المؤمنين.

معنى الآيات:

ما زال السياق في دعوة قريش إلى الإيمان والتوحيد والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقد أمر تعالى رسوله أن يقول لهم: { قل انظروا ماذا في السموات والأرض } من سائر المخلوقات وما فيها من عجائب الصنعة، ومظاهر الحكمة والرحمة والقدر فإنها تدعو إلى الإيمان بالله رباً وإلها لا إله غيره ولا رب سواه، وتنفد دعوى ألوهية الأصنام والأحجار. ثم قال تعالى: { وما تغني الآيات والنذر } أي الرسل في هداية قوم قضى الله تعالى أزلاً أنهم لا يؤمنون حتى إلى ما قدر لهم وما حكم به عليهم من عذاب الدنيا والآخرة ولكن لما كان علم ذلك إلى الله تعالى فعلى النذر أن تدعو وتبلغ جهدها والأمر لله من قبل ومن بعد. وقوله: { فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم من قبلهم من قوم

نوح وعاد وثمود وغيرهم دعتهم رسلهم وبلغتهم دعوة ربهم إليه إلى الإِيمان والتوحيد والطاعة فأعرضا فأخذهم الله إنه قوى شديد العقاب.

ثم أمر الله تعالى رسوله أن يقول لهم { فانتظروا } أي ما كتب عليكم من العذاب إن لم تتوبوا إليه وتسلموا { إني معكم من المنتظرين } فإن كان العذاب فإن سنة الله فيه أن يهلك الظالمين المشركين المكذبين وينجي رسله والمؤمنين و هو معنى قوله تعالى في الآية الأخيرة (103) { ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا، كذلك } إي الإنجاء { حقاً علينا ننج المؤمنين }.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- لا تنفع الموعظة مهما بولغ فيها عبداً كُتب أزلاً أنه من أهل النار.

2- ما ينتظر الظلمة في كل زمان ومكان إلا ما حل بمن ظلم من قبلهم من الخزي والعذاب.

-3 وعد الله تعالى ثابت لأوليائه بإنجائهم من الهلاك عند أهلاكه الظلمة المشركين.

{ قُلْ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكًّ مِّن دينِي فَلاَ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَــكُنْ أَعْبُد اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ } \* { وَأَنْ أَقِمْ وَجُهْكَ لِلدِّينِ حَنيفاً وَلاَ تَكُونَن اللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ } \* { وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِن اللَّهُ مِن دُونِ ٱللَّه مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِن أَلْهُ إِلاَّ هُو وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدً لِفَضَلِه الطَّالِمِينَ } \* { وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدً لِفَضْلِه يُصَيِّبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ }

شرح الكلمات:

{ من ديني }: أي الإسلام في أنه حق.

{ يتوفاكم }: أي يقبض أرواحكم فميتكم.

{ وإن أقم وجهك للدين: أي أمرني ربي أن أقم وهي للدين الإِسلامي حنيفاً أي مائلاً حنيفاً } عن كل الأديان الإِسلامي خيره.

{ ما لا ينفعك و لا يضرك }: أي آلهة لا تنفع و لا تضر و هي أصنام المشركين وأوثانهم.

{ إنك إذاً من الظالمين }: أي إنك إذا دعوتها من المشركين الظالمين لأنفسهم.

{ فلا كاشف له إلا هو }: أي لا مزيل للضُّر ومبعده عمن أصابه إلا هو عز وجل.

{ يصيب به }: أي بالفضل والرحمة.

{ وهو الغفور الرحيم }: أي لذنوب عباده التائبين الرحيم بعباده المؤمنين.

#### معنى الآيات:

بعد أن بين تعالى طريق الهدى وطريق الضلال وأنذار وحذرو واعد وأوعد في الآيات السابقة بما لا مزيد عليه أمر رسوله هنا أن يواجه المشركين من أهل مكة وغيرهم بالتقرير التالي فقال: { قل يا أيها الناس } أي مشركي مكة والعرب من حولهم { إن كنتم في شك } وريب في صحة ديني الإسلام الذي أنا عليه وأدعوا إليه، { فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله } فمجرد شككم في صحة ديني لا يجعلني أبعد أوثاناً وأصناماً لا تنفع و لا تضر، { ولكن أعبد الله } الذي ينفع ويضر، يحيى ويميت، الله الذي يتوفاكم أي يميتكم بقبض أرواحكم فهو الذي يجب أن يعبد ويخاف ويرهب { وأمرت أن أكون من المؤمنين } أي أمرني ربي أن أومن به فأكون من المؤمنين فآمنت وأنا من المؤمنين. وقوله تعالى: { وأن أقم وجهك للدين حنيفاً ولا تكونن من المشركين } أي وأوحى إليَّ ربى آمراً إياي بأن أقيم وجهي لدينه الحق فلا ألتفت إلى غيره من الأديان الباطلة، ونهاني مشددا على أن أكون من المشركين الذين يعبدون معه آلهة أخرى بعد هذا الإعلان العظيم والمفاصلة الكاملة والتعريض الواضح بما عليه أهل مكة من الضلال والخطأ الفاحش، واجه الله تعالى رسوله بالخطاب وهو من باب " إياك أعنى واسمعي يا جاره " فنهاه بصريح القول أن يدعو من دون الله ما لا ينفعه و لا يضره و هو كل المعبودات ما سوى الله عز وجل فقال: { ولا تدع من دون ما لا ينفعك } أي لا يجلب لك نفعاً و لا يدفع عنك ضراً، ولا يضرك بمنع خير عنك، ولا بإنزال شر بك فإن فعلت بأن دعوت غير الله فإنك إذاً من الظالمين، ولما كان دعاء النبي غير الله ممتنعاً فالكلام إذاً تعريض بالمشركين وتحذير للمؤمنين، وقوله تعالى: في خطاب رسوله: { وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له } عنك { إلا هو } عز وجل، { وإن يردك بخير } من الخيور عافية وصحة رخاء ونصر { فلا راد لفضله } أي ليس هناك من يرده عنك بحال من الأحوال، وقوله: { يصيب } أي بالفضل والخير والنعمة { من يشاء من عباده } إذ هو الفاعل المختار، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وقوله: { وهو الغفور الرحيم } بيان لصفات الجلال والكمال فيه فإنه تعالى يغفر ذنوب التائبين إلأيه مهما بلغت في العظم، ويرحم عباده المؤمنين مهما كثروا في العدد، وبهذا استوجب العبادة بالمحبة والتعظيم

والطاعة والتسليم.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- على المؤمن أن لا يترك الحق مهما شك وشكك فيه الناس.

2- تحريم الشرك ووجوب تركه وترك أهله.

3- دعاء غير الله مهما كان المدعو شرك محرم فلا يحل أبداً، وإن سموه توسلاً.

4- لا يؤمن عبد حتى يوقن أن ما أراده الله له من خير أو شر لا يستطيع أحد دفعه و لا تحويله.

بحال من الأحوال، وهو معنى حديث: " ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك ".

{ قُلْ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنُ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بِوكِيلٍ } \* { وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْر ٱلْحَاكمينَ }

شرح الكلمات:

{ يا أيها الناس }: أي يا أهل مكة.

{ قد جاء الحق }: أي الرسول يتلو القرآن ويبين الدين الحق.

{ من اهتدى }: أي آمن بالله ورسوله وعبد الله تعالى موحداً له.

{ ومن ضل }: أي أبى إلا الإصرار على الشرك والتكذيب والعصيان.

{ فعليها }: أي وبال الضلال على نفس الضال كما أن ثواب الهداية لنفس المهتدي.

{ وما أنا عليكم بوكيل }: أي بمجبر لكم على الهداية وإنما أنا مبلغ ونذير.

{ واصبر حتى يحكم الله }: أي في المشركين بأمره.

{ خير الحاكمين }: أي رحمة وعدلاً وإنفاذاً لما يحكم به لعظيم قدرته.

معنى الآيتين:

هذا الإعلان الأخير في هذه السورة يأمر الله تعالى رسوله أن ينادى المشركين بقوله: { يا أيها الناس } وهو نداء عام يشمل البشرية كلها وإن أريد به ابتداء أهل مكة { قد جاءكم الحق من ربكم } وهو القرآن يتلوه رسول الله وفيه بيان الدين الحق الذي لا كمال للإنسان له إلا بالإيمان به والأخذ الصادق بما تضمنه من هدى. وبعد فمن اهتدى بالإيمان والاتباع فإنما ثواب هدايته لنفسه إذ هي التي تزكوا وتَطُهُر وتتأهل لسعادة الدارين، ومن ضل بالإصرار على الشرك والكفر والتكذيب فإنما ضلاله أي جزاء ضلاله عائد على نفسه إذ هي التي تتتسم وتخبُث وتتأهل لمقت الله وغضبه وأليم عقابه. وما على الرسول المبلغ من ذلك شيء، إذ لم يوكل إليه ربه هداية الناس بل أمره أن يصرح لهم بأنه ليس عليهم بوكيل { وما أنا عليكم بوكيل } وقوله تعالى: { واتبع ما يوحى إليك } أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالتزام الحق باتباع ما يوحى من الأوامر والنواهي وعدم التفريط في شيء من ذلك، ولازم هذا وهو عدم اتباع ما لا يوحى إليه به ربه وقوله: { واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين } أمر للنبي صلى الله غيهم وقد حكم فأمره بقتالهم فقتاهم في بدر وواصل قتالهم حتى دانوا لله بالإسلام ولله الحمد والمنة، وقوله { وهو خير الحاكمين } ثناء على الله تعالى بأنه خير من يحكم وأعدل من يقضى لكمال علمه وحكمته، وعظيم قدرته، وواسع رحمته.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- تقرير أن القرآن والرسول حق والإسلام حق.

2- تقرير مبدأ أن المرء يشقى ويسعد بكسبه لا بكسب غيره.

3- وجوب اتباع الوحي الإلهي الذي تضمنه القرآن والسنة الصحيحة.

4- فضيلة الصبر وانتظار الفرج من الله تعالى.

سورة هود

{ الْر كَتَابٌ أُحْكِمَتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِلَتُ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ } \* { أَلاَّ تَعْبُدُوۤ الْ إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذيرٌ وَبَشِيرٌ } \* { وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوۤ الْإِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعاً حَسَناً إِلَىٰ أَجَلٍ مُسْمَّى وَيُوْتِ كُلَّ ذِي فَصْلٌ فَصْلًهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ } \* { إِلَى اللَّه مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } \* { أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صَدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلا حِين يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ }

# شرح الكلمات:

{ آلر }: هذا أحد الحروف المقطعة: يكتب آلر ويقرأ ألف، لام، را.

{ احكمت }: أي نظمت نظماً متقناً ورصفت ترصيفاً لا خلل فيه.

{ فصلت }: أي ببيان الأحكام، والقصص والمواعظ، وأنواع الهدايات.

{ من لدن }: أي من عند حكيم خبير وهو الله جل جلاله.

{ متاعاً حسناً }: أي بطيب العيش وسعة الرزق.

{ إلى أجل مسمى }: أي موت الإنسان بأجله الذي كتب له.

{ ويؤت كل ذي فضل }: أي ويعط كل ذي عمل صالح فاضل جزاءه الفاضل.

{ عذاب يوم كبير }: هو عذاب يوم القيامة.

{ يثنون صدورهم }: أي يطأطئون رؤوسهم فوق صدورهم ليستتروا عن الله في زعمهم.

{ يستغشون ثيابهم }: يغطون رؤوسهم ووجوههم حتى لا يراهم الله في نظرهم الباطل.

معنى الآيات: قوله تعالى { آلر } هذا الحرف مما هو متشابه ويحسن تفويض معناه إلى الله فيقال: الله أعلم بمراده بذلك. إن أفاد فائدتين الأولى: أن القرآن الكريم الذي تحداهم الله بالإتيان بمثله أو بسورة من مصله قد تألف من مثل هذه الحروف: آلم، آلر، طه، طس حم، ق، ن، فألفوا مثله فإن عجزتم فاعلموا أنه كتاب الله ووحيه وأن محمداً عبده ورسوله فآمنوا به، والثانية أنهم لما كانوا لا يريدون سماع القرآن بل أمروا باللغو عند قراءته، ومنوا الاستعلان به جاءت هذه الحروف على خلاف ما ألفوه في لغتهم واعتادوه في لهجاتهم العربية فاضطرتهم إلى سماعه فإذا سمعوا تأثروا به وآمنوا ولنعم الفائدة أفادتها هذه الحروف المقطعة.

وقوله تعالى { كتاب أحكمت آياته } أي المؤلف من هذه الحروف كتاب عظيم أحكمت آياته أي رصفت ترصيفاً ونظمت تنظيماً متقناً لا خلل فيها ولا في تركيبها ولا معانيها، وقوله: { ثم فصلت } أي بين ما تحمله من أحكام وشرائع، ومواعظ وعقائد وآدات وأخلاق بما لا نظير له في أي كتاب سبق، وقوله: { من لدن حكيم خبير } أي تولى تفصيلها حكيم خبير، حكيم في تدبيره وتصرفه، حكيم في شرعه وتربيته وحكمه وقضائه، خبير بأحوال عباده وشؤون خلقه، فلا يكون كتابه ولا أحكامه ولا تفصيله إلا المثل الأعلى في كل ذلك.

وقوله { ألا تعبدوا إلا الله إنيي لكم منه نذير وبشير } أي أنزل الكتاب وأحكم أية وفصلًا أحكامه وأنواع هدايته بأن لا تعبدوا إلا الله إذ لا معبود حق إلا هو ولا عبادة تنفع إلا عبادته. وقوله { إنيي كلم منه نذير وبشير } هذا قول رسوله المبلغ عنه يقول أيها الناس إني لكم منه أي من ربكم الحكيم العليم نذير بين يدي عذاب شديد إن لم تتوبوا فتؤمنوا وتوحدوا. وبشير أي أبشر من آمن ووحد وعمل صالحاً بالجنة في الآخرة { وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى } أي وبأن تستغفروا ربكم باعترافكم بخطأكم بعبادة غيره، ثم تتوبوا إليه أي ترجعوا إليه بالإيمان به وبرسوله ووعده ووعيده وطاعته في أمره ونهيه، ولكم جزاء على ذلك وهو أن يمتعكم في هذه الحياة متاعاً حسناً بالنعم الوفيرة والخيرات الكثيرة إلى نهاية آجالهم المسماة لكل واحد منكم.

وقوله { ويؤت كل ذي فضل فضله } أي ويعط سبحانه وتعالى كل صاحب فضل في الدنيا من بر وصدقة وإحسان فضله تعالى يوم القيامة في دار الكرامة الجنة دار الأبرار. وقوله: { وإن تولوا } أي تعرضوا عن هذه الدعوة فتبقوا على شرككم وكفركم { فإنَّي أخاف عليكم عذاب يوم كبير } وهو عذاب يوم القيامة. وقوله تعالى: { إلى الله مرجعكم } يخبرهم تعالى بعد أن أنذرهم عذاب يوم القيامة بأن مرجعهم إليه تعالى لا محالة فسوف يخبرهم بعد موتهم ويجمعهم عنده ويجزيهم بعدله ورحمته { وهو على كل شيء قدير } ومن ذلك احياؤهم بعد موتهم ومجازاتهم السيئة بمثلها و الحسنة بعشر أمثلها وهذا هو العدل والرحمة اللذان لا نظير لهما.

وقوله تعالى: { ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه } هذا النوع من السلوك الشائن الغبي كان بعضهم يثني صدره أي يطأطىء رأسه ويميله على صدره حتى لا يراه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يفعل ذلك ظناً منه أنه يخفي نفسه عن الله تعالى وهذا نهاية الجهل، وبعضهم يفعل ذلك بغضاً للرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يراه فرد تعالى هذا بقوله: { ألا حين يستغشون ثيابهم } أي يتغطون بها { يعلم ما يسرون وما

يعلنون إنه عليم بذات الصدور } فلا معنى لاستغشاء الثياب استتاراً بها عن الله تعالى فإن الله يعلم سرهم وجهرهم ويعلم ما تخفي صدورهم وإن كانوا يفعلون ذلك بغضاً للنبي صلى الله عليه وسلم، فبئس ما صنعوا وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- مظهر من مظاهر إعجاز القرآن وهو أنه مؤلف من الحروف المقطعة ولم تستطع العرب الإِتيان بسورة مثله.

2- بيان العلة في إنزال الكتاب وأحكام آيه و وتفصيلها وهي أن يعبد الله تعالى وحده وأن يستغفره المشركون ثم يتوبون إليه ليكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة.

3- وجوب التخلي عن الشرك أو لا، ثم العبادة الخالصة ثانياً.

4- المعروف لا يضيع عند الله تعالى إذا كان صاحبه من أهل التوحيد { ويؤت كل ذي فضل فضله }.

5- بيان جهل المشركين الذين كانوا يستترون عن الله برؤوسهم وثيابهم.

6- مرجع الناس إلى ربهم شاءوا أم أبوا والجزاء عادل ولا يهلك على الله إلا هالك.

{ وَمَا مِن دَآبَةً فِي ٱلْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كَتَابِ مُبْيِن } \* { وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَق ٱلسَّمَاوَات وَٱلأَرْضَ فِي سِتَّة أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآء لِيَبْلُوكُم مُبْغُوثُونَ مِن بَعْد ٱلْمُوْت لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَلَٰذَآ إِلا أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْغُوثُونَ مِن بَعْد ٱلْمُوْت لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَلَٰذَآ إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ } \* { وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّة مَعْدُودَة لَيَقُولُنَّ مَا يَحْسِمُهُ أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِم لَيْسَ مَصرُوفاً عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِه يَسْتَهْزِءُونَ }

شرح الكلمات:

{ من دابّة }: أي حيّ يدبّ على الأرض أي يمشي من إنسان وحيوان.

{ مستقرها }: أي مكان استقراها من الأرض.

{ ومستودعها }: أي مكان استيداها قبل استقرارها كأصلاب الرجار وأرحام النساء.

{ في كتاب مبين }: أي اللوح المحفوظ.

{ في سنة أيام }: أي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة.

{ وكان عرشه على الماء }: إذ لم يكن قد خلق شيئاً من المخلوقات سواه، والماء على الهواء.

{ ليبلوكم }: أي ليختبركم ليرى أيكم أحسن عملاً.

{ إلى أمة معدودة }: أي إلى طائفة من الزمن معدودة.

{ وحاق بهم }: أي نزل وأحاط بهم.

معنى الآيات:

لما أخبر تعالى في الآية السابقة انه عليم بذات الصدور ذكر في هذه مظاهر علمه وقدرته تقريراً لما تضمنته الآية السابقة فقال عز وجل { وما من دابّة في الأرض } من إنسان يمشي على الأرض أو حيوان يمشي عليها زاحفاً أو يمشي على رجلين أو أكثر أو يطير في السماء إلا وقد تكفّل الله بزرقها أي بخلقه وإيجاده لها وبتعليمها كيف تطلبه وتحصل عليه، وهو تعالى يعلم كذلك مستقرها أي مكان استقرار تلك الدابة في الأرض، كما يعلم أيضاً مستودعها بعد موتها إلى تبعث ليوم القيامة.

وقوله تعالى { كل في كتاب مبين } أي من الدبة ورزقها ومستقرها ومستودعها قد دوّن قبل خلقه في كتاب المقادير اللوح المحفوظ، وقوله تعالى في الآية (7) { وهو الذي خلق المسوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء } أي أوجد السموات السبع والأرض وما فيها في ظرف ستة أيام وجائز أن تكون كأيام الدنيا، وجائز أن تكون كالأيام التي عنده وهي ألف سنة لقوله في سورة الحج

{ وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون }

وقوله { وكان عرشه على الماء } أي خلق العرش قبل خلق السموات والأرض، والعرش: سرير المُلك ومنه يتم تدبير كل شيء في هذه الحياة، وقوله { على الماء } إذ لم يكن أرض ولا سماء فلم يكن إلا الماء كالهواء. وقوله تعالى { ليبلوكم أيكم أحسن عملاً } أي خلقكم وخلق كل شيء لأجلكم، ليختبركم أيكم أطوع له وأحسن

عملا أي بإخلاصه لله تعالى وحده وبفعله على نحو ما شرعه الله وبيّنه رسوله.

هذه مظاهر علمه تعالى وقدرته وبها استوجب العبادة وحده دون سواه وبها عُلم أنه لا يخفى عليه من أمر عباده شيء فكيف يحاول الجهلة إخفاء ما في صدورهم وما تقوم به جوارحهم بثني صدورهم واستغشاء ثيابهم. ألا ساء ما يعملون.

وقوله تعالى { ولئن قُلت } - أي أيها الرسول المشركين - إنكم مبعوثون من بعد الموت، أي مخلوقون خلقا جديداً ومبعوثون من قبوركم لمحاسبتكم ومجازاتكم بحسب أعمالكم في هذه الحياة الدنيا { ليقولن الذين كفروا } أي عند سماع أخبار الحياة الثانية وما فيها من نعيم مقيم، وعذاب مهين { إن هذا إلا سحر مبين } أي ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام ما هو إلا سحر مبين يريد به صرف الناس عن ملذاتهم، وجمعهم حوله ليترأس عليهم ويخدموه، وهو كلام باطل وظن كاذب وهذا شأن الكافر، وقوله تعالى في الآية (8) { ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة } أي ولئن أخرنا أي أرجأنا ما توعناهم به من عذاب ألى أوقات زمانية معدودة الساعات والأيام والشهور والأعوام { ليقولن ما يحبسه } أي شيء حبس العذاب يقولون هذا إنكارً منهم واستخفافاً قال تعالى { ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم } أي ليس هناك من يصرفه ويفعه عنهم بحال من الأحوال، { وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون } أي ونزل بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون بقولهم: { ما يحبسه!!؟

هداية الآيات

من هداية الآيات:

-1 سعة علم الله تعالى وتكفله بأرزاق مخلوقاته من إنسان وحيوان.

2- بيان خلق الأكوان، وعلة الخلق.

3- تقرير مبدأ البعث الآخر بعد تقرير الألوهية الله تعالى.

4- لا ينبغي الاغترار بإمهال الله تعلى لأهل معصيته، فإنه قد يأخذهم فجأة وهم لا يشعرون.

{ وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَنُوسٌ كَفُورٌ } \* { وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَآءَ بَعْد ضَرَّآءَ مَسَتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِّيَ إِنَّهُ لَقَرِحٌ فَخُورٌ } \* { إِلاَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُوا الْصَالَحَات أُولَــــُكَ لَهُمْ مَّغْفَرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ } الصَّالحَات أُولَـــــُكَ لَهُمْ مَّغْفَرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ }

شرح الكلمات:

{ أَذَقَنَا الْإِنسَانَ }: أي أَنلناه رحمة أي غنى وصحة.

{ ثم نزعناها منه }: أي سلبناها منه.

{ يؤوس كفور }: أي كثير اليأس أي القنوط شديد الكفر.

{ نعماء بعد ضراء }: أي خيراً بعد شر.

{ السيئات }: جمع سيئة وهي ما يسوء من المصائب.

{ فرح فخور }: كثير الفرح والسرور والبطر.

{ صبروا }: أي على الضراء والمكاره.

{ مغفرة }: أي لذنوبهم.

{ وأجر كبير }: أي الجنة دار الأبرار.

معنى الآيات:

يخبر تعال أن الإنسان الذي لم يستنر بنور الإيمان ولم يتحل بصالح الأعمال إن أذاقه الله تعالى رحمة منه برخاء وسعة عيش وصحة بدن، ثم نزعها منه لأمر أراده الله تعالى { إنه } اي ذلك الإنسان { ليؤوس } أي كثير اليأس والقنوط { كفور } لربه الذي أنعم عليه جحود لما كان قد أنعم به عليه.

وقوله { ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء } أي أذقناه طعم نعمة ولذاذة رخاء وسعة عيش وصحة بدن بعد ضراء كانت قد أصابته من فقر ومرض { ليقولن } بدل أن يحمد الله ويشكره على إسعاده بعد شقاء وإغنائه بعد فقر وصحة بعد مرض يقول متبجحاً { ذهب السيئات عني إنه لفرح } أي كثير السرور { فخور } كثير الفخر والمباهاة، وهذا علته ظلمة النفس بسبب الكفر والمعاصي، أما الإنسان المؤمن المطيع لله ورسوله فعلى العكس من ذلك إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وذلك لما في قلبه من نور الإيمان وفي نفسه من

زكاة الأعمال.

هذا ما تضمنه قوله تعالى { إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة } أي لذنوبهم { وأجر كبير } عن ربهم وهو الجنة دار السلام.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- أن الإنسان قبل أن يطهر بالإيمان والعمل الصالح يكون في غاية الضعف والانحطاط النفسي.

2- ذم اليأس والقنوط ولحرمتهما.

3- ذم الفرح بالدنيا والفخر بها.

4- بيان كمال المؤمن الروحى المتمثل في الصبر والشكر وبيان جزائه بالمغفرة والجنة.

{ فَلَعَلَّكَ تَارِكَ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَآنِقَ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَآء مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَاۤ أَنتَ نَذيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء وَكِيلٌ } \* { أَمْ يَقُولُونَ ٱقْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورَ مَعْهُ مَلَكُ إِنَّمَآ أَنتَ نَذيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء وَكِيلٌ } \* { أَمْ يَقُولُونَ ٱقْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورَ مَتْلِه مُقْتَرَيَات وَٱدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُمْ مِّن دُونِ ٱللَّه إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } \* { فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُم فَاعْلُمُواْ أَنْذِلِ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لاَ إِلَهُ هُو فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ }

شرح الكلمات:

{ فلعلك }: للاستفهام الإنكاري أي لا يقع منك ترك و لا يضف صدرك.

{ ضائق به صدرك }: أي بتلاوته عليهم كراهية أن يقولوا كذا وكذا.

{ كنز }: مال كثير تنفق منه على نفسك وعلى أتباعك.

{ وكيل }: أي رقيب حفيظ.

{ افتراه }: اختلقه وكذبه.

{ من استطعتم }: من قدرتم على دعائهم لإعانتكم.

{ فهل أنتم مسلمون }: أي أسلموا لله بمعنى انقادوا لأمره وأذعنوا له.

معنى الآيات:

بعد أن كثرت مطالبة المشركين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحول لهم جبال مكة ذهباً في اقتراحات منها لو لا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم { فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك } أي لا تتلوه على المشركين و لا تبلغهم إياه لتهاونهم به وإعراضهم عنه { وضائق به صدرك } أي بالقرآن، كراهة أن تواجههم به فيقولوا { لو لا أنزل عليه كنز } أي مال كثير يعيش عليه فيدل ذلك على إرسال الله له { أو جاء معه ملك } يدعو بدعوته ويصدقه فيها ويشهد له بها فلا ينبغي أن يكون ذلك منك أي بلغ و لا يضق صدرك { إنما أنت نذير } أي محذر عواقب الشرك والكفر والمعاصي، والله الوكيل على كل شيء أي الرقيب الحفيظ أما أنت ليس عليك من ذلك شيء.

وقوله تعالى { أم يقولون افتراه } أي بل يقولون افتراه أي افترى القرآن وقال من نفسه بدون ما أوحي إليه، قل في الرد عليهم { فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم } دعوتهم لإعانتكم { إن كنتم صادقين } في دعواكم أنى افتريته، فإن لم تستطيعوا ولن تستطيعوا فتوبوا إلى ربكم وأسلموا له.

وقوله { فإن لم يستجيبوا لكم } أي قل لهم يا رسولنا فإن لم يستجب لنصرتكم من دعوتموه وعجزتم { فاعلموا أنما أنزل بعلم الله } أي أنزل القرآن متلبساً بعلم الله وذلك أقوى برهان على أنه وحيه وتتزيله { وأن لا إله إلا هو } أي وأنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه، وأخيراً { فهل أنتم مسلمون } أي أسلموا بعد قيام الحجة عليكم بعجزكم، وذلك خير لكم.

هداية الآبات:

من هداية الآيات:

1- بيان و لاية الله لرسوله وتسديده له وتأييده.

2- بيان ما كان عليه المشركون من عناد في الحق ومكابرة.

3- بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لَمْ يُكَلَّفُ هداية الناس وإنما كلف إنذار هم عاقبة كفر هم وعصيانهم، وعلى الله تعالى بعد ذلك مجازاتهم.

4- تحدي الله تعالى منكري النبوة والتوحيد بالإتيان بعشر سور من مثل القرآن فعجزوا وقامت عليهم الحجة وثبت أن القرآن كلام الله ووحيه وأن محمد عبده ورسوله وأن الله لا إله إلا هو.

{ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفً إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ } \* { أُولَــــُكُ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلآخِرَةِ إِلاَّ ٱلنَّالُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } \* { أَفْمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَاماً ورَحْمَة أُولَــــُكَ يُؤمنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ ٱلأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُ مِن رَبِّكَ وَلَــــُكَ يُؤمنُونَ بِه وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ ٱلأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُ مِن رَبِّكَ وَلَـــكُنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يُؤمنُونَ }

# شرح الكلمات:

{ زينة الحياة }: المال والولد وأنواع اللباس والطعام والشراب.

{ توفّ إليهم }: نعطهم نتاج أعمالهم وافياً.

{ لا يبخسون }: أي لا نقصون ثمرة أعمالهم.

{ وحبط }: أي بطل وفسد.

{ على بينة من ربه }: أي على علم يقيني.

{ ويتلوه شاهد منه }: أي يتبعه.

{ كتاب موسى }: أي التوراة.

{ ومن يكفر به }: أي بالقرآن.

{ فالنار موعده }: أي مكان وعد به فهو لا محالة نازل به.

{ في مرية منه }: أي في شك منه.

#### معنى الآيات:

لما أقام الله تعالى الحجة على المكذبين بعجزهم عن الإتيان بعشر سور من مثل القرآن مفتريات حيث ادعوا أن القرآن مفترى وأن محمداً صلى الله عليه وسلم قد افتراه ولم يبق إلا أن يختار المرء أحد الطريقين طريق الدنيا أو الآخرة الجنة أو النار فقال تعالى { من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها } من مال وولد وجاه وسلطان وفاخر اللباس والرياش.

{ نوف اليهم أعمالهم فيها } نعطهم نتاج عملهم فيها وفياً غير منقوص فعلى قدر جهدهم وكسبهم فيها يعطون ولا يبخسهم عملهم فكفرهم وتركهم، ثم هم بعد ذلك إن لم يتوبوا إلى ربهم. هلكوا كافرين ليس لهم إلا النار { وحبط ما صنعوا } في هذه الدار من أعمال وبطل ما كانوا يعملون.

هذا ما دلت عليه الآية الأولى (15 والثانية 16) وهو قوله تعالى { من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اللهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون } وقوله تعالى في الآية الثالثة (17) { أفمن كان على بينة من ربه } بما أوحى إليه من القرآن وما حواه من الأدلة والبراهين على توحيد الله ونبوة رسوله، وعلى المعاد الآخر، وقوله { ويتلوه شاهد منه } أي ويتبع ذلك الدليل دليل آخر وهو لسان الصدق الذي ينطق به وكمالاته الخُلُقيَّة والروحية حيث نظر إليه اعرابي فقال والله ما هو بوجه كذّاب، ودليل ثالث في قوله { ومن قبله كتاب موسى } أي التوراة { إماما ورحمة } شاهد له حيث حمل نعوت الرسول وصفاته ونعوت أمته وصفاتها في غير موضع منه أفمن هو على هذه البينات والدلائل والبراهين من صحة دينه، كمن لا دليل له ولا برهان إلا النقليد للضلال والمشركين، وقوله { يؤمنون به } أي بالقرآن الحق والنبى الحق والدين الحق. وقوله تعالى { ومن يكفر به } أي بالقرآن المصير.

وقوله تعالى { فلا تك في مرية منه } أي فلا تك في شك منه أي في أن موعد من يكفر به من الأحزاب النار. وقوله { إنه الحق من ربك } أي القرآن الذي كذّب به المكذبون وما تضمنه من الوعد والوعيد، والدين الحق كل ذلك هو الحق الثابت من ربك، إلا أن { أكثر الناس لا يؤمنون } وإن ظهرت الأدلة ولاحت الأعلام وقويت البراهين.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- بيان حقيقة وهي أن الكفر غير مانع من أن ينتج الكافر بحسب جهده من كسب يده فيحصد إذ زرع، ويرح إذا اتجر، وينتج إذا صنع.

2- بيان أن الكافر لا ينتفع من عمله في الدنيا ولو كان صالحاً وأن الخسران لازم له.

3- المسلمون على بينة من دينهم، وسائر أهل الأديان الأخرى لا بينة لهم وهم في ظلام التقليد وضلال الكفر والجهل.

5- بيان سنة الله في الناس وهي أن أكثرهم لا يؤمنون.

{ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ آفْتَرَى عَلَى ٱللَّه كَذِباً أُولَــ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلأَشْهَادُ هَــ وُلاَء ٱلَّذِينَ يَخُرُونُ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلأَشْهَادُ هَــ وُلاَء ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ ٱللَّه عَلَى ٱلظَّالِمِينَ } \* { ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّه وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُمْ بِٱلآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ } \* { أُولَــ يُكُ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا كَانُ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ } يُبْصِرُونَ }

شرح الكلمات:

{ ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً }: أي لا أحد فالاستفهام للنفي.

{ يعرضون على ربهم }: أي يوم القيامة.

{ الأشهاد }: جمع شاهد وهم هنا الملائكة.

{ لعنة الله }: أي طرده وإبعاده.

{ على الظالمين }: أي المشركين.

{ سبيل الله }: أي الإسلام.

{ عوجاً }: أي معوجة.

{ معجزين في الأرض }: أي الله عز وجل أي فائدتين بل هو قادر على أخذهم في أيّة الحظة.

{ من أولياء }: أي أنصار يمنعونهم من عذاب الله.

{ وما كانوا يبصرون }: ذلك لفرط كراهيتهم للحق فلا يستطيعون سماعه، و لا رؤيته.

#### معنى الآيات:

بعد أن قرر تعالى مصير المكذبين بالقرآن ومن نزل عليه وما نزل به من الشرائع ذكر نوعاً من أجرام المجرمين الذين استوجبوا به النار فقال عز وجل { ومن أظلم ممن أفترى على الله كذباً } أي لا أحد في الناس أعظم ظلماً من أحد افترى على الله كذباً من أنواع الكذب وإن قل وقوله { أولئك يعرضون على ربهم } أي أولئك الكذبة يعرضون يوم القيامة على ربهم جل جلاله في عرصات القيامة، ويقول الأهاد من الملائكة شاهدين عليهم { هؤلاء الذين كذبوا على ربهم } ثم يُعلِّنُ مُعلِّنٌ قائلاً { ألا لعنة الله على الظالمين } أي ألا بعدا لهم من الجنة وطرداً لهم منها إلى نار جهنم.

ثم وضح تعالى نوع جناياتهم التي استوجبوا بها النار فقال { الذين يصدون عن سبيل الله } أي يصرفون أنفسهم وغيرهم عن الدين الإسلامي، { ويبغونها } أي سبيل الله { عوجاً } أي معوجة كما يهوون ويشتهون فهم يريدون الإسلام أن يبيح لهم المحرمات من الربا والزنى والسفور، ويريدون من الإسلام أن يأذن لهم في عبادة القبور والأشجار والأحجار إلى غير ذلك، ويضاف إلى هذا ذنب أعظم وهو كفرهم بالدار الآخرة. قال تعالى { أولئك } أي المذكورون { لم يكونوا معجزين في الأرض } أي لم يكن من شأنهم ومهما رأوا أنفسهم أقوياء أن يعجزوا الله تعالى في الأرض فإنه مدركهم مهما حالولوا الهرب ومنزل بهم عذابه متى أراد ذلك لهم، وليس لهم من دون الله من أولياء أي أنصار يمنعونهم من العذاب متى أنزله بهم، وقوله تعالى { يضاعف لهم العذاب } إخبار منه بأن هؤلاء الظالمين يضاعف لهم العذاب يوم القيامة لأنهم صدوا غيرهم عن سبيل الله فيعذبون بصدهم أنفسهم عن الإسلام، وبصد غيرهم عنه، وهذا هو العدل وقوله تعالى فيهم { ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون } إخبار بحالهم في الدنيا انهم كانوا لشدة كراهيتهم للحق ولأهله من الداعين إليه لا يستطيعون سماعة ولا رؤية ولا رؤية أهله القائمين عليه والداعين إليه.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- عظم ذنب من يكذب على الله تعالى بنسبة الولد أو الشريك إليه أو بالقول عليه بدون علم منه.

2- عظم جرم من يصد عن الإسلام بلسانه أو بحاله، أو سلطانه.

3- عظم ذنب من يريد إخضاع الشريعة الإِسلامية لهواه وشهواته بالتأويلات الباطلة والفتاوى غير المسؤولة ممن باعوا آخرتهم بدنياهم.

4- بيان أن من كره قو لا أو شخصاً لا يستطيع رؤيته و لا سماعه.

{ أُولَلَكُ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ } \* { لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلآخِرَة هُمُ ٱلأَخْسَرُونَ } \* { لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلآخِرَة هُمُ ٱلأَخْسَرُونَ } \* { إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَملُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوۤاْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَلَكَ أَصْحَابِ هُمُ ٱلأَخْسَرُونَ } \* { مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلأَعْمَىٰ وَٱلأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَويَان مَثَلًا أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ }

#### شرح الكلمات:

{ وضل عنهم ما كانوا يفترون }: أي غاب عنهم ما كانوا يدعونه من شركاء لله تعالى.

{ لا جرم }: أي حقاً وصدقاً أنهم في الآخرة هم الأخسرون.

{ وأخبتوا إلى ربهم }: أي تطامنوا أو خشعوا لربهم بطاعته وخشيته.

{ مثل الفريقين }: أي فريق المؤمنين وفريق الكافرين.

{ إفلا تذكرون }: أي تتعظون، فتستغفروا ربكم ثم تتبوا إليه.؟

## معنى الآيات:

ما زال السياق في تحديد المجرمين وبيان حالهم في الآخرة فقال تعالى { أُولئك } أي البعداء { الذين خسروا أنفسهم } حيث استقروا في دار الشقاء فخسروا كل شيء حتى أنفسهم، { وضل عنهم ما كانوا يفترون } أي وغاب عنهم ما كانوا يزعمون أن لهم شُركاء، وأنهم يشفعون لهم وينصرونهم قال تعالى: { لا جرم } أي حقاً {

أنهم في الآخرة } أي في دار الآخرة { هم الأخسرون } أي الأكثر خسراناً من غيرهم لأنهم أضافوا إلى جريمة كفرهم جريمة تكفير غيرهم ممن كانوا يدعونهم إلى الضلال، ويصدونهم عن الإسلام سبيل الهدى والنجاة من النار. ولما ذكر تعالى حال الكافرين وما انتهوا إليه من خسران، ذكر تعالى حال المؤمنين فقال { إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات } أي آمنوا بالله وبوعده ووعيده. و آمنوا برسول الله وبما جاء به، وعملوا الصالحات التي شرعها الله تعالى لهم من صلاة و زكاة { وأخبتوا إلى ربهم } أي أسلموا له وجوههم وقلوبهم وانقادوا له بجوارحهم فتطامنوا وخشعوا أولئك أي السامون أصحاب الجنة أي أهلها { هم فيها خالدون } أي لا يبرحون منها و لا يتحولون عنها، هذا ما دلت عليه الآيات الثلاث أما الآية الرابعة (24) وهي قوله تعالى { مثل الفريقين كالأعمى والأم والسميع والبصير هل يستويان مثلا }؟ فقد ذكر تعالى مقارنة بين أهل الشرك وأهل التوحيد توضيحاً للمعنى وتقريراً للحكم فقال { مثل الفريقين } أي صفة الفريقين الموضحة لهما هي كالأعمى والأصم وهذا فريق الكفر والظلم والسميع والبصير. وهذا فريق أهل الإيمان والتوحيد فهل تبايناً فأي عاقل يرضى أن يكون العمى والصمم وصفاً له و لا يكون البصر والسمع وصفاً له؟ والجواب لا أحد إذاً { أفلا تتعظون بهذا المثل وتتوبوا إلى ربكم فتؤمنوا به وتوحدوا وتؤمنوا برسوله وتتبعوه، وبكتابه وتعملوا بما فيه؟

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- استحسان المقارنات بين الأشياء المتضادة للعبرة والاتعاظ.

2- الكافر ميت موتاً معنوياً فلذا هو لا يسمع ولا يبصر، والمسلم حيٌّ فلذا هو سميع بصير.

3- بيان ورثة دار النعيم وهم أهل الإيمان والطاعة، وورثة دار الخسران وهم أهل الكفر والظلم.

{ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنَّي لَكُمْ نَذيرٌ مُّبِينٌ } \* { أَن لاَّ تَعْبُدُوۤ الْ إِلاَّ ٱللَّهَ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ } \* { فَقَالَ ٱلْمَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَراً مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ ٱتَّبَعَك إِلاَّ ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَصْلٍ بَلْ نَظُنْكُمْ كَاذِبِينَ }

## شرح الكلمات:

{ نوحا } : هو العبد الشكور أبو البشرية الثاني نوح عليه السلام.

{ إني لكم نذير مبين } : أي مخوف لكم من عذاب الله يبين النذارة .

{ عذاب يوم أليم } : هو عذابه يوم القيامة.

{ الملأ } : الأشراف و أهل الحل و العقد في البلاد .

{ أراذلنا } : جمع أرذل و هو أكبر خسة و دناءة.

{ بادي الرأي } : أي ظاهر الرأي ، لا عمق عندك في التفكير و النصور للأشياء .

#### معنى الآيات:

هذه بداية قصة نوح عليه السلام و هي بداية لخمس قصص جاءت في هذة السورة سورة هود عليه السلام قال تعالى { وَ لَقَدْ أَرْسَلَنَا نُوحًا إِلَى قَرْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِين } أي قال لهم إني لكم نذير مبين أي بين النذارة أي أخوفكم عاقبة كفركم بالله و برسوله و شرككم في عبادة ربكم الأوثان و الأصنام . و قوله { أَنْ لاَ تَعْبُدُوا إلا الله } أي نذير لكم بأن لا تعبدوا إلا الله ، و تتركوا عبادة غيره من الأصنام و الأوثان و قوله { إنّي أَخَاف عليكم عَذاب يوم أليم } علل لهم أمرهم بالتوحيد و نهيهم عن الشرك بأنه يخاف عليهم إن أصروا على كفرهم و تركهم عذاب يوم أليم و هو عذاب يوم القيامة { فقال الملأ الذين كفروا من قومه } أي فرد على نوح ملأ قومه أشرافهم و أهل الحل و العقد فيهم ممن كفروا بالله و رسوله فقالوا { ما نراك البعك إلا الذين هم أراذلنا } فضل لك علينا فكيف تكون رسولاً لنا و نحن مثلك هذا أولاً و ثانيًا { و ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا } أي سفلتنا من أهل المهن المحتقرة كالحياكة و الجزارة و نحوها و قولهم بادي الرأي أي ظاهر الرأي لا عمق في التفكير و لا سلامة في التصور عندك و قولهم { و ما نرى لكم علينا في فضل } أي و ما نرى لكم علينا في أي فضل تستحقون به أن نصبح أتباعاً لكم فنترك ديننا و نتبعكم على دينكم بل نظنكم كاذبين فينا تقولون.

## هداية الآيات:

## من هداية الآيات:

1- إن نوحا و اسمه عبد الغفار أول رسول إلى أهل الأرض بعد أن أشركوا بربهم و عبدوا غيره من الأوثان و الآلهة الباطلة .

2- قوله أن تعبدوا إلا الله هو معنى لا إله إلا الله.

3- التذكير بعذاب يوم القيامة.

4- اتباع الرسل هم الفقراء و الضعفاء و خصومهم الأغنياء و الأشراف و الكبراء.

5- احتقار أهل الكبر لمن دونهم . و في الحديث "الكبر بطر الحق و غمط الناس".

{ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةَ مِّن رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِه فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ } \* { وَيَلْقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّه وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ الَّذِين آمَنُواْ إِنَّهُمْ مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَلَـلِيَنِي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ } \* { وَيَلْقَوْم مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّه إِن مَنْوَاْ إِنَّهُمْ مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَلَـلِينِي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ } \* { وَلاَ أَقُولُ إِنَّي مَلَك طَرَدَتُهُمْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ } \* { وَلاَ أَقُولُ لِلَّهُ عَدِي خَزَآئِنُ اللَّه وَلاَ أَعْلَمُ الْفَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَك وَلاَ أَقُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّيَ إِذًا لَمِن وَلاَ أَقُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّيَ إِذًا لَمِن الظَّالِمِينَ }

شرح الكلمات:

{ أرأيتم }: أي أخبروني.

{ على بينة من ربي }: أي على علم علمنيه الله فعلمت أنه لا إله إلا الله.

{ فعميت عليكم }: أي خفيت عليكم فلم تروها.

{ أُنُلزِمُكمُوها }: أي أجبركم على قبولها.

{ بطارد الذين آمنوا }: أي بمبعدهم عني ومن حولي.

{ خزائن الله }: التي فيها الفضل والمال.

{ تزدري أعينكم }: تحتقر أعينكم.

معنى الآيات:

ما زال السياق في قصة نوح مع قومه فأخبر تعالى أن نوحاً قال لقومه أرأيتم أي أخبروني إن كنت على بيّنة من ربي أي على علم يقيني تعالى وبصفاته وبما أمرنى به من عبادته وتوحيده والدعوة إلى ذلك. وقوله من ربي أي على علم يقيني تعالى وبصفاته وبما أمرنى به من عبادته. { فعميت عليكم } أنتم فلم تروها. فماذا أصنع معكم { أنلزمكموها } أي أنجبركم أنا ومن آمن بي على رؤيتها والإيمان بها والعمل بهداها، { وانتم لها كارهون } أي والحال أنكم كارهون لها والكاره للشيء لا يكاد يراه ولا يسمعه، هذا ما دلت عليه الآية الأولى (27) أما الآية الثانية فإن الله تعالى يخبر أيضا عن قيل نوح لقومه: { ويا قوم لا أسألكم عليه مالا } أي لا

أطلب منكم أجراً على ابلاغكم هذه الرحمة التي عميت عليكم فلم تروها. { إن أجري إلا على الله } أي ما أجري إلا على الله إذ هو الذي كلفني بالعمل بها والدعوة إليها وواعدني بالأجر عليها. وقوله { وما أنا بطار د المؤمنين }

أي وما أنا بمطعيكم في طرد المؤمنين من حولي كما اقترحتم عليّ، إنهم ملاقو ربهم، ومحاسبهم ومجازيهم على أعمالهم فكيف يصح مني ابعادهم عن سماع الحق وتعلمه والأخذ به ليكملوا ويسعدوا إذ العبرة بزكاءة النفوس وطهارة الأرواح بواسطة الإيمان والعمل الصالح لا بالشرف والمال والجاه كما تتصورون ولذا فأني أراكم قوما تجهلون هذا ما دلت عليه الآية الثانية (28) ثم قال لهم في الآية الثالثة { ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم } أي من هو الذي يرد عني عذاب الله ويمنعني منه إن أنا عصيته فطردت أي فقراء ضعفاء تزدريهم أعينكم المريضة التي لا تقدر على رؤية الحق وأهله والداعين إليه، ثم قال لهم { أفلا تذكرون } أي تتفكرون فتعلمون خطأكم وجهلكم فتثوبوا إلى رشدكم، وتتوبوا إلى ربكم فتؤمنوا به وبرسوله وتعبدوه وحده لا شريك له ثم قال لهم في الآية الأخيرة (31) { ولا أقول لكم عندي خزائن الله } ردا على قولهم:

## { وما نرى لكم علينا من فضل }

{ ولا أعلم الغيب فأعرف ما تخفيه صدور الناس } فأطرد هذا وأبقي هذا، ولا أقول إني ملك حتى تقولوا ما نراك إلا بشراً مثلنا { ولا أقول للذين تزدري أعينكم } لفقرهم وضعفهم { لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم } أي من صدق أو نفاق ومن حب لي أو بغض كأنهم طعنوا في المؤمنين واتهموهم بأنهم ينافقون أولهم أغراض فاسدة أو أطماع مادية من أجلها التفوا حول نوح، وقوله { إني إذاً لمن الظالمين } أي إني إذا قلت للمؤمنين من الضعفاء لن يؤتيكم الله خيرا كنت بعد ذلك من الظالمين الذين يعتدون على الناس بهضمهم حقوقهم وامتهان كرامتهم.

هدابة الآبات:

من هداية الآيات:

- 1) كُرهُ الشيء يجعل صاحبه لا يراه و لا يسمعه و لا يفهم ما يقال له فيه.
  - 2) كراهية أخذ الأجرة على الدعوة والتربية والتعليم الديني.
  - 3) وجوب احترام الضعفاء وإكرامهم وحمة احتقارهم وازدرائهم.
- 4) عليم الغيب استأثر الله تعالى به دون سائر خلقه إلا من علمه الله شيئا منه فإنه يعلمه.
  - 5) حرمة غمط الناس وازدرائهم والسخرية منهم.

{ قَالُواْ يِنُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادقِينَ } \* { قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ } \* { وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِيٓ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ } \* { وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِيٓ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ }

## شرح الكلمات:

{ جادلتنا }: أي خاصمتنا تريد إسقاطنا وعدم اعتبارنا في ديننا وما نحن عليه.

{ بما تعدنا }: أي من العذاب إن لم نؤمن بما تدعونا إليه.

{ إِن كنت من الصادقين }: أي في دعواك النبوة والإخبار عن الله عز وجل.

{ بمعجزين }: أي بغالبين و لا فائتين الله تعالى متى أراد الله عذابكم.

{ نصحي }: أي بتخويفي إياكم عذاب ربكم إن بقيتم عل الكفر به وبلقائه ورسوله.

{ أن يغويكم }: أي يوقعكم في الضلال ويبقيكم فيه فلا يهديكم أبدا.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في قصة نوح عليه السلام مع قومه فأخبر تعالى عن قول قوم نوح له عليه السلام: فقال: { قالوا يا نوح قد جادلتنا } أي خاصمتنا وأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين أي فعجل العذاب وأنزله علينا إن كنت من الصادقين فيما تقول وتدعو وتعد. فأخبر تعالى عن قول نوح لهم ردا على مقالتهم وهو ما علمه ربه تعالى أن بقوله: فقال { قل إنما يأتيكم به الله } أي بالعذاب الله إن شاء ذلك. { وما أنتم بمعجزين } أي فائتين الله و لا هاربين منه. وقوله: { و لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون }. أي إن نصحي لا ينفعكم بمعنى أنكم لا تقبلونه مهما أردت ذلك وبالغت فيه إن كان الله جل جلاله يريد أن يغويكم لما فرط منكم وما أنتم عليه من عناد وكفر ومجاحدة ومكابرة إذ مثل هؤ لاء لا يستحقون هداية الله تعالى بل الأولى بهم الضلالة حتى يهلكوا ضالين فيشقوا في الدار ومكابرة وقوله تعالى: { هو ربكم وإليه ترجعون } أي فالأمر له ألستم عبيده وهو ربكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم وإن كانت حكمته تنفي أن يعذب الصالحين ويرحم الغواة الظالمين.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- مشروعية الجدال لإحقاق الحق وإبطال الباطل. بشرط الأسلوب الحسن.

2- إرادة الله تعالى قبل كل إرادة وما شاءه الله يكون وما لم يشأه لم يكن.

3- لا ينفع نصح الناصحين ما لم يرد الله الخير للمنصوح له.

4- ينبغي عدم إصدار حكم على عبد لم يمت فيعرف بالموت مآله. إلا قول الله أعلم به.

{ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ قُلُ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَاْ بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُجْرَمُونَ } \* { وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنَ يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ } \* { وَٱصْنَعُ ٱلْفُلْكُ بَأُولُكُ مِنْ عَلَيْه بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ } \* { ويَصِنْعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْه مِلْ مُعْرَفُونَ } \* أَفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْه مَلْ مِّنْ قَوْمِه سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ } \* { فَسَوْف تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ }

# شرح الكلمات:

{ وأوحى إلى نوح }: أي اعلم بطريق الوحي الذي هو الاعلام السريع الخفي.

{ فلا تبتئس }: لا تحزن و لا يشتد بك الحزن فإني منجيك ومهلكهم.

{ الفلك }: أي السفينة التي أمرناك بصنعها لحمل المؤمنين عليها.

{ سخروا منه }: أي استهزئوا به كقولهم: تحمل هذا الفلك إلى البحر أو تحمل البحر إليه.

{ يخزيه }: أي يذله ويهنيه.

{ ويحل عليه عذاب مقيم }: أي وينزل به عذاب النار يوم القيامة فلا يفارقه.

#### معنى الآيات:

عاد السيق بعد الاعتراض بالآية (35) إلى الحديث عن نوح وقومه فقال تعالى { و أوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن }. وهذا بعد دعوة دامت قرابة ألف سنة إلا خمسين عاما أي فلم يؤمن بعد اليوم أحد من قومك و عليه فلا تبتئس أي لا تغتم و لا تحزن بسبب ما كانوا يفعلون من الشر والفساد والكفر والمعاصي فإني منجيك ومن معك من المؤمنين ومهلكهم بالغرق. وقوله تعالى في الآية الثانية (37) { واصنع الفلك بأعيينا ووحينا } أي وأمرناه أن يصنع الفلك أي السفينة تحت بصرنا وبتوجيهنا وتعليمنا. إذ لم يكن يعرف السفن و لا كيفية صنعها وقوله { و لا تخاطبني في الذين ظلموا } أي لا تسألني لهم صرف العذاب و لا تشفع لهم في تخفيفه عليهم، لأنا قضينا بإهلاكهم بالطوفان فهم لا محالة مغرقون قوله تعالى { ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه } يخبر تعالى عن حال نوح و هو يصنع الفلك بقطع الخشب ونجره وتركيبه وقومه يمرون عليه تنقل البحر إليها، أو تنقلها إلى البحر فيرد عليهم نوح عيله السلام بقوله { إن تسخروا منا ويكسر أنف كبريائه، ويحل عليه عذاب مقيم و هو عذاب النار يوم القيامة و هو عذاب دائم لا ينتهى أبدا.

#### هداية الآيات:

#### من هداية الآيات:

1- كراهية الحزن والأسى والأسف على ما يقوم به أهل الباطل والشر والفساد.

2- بيان تاريخ صنع السفن وانها بتعليم الله لنوح عليه السلام.

3- بيان سنة البشر في الاستهزاء والسخرية بأهل الحق ودعاته لظلمة نفوسهم بالكفر والمعاصى.

4- بيان صدق وعد الله رسله.

{ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱتْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَق عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَآ آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلَيلٌ } \* { وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرِيلِهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ } \* { وَهِي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ وَكَان وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ } \* { وَهِي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ وَكَان فَي مَوْدٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ وَكَان فِي مَوْدٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ أَوْحٌ ٱبْنَهُ وَكَان فَي مَوْدٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ أَوْحٌ ٱبْنَهُ وَكَان فَي الْمَاءِ فَي مَوْدٍ يَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآء فَي مَعْزِلِ يَلِبْنَيَّ ٱرْكَبَ مَعْنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَافِرِينَ } \* { قَالَ سَآوِيَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآء قَلَ سَاّوً عَاصِمَ ٱلْمُوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ } \* قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُومْ مِنْ أَمْرِ ٱللَّه إِلاَّ مَن رَحْمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمُوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ } \*

# { وَقَيلَ يَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَسْمَآءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِي وَقِيلَ بَعْداً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ }

شرح الكلمات:

{ فار النتور }: أي خرج الماء وارتفع من النتور وهو مكان طبخ الخبز.

{ زوجين اثنين }: أي من كل ذكر وأنثى من اسر أنواع المخلوقات اثنين.

{ وأهلك }: أي زوجتك وأو لادك.

{ مجريها ومرساها }: أي اجراؤها وإرساؤها.

{ في موج كالجبال }: الموج ارتفاع ماء البحر وكونه كالجبال أي في الارتفاع.

{ يعصمني من الماء }: يمنعني من الماء أن يغرقني.

{ وغيض الماء }: أي نقص بنوضبه في الأرض.

{ على الجودي }: أي فوق جبل الجودي وهو جبل بالجزيرة غرب الموصل.

{ بعد للقوم الظالمين }: أي هلاكا لهم.

شرح الكلمات:

{ أم يقولون }: أي بل يقولون افتراه.

{ افتراه }: أي اختلقه وقال من نفسه ولم يوح به إليه.

{ فعلى اجرامي }: أي عاقبة الكذب الذي هو الإِجرام تعود عليَّ لا على غيري.

{ وأنا بريء }: أي أتبرأ وأتنصل من إجرامكم فلا أتحمل مسؤوليته.

{ مما تجرمون }: أي على أنفسكم فإفسادها بالشرك والكفر والعصيان.

معنى الآية:

هذه الآية الكريمة أوقعها الله مُنزلِها سبحانه وتعالى بين أجزاء الحديث عن نوح وقومه، وحسن موقعها هنا لأن الحديث عن نوح وقومه لا يتأتى لأحد إلا لنبي يوحى إليه، وذلك لبعه في التاريخ فَقَص النبي له اليوم دليل على أنه نبي يُوحى إليه، فلذتا قال أم يقولون افتراه أي يقولون افترى القرآن وكذبه ولم يوحى إليه قل إن افتريته كما زعمتم فعلى إجرامي أي أثم كذبي و أنا بريء مما تجرمون أنتم بتكذيبكم إياي وكفركم بربكم ورسوله ووعده ووعيده.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- جواز الاعتراض في الكلام إذا حسن موقعه لإقامته حجة أو إبطال باطل أو تنبيه على أمر مهم.

2- قص القصص أكبر دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوى النبوة ودعوته إلى الله تعالى.

3- تقرير مبدأ تحمل كل إنسان مسؤولية عمله وأن لا تزر وازرة وزر أخرى.

معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث عن نوح وقومه قال تعالى { حتى إذا جاء أمرنا وفار النور } أي واصل صنع السفينة حتى إذا جاء أمرنا أي بإهلاك المشركين، وفار التنور أي خرج الماء من داخل التنور وفار وتلك علامة بداية الطوفان فاحمل فيها أي في السفينة التي صنعت من كل زوجين اثنين أي من كل نوع من أنواع الحيوانات زوجين أي ذكراً وأنثى. وأهلك أي واحمل أهلك من زوجة وولد كسام وحام ويافث إلا من سبق عليه القول أي بالإهلاك كامرأته واعلة وولده كنعان. ومن آمن أي واحمل من آمن من سائر الناس، { وما آمن معه إلا قليل } أي نحو من ثمانين رجلاً وأمرأة هذا ما دلت عليه الآية الأولى (40) أما الثانية فقد أخبر تعالى فيها فيها أن نوحاً قال لجماعة المؤمنين { اركبوا فيها } أي في السفينة } باسم الله مجراها ومرساها } أي باسم الله ترسوا أي تقف { إن ربيّ لغفور رحيم } أي فهو لا يهلكنا بما قد يكون لنا من ذنب ويرحمنا فينجينا ويكرمنا.

وقوله تعالى في الآية الثالثة (42) { وهي تجري بهم في موج كالجبال } وصف للسفينة وهي تغالب الماء وتمخر عبابه وأمواج الماء ترتفع حتى تكون كالجبال في ارتفاعها وقبلها نادى نوح ابنه كنعان، وهو في هذه الساعة في معزل اي من السفينة حيث رفض الركوب فيها لعقوقه وكفره فقال له { يا بني اركب معنا و لا تكن مع الكافرين } فتغرق كما يغرقون فأجاب الولد قائلا { سآوي إلى جبل يعصمني من الماء } أي يمنعني منه حتى لا إغرق، فأجابه نوح قائلا { لا عاصم اليوم من أمر الله } أي بعذاب الكافرين { إلا من رحم } أي الله فهو المعصوم. قال تعالى { وحال بينهما الموج } أي بين الولد العاق والولد الرحيم { فكان } أي الولد { من المعرفين }. وقوله تعالى { وقبل يا أرض ابلغي ماءك } أي اشربيه وابتلعيه، ويا سماء اقلعي أي من الصب والإمطار. والآمر للأرض والسماء هو الله تعالى: { وغيض الماء } أي نقص ونضب. { واستوت على الجودي } أي ورست السفينة بركابها لهم فلم يبق منهم أحدا إذ أخذهم الطوفان وهم ظالمون بدأ الطوفان أول يوم من رجب واستمر ستة أشهر حيث رست السفينة في أول محرم.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- الإيمان ينجىء، والكفر يهلك ويردي.

2- مشرعية التسمية عند الركوب في سفينة أو غيرها.

3- عقوق الوالدين كثيراً ما يسبب الهلاك في الدنيا، أما عذاب الآخرة فهو لازم له.

4- مظهر من مظاهر رحمة الوالد بولده.

5- مظاهر عظمه الرب تعالى وإطاعة الخلق أمره حتى الأرض والسماء.

{ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبني مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَاكِمِينَ } \* { قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعظُك أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ } \* { قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عَلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفَرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ } \* { قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عَلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفَرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِن ٱلْجَاهِلِينَ } \* { قيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسِلَامٍ مِنّا وَبَركَات عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمَمٍ مِمَّن مَعْكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتَّعُهُمْ ثُمُ يَمَسُهُمْ مِنّا عَذَابٌ أَلِيمٌ } \* { تَلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنت تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَـلْاَ فَٱصْبِرْ إِنَّ ٱلْعُاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ }

شرح الكلمات:

{ من أهلي }: أي من جملة أهلي من ازواج وأولاد.

{ وإن وعدك الحق }: أي الثابت الذي لا يخلف.

{ إنه عمل غير صالح }: أي إن سؤالك هذا إياي عمل غير صالح.

{ أعظك }: أي أنهاك وأخوفك من أن تكون من الجاهلين.

{ من الجاهلين }: أي من الذين لا يعرفون جلالي وصدق وعدي ووفائي فتسألني ما ليس لك به علم.

{ سنمتعهم }: أي بالأرزاق والمُتع إلى نهاية آجالهم ثم يحل بهم عذابي وهم الكفرة.

{ للمتقين }: أي الذين يتقون الله فيعبدونه و لا يشركون به شيئا.

## معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في الحديث عن نوح وقومه قال تعالى: { ونادى نوح ربّه } أي دعاه سائلا { ربّ إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين } ، وهذا كان منه حال الإركاب في الفلك، وامتتاع ولده كنعان من الركوب أي إن ولدي كنعان من زوجتي ومن جملة أو لادي، وقد وعدتني أن تتجيني وأهلي ومن معي من المؤمنين، { وإن وعدك الحق } أي الذي لا خلف فيه ابداً، { وأنت أحكم الحاكمين } أعلمهم وأعدلهم، وهذا ابني قد استعصى عني ولم يركب معي وسيهلك مع الهالكين إن لم ترحمه يا رب العالمين فأجابه الرب تبارك وتعالى بقوله الحق: { إنه ليس من أهلك } أي الذين وعدتك بإنجائهم لأنه على غير دينك وعلى خلاف منهجك، { إنه عمل غير صالح } أي إن سؤالك هذا إليّ بإنجاء ولدك وهو كافر على غير ملتك، وقد أعلمتك إني مغرق الكافرين. سؤالك هذا عمل غير صالح يصدر عنك: { إني أعظك } أي أنهاك وأخوفك { أن تكون من الجاهلين } فتسألني ما ليس لك به علم. قال نوح { ربّ } أي يا رب إنّي أعوذ بك أي استجير وأتحصن بك أن أسألك بعد الآين ما ليس لي به علم. والا تعفر لي وترحمني أكن من الخاسرين أي الذين غينوا أنفسهم خطوظها فهلكوا، فأجابه الرب تعالى { يا نوح أهبط } من السفينة أنت ومن معك من المؤمنين بسلام منا أي بأمن منا وتحيات، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك أي من ذريّة من معك، فلا تخافوا جوعاً ولا شقاء، بأمن منا وتحيات، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك أي من ذريّة من معك، فلا تخافوا جوعاً ولا شقاء، وأمم من ذريّة من معك، فلا تخافوا جوعاً ولا شقاء،

ينحرفون عن الإسلام ويعيشون على الشرك والكفر. وهذا من علم الغيب الذي أخبر الله تعالى به فكان كما أخبر فقد نشأت أجيال وأجيال من ذرية نوح منهم الكافر ومنهم المؤمن وفي الجميع ينفذ حكم الله ويتم فيهم وعده ووعيده. وقوله تعالى في الآية (49) وهي الأخيرة في هذا السياق يقول تعالى { تلك من أنباء الغيب نوحيها } أي هذه القصة التي قصصناها عليك من أنباء الغيب الذي لا يعلم تفصيله إلا الله نوحيها إليك ضمن آيات القرآن ما كنت تعلمها أنت و لا قومك على وجه التفصيل من قبل هذا القرآن إذاً فاصبر يا رسولنا على أذى قومك مبلغاً دعوة ربك حتى يأتيك نصرنا فإن العاقبة الحسنى الحميدة دائما للمتقين ربهم بطاعته والصبر عليها حتى يأقوه مؤمنين صابرين محتسبين.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- رابطة الإيمان التقوى أعظم من رابطة النسب.

2- حرمة العمل بغير علم فلا يحل القدوم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه.

3- ذم الجهل وأهله.

4- شرف نوح عليه السلام وانه أحد أولى العزم من الرسل.

5- بيان العبرة من القصص القرآني وهي تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين.

6- تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وإصباتها ببرهان عقلي وهو الإِخبار بالغيب الذي لا يعلم إلا من طريق الوحي.

7- بيان فضل الصبر، وأن العاقبة الحميدة للمتقين وهم أهل التوحيد والعمل الصالح.

{ وَإِلَىٰ عَاد أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَقَوْمِ آعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهُ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ } \* { وَيَقَوْمِ آسْتَغْفِرُوا يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِيٓ أَفَلاَ تَعْقلُونَ } \* { وَيَقَوْمِ آسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوۤا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَاراً وَيَرْدِدْكُمْ قُوَّةً لِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَولَوْاْ مُجْرِمِينَ } رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَاراً وَيَرْدِدْكُمْ قُوَّةً لِلَىٰ قُوتَكُمْ وَلاَ تَتَولَوْاْ مُجْرِمِينَ }

شرح الكلمات:

{ وإلى عاد أخاهم هودا }: أي وأرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم في النسب لا في الدين أخاهم هوداً. وهود من قبيلة عاد وعاد من ولد سام بن نوح عليه السلام.

{ اعبدوا الله }: أي اعبدوه وحده و لا تعبدوا معه غيره.

{ ما لكم من إله غيره }: أي ليس لكم معبود بحق يستحق عبادتكم غيره.

{ إِن أَنتَم إِلا مفترون }: أي ما أنتم في تأليه غير الله من الأوثان إلا كانبون.

{ لا أسألكم عليه أجرا }: أي لا أطلب منك أجراً على إبلاغي دعوة التوحيد إليكم.

{ فطرني }: أي خلقني.

{ مدرارا }: أي كثيرة الدرور للمطر النازل منها.

{ ولا تتولوا مجرمين }: أي و لا تعرضوا عن دعوة التوحيد مجرمين على أنفسكم بالشرك بالله.

## معنى الآيات:

هنا شروع في قصة هود مع قومه عاد بعد قصة نوح عليه السلام ومغزى القصة تقرير توحيد الله ونبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى { وإلى عاد أخاهم هوداً } أي وأرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم هوداً وهو أخوهم في النسب وأول من تكلم بالعربية فهو أحد أربعة أنبياء من العرب وهم هود، وصالح، وشعيب، ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقوله { قال يا قوم اعبدوا الله } أي قال هود لقومه بعد أن أرسله الله إليهم يا قوم اعبدوا الله أي وحدوه في عبادته فلا تعبدوا معه غيره فإنه ما لكم من إله غير الله سبحانه وتعالى. وقوله { إن أنتم إلا مفترون } أي ما أنتم في عبادة غير الله من الأصنام والأوثان إلا كاذبون، إذ لم يأمركمالله تعالى ربكم بعبادتها، وإنما كذبتم عليه في ذلك. وقوله { يا قوم لا أسألكم عليه اجرا } يريد لا أسألكم على دعوتي إياكم إلى توحيد ربكم لتكملوا بعبادته وتسعدوا أجراً أي مالاً { إن أجري إلا على الله الذي فطرني } أي ما أجري إلا على الله الذي خلقني. وقوله { أفلا تعقلون أنّي لو كنت أبغي بدعوتي إلى ما أجري إلا على الله الذي خلقني. وقوله { أفلا تعقلون أنب بذلك صدقي في دعوتكم ونصحي التوحيد أجراً لطلبت ذلك منكم، غير أني لم أطلب من غير ربي أجراً فبان بذلك صدقي في دعوتكم ونصحي

وقوله تعالى عن قبل هود { يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه } يخبر تعالى أن هوداً نادى قومه فقال يا قوم استغفروا ربكم أي آمنوا به واطلبوا منه المغفرة لذنوبكم، ثم توبوا إليه أي ارجعوا إلى عبادته وحده بما شرع لكم على لسان نبيكم، واتركوا عبادة غيره يكافئكم بأن يرسل السماء عليكم مدرارا أي بالأمطار المتتالية بعد الذي أصابكم من الجفاف والقحط والجدب، ويزدكم قوة روحية إلى قوتكم المادية، وقوله { و لا تتولوا مجرمين } ينهاهم ناصحاً لهم أن يرفضوا نصيحته ويرجعوا إلى عبادة الأوثان فيُجْرِمُوا على أنفسهم بإفسادها بأوضار الشرك والعصيان. هداية الآياتمن هداية الآيات: 1- دعوة الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم واحدة هي: أن يَعْبَدَ الله وحده.

2- تقرير مبدأ لا إله إلا الله.

-3 المشركون والمبتدعون الكل مفترون على الله كاذبون حيث عبدوه بما لم يشرع لهم -4 وجوب الإخلاص في الدعوة.

5- فضل الاستغفار ووجوب التوبة.

6- تقديم الاستغفار على التوبة مشعر بأن العبد إذا لم يعترف أو لا بذنبه لا يمكنه أن يتوب منه.

{ قَالُواْ يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةً وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ آلِهَتنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ } \* { إِن نَقُولُ إِلاَّ اَعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتنَا بِسُوٓء قَالَ إِنِّيٓ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ } \* { مِن دُونِه فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لاَ تُنظِرُونِ } \* { إِنِّي تَوكَلْتُ عَلَى ٱللَّه رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَة إِلاَّ هُوَ آخَذُ بِنَاصِيَتِهَآ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صَرَاطَ مُسْتَقِيمٍ } \* { فَإِن تَولُواْ فَقَدْ أَبِلَغْتُكُمْ مَّآ أُرْسِلْتُ بِه إِلاَّ هُو آخَذُ بِنَاصِيَتِهَآ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صَرَاطَ مُسْتَقِيمٍ } \* { فَإِن تَولُواْ فَقَدْ أَبِلَغْتُكُمْ مَّآ أُرْسِلْتُ بِه إِلاَّ هُو وَيَسْتَخُلْفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَصُرُّونَهُ شَيْعًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلُّ شَيْء حَفيظً }

# شرح الكلمات:

{ بيّنة }: أي بحجة وبرهان على صحة ما تدعونا إليه من عبادة الله وحده.

{ وما نن بتاركي آلهتنا }: أي عبادة آلهتنا لأجل قولك إنها لا تستحق أن تعبد.

{ إلا اعتراك }: أي أصابك.

{ بسوء }: أي بِخَبل فأنت تهذي وتقول ما لا يقبل و لا يعقل.

{ ثم لا تنظرون }: أي لا تمهلون.

{ آخذ بناصيتها }: أي مالكها وقاهرها ومتصرف فيها. فلا تملك نفعاً ولا ضراً إلا بإذنه.

{ إن ربى على صراط مستقيم }: أي على طريق الحق والعدل.

{ فإن تولوا }: أصلها تتولوا فعل مضارع حذفت منه إحدى التائبين ومعناه تُدبروا.

{ على كل شيء حفيظ }: أي رقيب و لا بد انه يجزي كل نفس بما كسبت.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في قصمة هود مع قومه إذ أخبر تعالى عن قيل قوم هود إلى هود فقال { قالوا يا هود ما جئتنا ببينة } أي بحجة أو برهان على صحة ما تدعونا إليه من عبادة الله وترك عبادة آلهتنا والاعتراف بنبوتك { وما نحن بتاركي آلهتنا } أي عبادتها { عن قولك } أي من أجل قولك انها لا تستحق أن تعبد لكونها لا تنفع و لا تضر، { وما نحن لك بمؤمنين } أي بمتابعين لك على دينك و لا مصدقين لك فيما تقول { إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء } أي ما نجد ما نقول فيك إلا أن بعض آلهتنا التي تسبها وتشتمها قد أصابتك بسوء بخبل وجنون فأنت تهذر وتهذى و لا تدرى ما تقول. فأجابهم قائلا { إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون } فأعلن براءته في وضوح من آلهتهم وأنه لا يخافها إبطالا لدعواهم أنَّها أصابته بسوء، وأعلمهم أنه يشهد الله على ذلك، ثم أمرهم أن يشهدوا هم كذلك. وقوله { من دونه } أي من دون الله من سائر الآلهة والشركاء ثم تحداهم مستخفا بهم وبآلهتهم، فقال { فكيدوني جميعا } أي احتالوا على ضرى ثم لا تنظرون أي لا تؤخرون و لا تمهلون، ثم كشف لهم عن مصدر قوته و هو توكله على ربّه فقال { إني توكلت على الهل ربي وربكم } أي فوضت أمري إليه وجعلت كل ثقتى فيه فهو لا يسلمني إليكم ولا يخذلني بينكم. ثم أعلمهم بإحاطة قدرة الله بهم وقهره لهم فقال { وما من دابّة إلا هو آخذ بناصيتها } أي قاهر لها متحكم فيها يقودها حيث شاء وينزل بها من العذاب ما يشاء، ثم أعلمهم أن ربّه تعالى على طريق العدل والحق فلا يُسلط أعداءه على أوليائه، فقال { إن ربّي على صراط مستقيم } فلذا أنا لست بخائف ولا وجل ثم قال لهم { فإن تولوا } أي فإن تدبروا عن الحق وتعرضوا عنه فغير ضائري ذلك إذ أبلغتكم ما أرسلني به ربى إليكم وسيهلككم ويستخلف قوما غيركم، ولا تضروه شيئا من الضرر لا قليلا ولا كثيراً { إن ربّي على كل شيء حفيظ } أي رقيب، وسيجزي كلا بما كسب بعدله ورحمته. وله الحمد والمنة.

من هداية الآبات:

1- بيان مدة مجاحدة ومكابرة المشركين في كل زمان ومكان.

2- تشابه الفكر الشركى وأحوال المشركين إذ قول قوم هود { إن نقول إلا اعتراك }..

الخ. يردده جهلة السلمين وهو فلان ضربه الولي الفلاني.

3- مواقف أهل الإيمان واحدة فما قال نوح لقومه متحدياً لهم قاله هود لقومه.

4- تقرير مبدأ أن كل شيء في الكون خاضع لتدبير الله لا يخرج عما أراده له أو به.

{ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا هُوداً وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَة مِّنَا وَنَجَيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَاب غَلِيظ } \* { وَتَلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِآيَات رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلُهُ وَٱتَّبَعُوۤاْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيد } \* { وَأُتْبِعُواْ فِي هَلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِآيَات رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلُهُ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيد } \* { وَأُتْبِعُواْ فِي هَلَكَ عَادٌ مَنْ الْمَنْ الْمَعْنَةُ وَيَوْمَ الْقَيَامَة أَلَا إِنَّ عَاداً كَفَرُواْ رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْداً لِعَداً قَوْمَ هُود }

# شرح الكلمات:

{ ولما جاء أمرنا }: أي بعذابهم وهي الريح الصرر.

{ برحمة منا }: أي بفضل منا ونعمة.

{ جبار عنيد }: أي مستكبر عن الحق لا يذعن له و لا يقبله.

{ ويوم القيامة }: أي ولعنة في يوم القيامة.

{ ألا بعداً لعاد }: أي هلاكاً لعاد وإبعاداً لهم من كل رحمة.

معنى الآيات:

ما زال السياق في هود وقومه قال تعالى { ولما جاء أمرنا } أي عذابنا { نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة

منا } أي بلطف وفضل ونعمة { ونجيناهم من عذاب غليظ } هو عذاب يوم القيامة فهما نجاتان نجاة في الدنيا من عذاب الريح العقيم الصرر التي دمرت كل شيء بأمر ربها ونجاة من عذاب النار يوم القيامة وهي أعظم. وقوله تعالى { وتلك عاد } أي هذه عاد قوم هود جحدوا بآيات ربهم فلم يؤمنوا وعصوا رسله أي هوداً وجمع لأن من كذب برسول كأنما كذب بكل الرسل { واتبعوا أمر كل جبار عنيد } أي اتبعوا أمر دعاة الضلالة من أهل لكبر والعناد للحق فقادوهم إلى سخط الله وأليم عقابه وقوله { واتبعوا في هذه الدنيا لعنة } أي اتبعهم الله غضبه وسخطه وهلاكه، ويوم القيامة كذلك وأشد. ويختم الحديث عن هذه القصة بقوله الله تعالى { ألا إن عادا كفروا ربهم } أي جحدوه فلم يعترفوا بألوهيته. وعبادته { ألا بعداً } أي هلاكاً لعاد قوم هود. فهل يعتبر مشركو قريش بهذه القصة فيؤمنو ا ويوحدوا فينجوا ويفلحوا.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- تقرير التوحيد إذ القصة كلها مسوقة لذلك.

2- بيان سنة الله في الأولين وهي انه يبعث الرسل مبشرين ومنذرين فَإِن استجابَ المرسل إليهم سعدوا، وإن لم يستجيبوا يمهلهم حتى تقوم الحجة عليهم ثم يهلكهم، وينجي المؤمنين.

3- التنديد بالكبر والعناد إذ هما من شر الصفات الخلقية في الإنسان.

4- اتباع الطغاة والظلم والكفر والفساد لا تقود إلا إلى الدمار والخسار.

{ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالَحاً قَالَ يِلْقُومِ آعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهُ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفَرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ } \* { قَالُواْ يَصَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوّاً قَبْلَ هَهُ لَا اللَّهُ مَريب } \* مَرْجُوّاً قَبْلَ هَهُ لَذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آبَاوُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُريب } \* مَرْجُوّاً قَبْلَ هَهُ لَذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آبَاوُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُريب } \* { قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةً مِّن رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن عَمْنَيْهُ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن عَمْنِينَهُ فَمَا تَرْيِدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِير }

شرح الكلمات:

{ و إلى ثمود }: أي وأرسلنا إلى قبيلة ثمود.

{ أخاهم صالحا }: أي في النسب لأنه من قبيلة ثمود، بينه وبين ثمود أبي القبيلة خمسة أجداد.

{ واستعمركم }: أي جعلكم عماراً فيها تعمرونها بالسكن والإِقامة فيها.

{ قريب مجيب }: أي من خلقه، إذ العوالم كلها بين يديه ومجيب أي لمن سأله.

{ مرجوا قبل هذا }: أي قبل أن تقول ما قلت كنا نرجو أن تكون سيداً فينا.

{ أرأيتم }: أي أخبروني.

{ على بيّنة من ربي }: أي على علم بربي علمنيه سبحانه وتعالى فهل يليق بي أن أعبد غيره.

{ غير تخسير }: أي خسار و هلاك.

#### معنى الآيات:

هذه بداية قصة صالح مع قومه إذ قال تعالى مخبراً عن إرساله إلى قومه { و إلى ثمود أخاهم صالحا } أي وأرسلنا إلى قبيلة ثمود بالحجر بين الحجاز والشام أخاهم في القبيلة لا في الدين صالحا. فقال { يا قوم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره } فناداهم بعنوان القومية جمعا لقلوبهم على ما يقول لهم فقال { يا قوم اعبدوا الله } أي آمنوا به ووحدوه في عبادته فلا تعبدوا معه أحدا. إذ ليس لكم من إله غيره. إذ هو ربكم أي خالقكم ورازقكم ومدير أمركم. { أنشأكم من الأرض } أي ابتدأ خلقكم بخلق أبيكم آدم منها { واستعمركم فيها } أي جعلكم تعمرونها بالسكن فيها والعيش عليها. إذا فاستغفروه بالاعتراف بألوهيته ثم توبوا إليه فاعبدوه وحده ولا تشركوا في عبادته أحدا. وقوله { إنّ ربّي قريب مجيب } أخبر هم بقرب الربّ تعالى من عباده وإجابته لسائليه ترغيبا لهم في الإيمان والطاعة، وترك الشرك والمعاصبي. هذا ما تضمّنته الآية الأولى (61) أما الآية الثانية فقد تضمنت رد القوم عليه عليه السلام إذ قالوا بما اخبر تعالى عنهم { يا صالح قد كنت فينا مرجاً قبل هذا } أي عنا نأمل فيك الخير ونرجوا أن تكون سيداً فينا حتى فاجأتنا بما تدعونا إليه من ترك آلهتنا لإلهك ثم أنكروا عليه دعوته فقالوا { أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا } وأخبروه أنهم غير مطمئنين إلى صحة ما يدعوهم إليه من توحيد الله تعالى فقالوا { وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب } أي موقع في الريب وهو اضطراب النفس وعدم سكونها إلى ما قيل لها أو أخبرت به هذا ما تضمنه الآية الثانية (62) أما الآية الثالثة (63) فقد تضمنت دعوة صالح لقومه بأسلوب رفيع رغبة منه في أقامة الحجة عليهم لعلهم يؤمنون ويوحدون إذ قال بما أخبر الله تعالى في قوله: { قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيّنة من ربّي } أي على علم يقيني بالإيمان بربي ووجوب عبادته وتوحيده وآتاني منه رحمةً وهي النبوة والرسالة، فمن ينصرني من الله إن عصيته اللهم إنه لا أحد أبدا

إذاً فإنكم ما تزيدونني إن أنا أطعتكم في ترك عبادة ربّي والرضا بعباة آلهتكم إلا خساراً وضلالا في هذه الحياة وفي الحياة الآخرة.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- وحدة الوسيلة والغاية عند كافّة الرسل فالوسيلة عباة الله وحده، والغاية رضا الله والجنة.

2- تقديم الاستغفار على التوبة في الآية سره إن المرء لا يقلع عن ذنبه حتى يعترف به.

3- بيان سنة في الناس وهي أن المرء الصالح يرجى في أهله حتى إذا دعاهم إلى الحق و إلى ترك الباطل كرهوه وقد يصارحونه بما صارح به قوم صالح نبيّهم إذ قالوا { قد كنت فينا مرجواً قبل هذا }.

4- حرمة الاستجابة لأهل الباطل بأي نوع من الاستجابة، إذ الاستجابة لا تزيد العبد إلا خساراً.

## شرح الكلمات:

{ آية }: أي علامة على صدقي فيما جئتم به من أنه لا إله إلا الله.

{ فذروها تأكل في أرض الله }: أي اتركوها ترعى في المراعي غير المحميّة لآحد، منه.

{ فعقروها }: أي قتلوها بالعقر الذي هو قطع قوائمها بالسيف.

{ تمتعوا في دياركم }: أي ابقوا في دياركم تأكلون وتشربون وتتمتعون في الحياة ثلاثة أيام.

{ وعد غير مكذوب }: أي صادق لم أكذبكم فيه ولم يكذبني ربى الذي وعدكم به.

{ في ديارهم جاثمين }: أي ساقطين على ركبهم ووجوههم.

{ كأن لم يغنوا فيها }: أي كأن لم يكونوا بها أمس ولم تعمر بهم يوما.

معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث عن صال وقومه. إنه لما دعاه صالح إلى توحيد الله تعالى كذبوه وطالبوه بما يدل على صدق مَا دَعَا إليه فأجابهم صالح بما أخبر تعالى به في هذه الآية { ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية } وذلك أنهم سألوا أن يخرج لهم ناقة من جبل أشاروا إليه فدعا صالح ربّه فاستجاب الله تعالى له وتمخض الجبل عن ناقة عشراء هي عجب في خلقتها وكمالها فقال عندئذ { يا قوم هذه ناقة الله } أضافها إلى الهل أنها كانت بقدرته ومشيئته { لكم آية } أي علامة لكم على صدق ما دعوتكم إليه من عبادة الله وحده وترك عباة الأوثان، فذروها تأكل في أرض الله أي خلّوها تأكل من نبات الأرض من المراعي العامة التي ليست لأحد، ولا تمسوها بسوء كعقرها أو ذبحها وقتلها فيأخذكم عذاب قريب قد لا يتأخر أكثر من ثلاثة أيام، فكذبوه فعقروها فلما رأى ذك قال لهم بأمر الله { تمتعوا في اركم ثلاثة أيام } أي عيشوا فيها. { ذلك وعد غير مكذوب } أي ذلك الوعد وعد صادق غير مكذوب فيه. هذا ما دلت عليه الآيتان (64 - 65) وقال تعالى: { فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا } أي لما اكتملت المدة التي حُددت لهم وجاء أمر الله بعذابهم نجي الله تعالى رسوله صالحاً والمؤمنين برحمة منه أي بلطف ونعمة منه عز وجل وقوله { ومن خزى يومئذ } أي ونجاهم من ذلك ذلك اليوم وعذابه، وقوله { إن ربّك قوي عزيز } أي إن ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم قوي إذا بطش عزيز غالب لا يُغلب على أمر يريده. هذا ما دلت عليه الآية الثالثة (66) وأما الآيتان بعد فقد أخبر تعالى فيهما عن هلاك ثمود بقوله { وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين } أي إنّ الذين أشركوا بربهم وكذبوا بآياته أخذتهم الصحية فانخلعت لها قلوبهم فهلكوا وأصبحوا في ديارهم جاثمين على ركبهم كأن لم يغنوا بديارهم ولم يعمروها قال تعالى { ألا إن ثموداً كفروا ربّه ألا بعداً لثمود } أي هلاكا لثمود، وبهذا التنديد والوعيد بعد الهلاك والعذاب المخزي انتهت قصة صالح مع قومه ثمود الذين آثروا الكفر على الإيمان والشرك على التوحيد.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- إعطاء الله تعالى الآيات للمطالبين بها لا يستازم الإيمان بها.

2- آية صالح عليه السلام من أعظم الآيات ولم يؤمن عليها قومه.

3- إقامة ثلاثة أيام لا يعد صاحبها مقيما وعليه أن يقصر الصلاة.

4- شؤم الظلم وسوء عاقبة أهله.

{ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِٱلْبُـشْرَىٰ قَالُواْ سَلَاماً قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعجْلِ حَنيذٍ } \* { فَلَمَّا رَأًى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمَ لُوطٍ } \* { وَٱمْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَصَحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ } \* { قَالَت لُوطٍ } \* { وَآمْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَصَحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ } \* { قَالُواْ لَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْر لَيْكَا أَلُدُ وَأَنَا عَجُورٌ وَهَـلْذَا بَعْلِي شَيْحًا إِنَّ هَـلْاَ لَشَيْءٌ عَجِيبٌ } \* { قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْر اللّهِ رَحْمَةُ ٱللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ }

# شرح الكلمات:

{ بالبشرى }: أي باسحاق ومن وراء اسحق يعقوب.

{ فما لبث }: أي ما أبطأ.

{ بعجل حنيذ }: أي مشوي على الحجارة.

{ لا تصل إليه }: أي لم يتناوله فيأكلوا منه.

{ نكرهم }: أي لم يعرفهم.

{ و أوجس }: أي أحس بالخوف وشعر به.

{ لوط }: هو ابن هار ان أخى ابر اهيم عليه السلام.

{ يا ويلتا }: أي يا ويلتي أحضري هذا أوان حضورك.

{ وهذا بعلي شيخا }: إشارة إلى ابراهيم إذ هو بعلها أي زوجها.

{ إِن هذا لشيء عجيب }: أي أمر يتعجب منه استبعاداً له واستغراباً.

معنى الآيات:

هذه بشارة ابراهيم عليه السلام التي بشره الله تعالى بها إذ قال تعالى { ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى } والمراد بالرسل جبريل وميكائيل واسرافيل، إذ دخلوا عليه داره فسلموا عليه فرد عليهم السلام وهو معنى قوله تعالى { قالوا سلاماً فقال سلام } وقوله تعالى { فما لبث أن جاء بعجل حنيذ } أي لم يبطأ حتى جاء بعجل مشوي فحنيذ بمعنى محنوذ وهو المشوي على الحجارة. فقربه إليهم وعرض عليهم الأكل بقوله { ألا تأكلون }

فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي لم يتناولوه نكرهم بمعنى أنكرهم وأوجس منهم خيفة لأن العادة أن الضيف إذا نزل على أحد فقدم إليه طعاماً فلم يأكل عرف انه ينوي شراً ولما رأت الملائكة ذلك منه قالوا له لا تخف وبينوا له سبب مجيئهم فقالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط أي لإهلاكهم وتدميرهم بسبب إجرامهم. وكانت امرأته قائمة وراء الستار تخدمهم مع ابراهيم. فلما سمعت بنبأ هلاك قوم لوط ضحكت فرحاً بهلاك أهل الخبث فعندئذ بشرها الله تعالى على لسان الملائكة باسحق ومن بعده يعقوب أي بولد وولد ولد، فلما سمعت البشرى صكت وجهها تعجبا على عادة النساء وقالت { يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلى } تشير إلى زوجها ابراهيم ولادتي في هذه السن إذ كانت سنة يومئذ مائة سنة وسنها فوق التسعين. { إن هذا لشيء عجيب } أي ولادتي في هذه السن أمر يتعجب منه. قالوا أتعجبين من أمر الله } رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت } أي ذو مجد وثناء وكرم. وامرأة ابراهيم المبشرة هي سارة بنت عم إبراهيم عليه السلام، والبشارة هنا لابراهيم، وزوجه سارة معاً وهي مزدوجة إذ المبشرة هي سارة بنت عم إبراهيم عليه السلام، والبشارة هنا لابراهيم، وزوجه سارة معاً وهي مزدوجة إذ هي بهلاك الظالمين، وباسحاق ويعقوب.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- استحباب تبشير المؤمن بما هو خير له ولو بالرؤيا الصالحة.

2- مشروعية السلام لمن دخل على غيره أو قوف عليه أو مرّ به ووجوب رد السلام.

3- مشروعية خدمة أهل البيت لضيوفهم ووجوب إكرام الضيف وفي الحديث الصحيح " من كان يؤمن بالله

واليوم الآخر فليكرم ضيفه ".

4- شرف أهل بيت ابراهيم عليه السلام.

{ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ } \* { إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيم أَوَّاهُ مُنْبِيبٌ } \* { يَابِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَــلْاَ إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبَّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْر مَرْدُودِ }

شرح الكلمات:

{ الروع }: الفزع الخوف.

{ البشرى }: أي الخبر السار المفرح للقلب.

{ يجادلنا }: أي يخاصمنا.

{ في قوم لوط }: أي في شأن قوم لوط، ولوط هو رسول الله لوط بن هاران بن عم ابراهيم.

{ حليم أواه }: الحليم الذي لا يعمل بالعقوبة والأواه كثير التأوه مما يسيء ويحزن.

{ أعرض عن هذا }: أي اترك الجدال في قوم لوط.

{ غير مردود }: أي لا يستطيع أحد رده لأن الله تعالى قد قضى به فهو واقع لا محالة.

معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في الحديث عن بشارة ابراهيم قال تعالى فلما ذهب عن ابراهيم الروع أي الفزع والخوف من الملائكة قبل أن يعرفهم وجاءته البشرى بالولد وبهلاك قوم لوط أخذ يجادل الملائكة في شأن هلاك قوم لوط لأجل ما بينهم من المؤمنين فقال إن فيها لوطاً فأجابوه بقولهم الذي ذكر تعالى في سورة العنكبوت

{ نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين } وقوله تعالى { إن ابراهيم لحليم أواه منيب } تعليل لمجادلة ابراهيم الملائكة في قوم لوط، وذلك أن إبراهيم

رقيق القلب حليم لا يعامل بالعقوبة فأراد تأخير العذاب عنهم لعلهم يتوبون. وكان أواهاً ضارعا قانتا يكثر من قور آه إذا رأى أو سمع ما يسوء ومنيباً أي توابا رجاعاً إلى ربّه في كل وقت. ولما الح ابراهيم في مراجعة الملائكة قالوا له يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال، إنه قد جاء أمر ربك أي بهلاك القوم. { وإنهم آتيهم عذاب غير مردود } أي غير مدفوع من أحد وهو ما سَيُذْكَرُ في السياق بعد.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- مشروعية الجدال عمن يُرجى له الخير من الناس، وذلك في غير الحدود الشرعية إذا رفعت إلى الحاكم.

2- فضيلة خلق الحلم.

3- فضل الإنابة إلى الله تعالى.

4- قضاء الله لا يرد أي ما حكم الله به لا بد واقع.

{ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطاً سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالَ هَــٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ } \* { وَجَآءَه قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّنَاتِ قَالَ يلقَوْمِ هَــٰوُلَاءِ بِنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُم فَوَمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّنَاتِ قَالَ يلقَوْمِ هَــٰوُلَاءِ بِنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُم فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشْيِدٌ } \* { قَالُواْ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا لَنَا فِي بِنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ } \* { قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِيٓ إِلَىٰ رَكُنْ شَدِيدٍ } بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ } \* { قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِيٓ إِلَىٰ رَكُنْ شَدِيدٍ }

شرح الكلمات:

{ سيء بهم }: أي حصل له غم وهم بمجيئهم إليه.

{ وضاق بهم ذرعا }: أي عجزت طاقته عن تحمل الأمر.

{ يوم عصيب }: أي شديد لا يحتمل.

{ يهر عون إليه }: أي مدفو عين بدافع الشهوة يمشون مسر عين في غير اتزان.

{ السيئات }: أي كبائر الذنوب بإتيان الذكور.

{ ولا تخزون في ضيفي }: أي لا تذلوني ولا تهينوني بالتعرض لضيفي.

{ رجل رشيد }: أي إلى عشيرة قوية تمنعني منكم. ولم تكن له عشيرة لأنه من غير ديار هم.

معنى الآيات:

هذه فاتحة حديث لوط عليه السلام مع الملائكة ثم مع قومه قال تعالى { ولما جاءت رسلنا } وهم ضيف إبر اهيم عليه السلام { لوط سيىء بهم } أي تضايق وحصل له هم وغم خوفا عليهم من مجرمي قومه. وقال هذا يوم عصيب أي شديد لما قد يحث فيه من تعرض ضيفه للمذلة والمهانة وهو بينهم هذا ما دلت عليه الآية الأولى (77) أما الثانية (78) فقد أخبر تعالى عن مجيء قوم لوط إليه وهو في ذلك اليوم الصعب والساعة الحرجة فقال عز وجل { وجاءه قومه يهرعون إليه } أي مدفوعين بدافع الشهوة البهيمية مسرعين ومن قبل كانوا يعملون السيئات أي من قبل مجيئهم كانوا يأتون الرجال في أدبار هم فأراد أن يصرفهم عن الضيف فقال إيا قوم هؤ لاء بناتي هن أطهر لكم } أي هؤ لاء نساء الأمة هن أطهر لكم فتزوجوهن. واتقوا الله أي خافوا نقمته و لا تخزوني في ضيفي أي لا تهينوني و لا تذلوني فيهم. أليس منك رجل رشيد؟ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ فأجابوا لعنهم الله قائلين: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق أي من رغبة وحاجة، وإنك لتعلم ما نريد أي من إتيان الفاحشة في الرجال. وهنا قال لوط عليه السلام: { لو أن لي بكم قوة } أي أنصارا ينصرونني وأعواناً يعينوني لحلت بينكم وبين ما تشتهون، أو آوي إلى ركوب شديد يريد عشيرة قوية يحتمي بنصرونني وضيفه من قومه المجرمين.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- فضيلة إكرام الضيف وحمايته من كل ما يسوءه.

2- فظاعة العادات السيئة وما تحدثه من تغير في الإنسان.

3- بذل ما يمكن لدفع الشر لوقاية لوط ضيفه ببنانه.

4- أسوأ الحياة أن لا يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.

5- إظهار الرغبة في القوة لدفع الشر وإبعاد المكروه ممدوح.

{ قَالُواْ يِلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓ الْإِيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلْلَيْلِ وَلاَ يَلْتَفْتُ مِنكُمْ أَحَدُ إِلا الْمُن اللَّهُ الْمُن اللَّهُ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبٍ } \* { فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافْلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سَجِيلٍ مَنْضُودٍ } \* { مُسْوَمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِي مِن ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ }

## شرح الكلمات:

فأسر بأهلك: أي اخرج بهم من البلد ليلا.

{ بقطع من الليل }: أي بجزء وطائفة من الليل.

{ الصبح }: هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

{ جعلنا عاليها }: أي عالى القرية سافلها.

{ من سجيل }: أي من طين متجحر.

{ منضود }: أي منظم واحدة فوق أخرى بانتظام.

{ مسومة }: أي معلمة بعلامة خاصة.

{ عند ربك }: أي معلمة من عند الله تعالى.

## معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث عن ضيف لوط مع قومه إنه بعد أن اشتد بلوط الخوف وتأسف من عدم القدرة على حماية الضيف الكريم وقال متمنيا لو أنّ لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هنا قالت له الملائكة { يا لوط إنا رسل ربك إليك انننجيننك ونهلك قومك لن يصلوا إليك أي بأي سوء أو بأدنى أذى فأسر بأهلك أي فاخرج بهم بقطع من الليل أي بطائفة وجزء من الليل و لا يلتف منكم أحد كراهية أن يرى ما ينزل بالقوم من العذاب

فيصيبه كرب من ذلك إلا امرأتك وهي عجوز السوء فخلفها في القرية وإن خرجت دعها تلتفت فإنها مصيبها ما أصابهم. وسأل لوط عن موعد نزول العذاب بالقوم فقالوا إن موعدهم الصبح، وكان لوط قد استبطأ الوقت فقالوا له: أليس الصبح بقريب؟ وقوله تعالى: { فلما جآء أمرنا جعلنا عاليها سافلها } أي فلما جاء أمر الله بعذاب القوم أمر جبريل عليه السلام فقلبها على أهلها فجعل عالى القرية سافلها، وسافلها عاليها وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل فمن كان خارج القرية أصابه حجر فأهلكه وقوله تعالى { منضود مسومة } أي مركب بعضها فوق بعض معلمة كل حجر عليها اسم من يرمى به، وقوله { عند ربك } أي معلمة من عند ربك يا رسول الله، وما هي من الظالمين ببعيد أي وما تلك القرية الهالك من الظالمين وهم مشركوا العرب ببعيد، أو وما تلك الحجاة التي أهلك بها قوم لوط ببعيد نزلها بالظالمين.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- استحباب السير في الليل لما فيه من البركة بقطع المسافات البعيدة بدون تعب.

2- كراهة التأسف هلاك الظالمين.

3- مظاهر قدرة الله تعالى في قلب أربع مدن في ساعة فكان الأعلى أسفل والأسفل أعلى.

4- وعيد الظالمين في كل زمان ومكان بأشد العقوبات وأفظعها.

{ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يقَوْمِ آعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَه غَيْرُهُ وَلاَ تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَال وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي َ أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ } \* { وَيلْقَوْمٍ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَال وَٱلْمِيزَانَ إِنَّ اللَّهُ وَالْمَيزَانَ بِٱلْقُسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ } \* { بَقِيَّةُ ٱللَّه خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ }

شرح الكلمات:

{ وإلى مدين }: أي أرسلنا إلى مدين إلى أهل مدين.

{ المكيال و الميزان }: أي إذا بعتم لأحد فلا تتقصوا المكيال والميزان.

{ عذاب يوم محيط }: أي يحيط بكم من جميع جهاتكم فلا ينجو منه أحد منهم.

{ بالقسط }: أي بالعدل أي بالمساواة والتساوي في البيع والشراء على حد سواء.

{ ولا تبسخوا }: أي لا تنقصوهم حقوقهم التي هي لهم عليكم في الكيل والوزن وفي غير ذلك.

{ ولا تعثوا في الأرض }: أي ولا تعثوا في الأرض بالفساد.

{ وما أنا عليكم بحفيظ }: أي رقيب أراقب وزنكم وكيلكم وإنما أنا واعظ لكم وناصح لا غير.

#### معنى الآيات:

هذا بداية قصص شعيب عليه السلام مع قومه أهل مدين قال تعالى { وإلى مدين أخاهم شعيبا } أي وأرسلنا إلى قبيلة مدين أخاهم في النسب شعيبا. { قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره } أي وحدوا الله تعالى ليس لكم إله تعبدونه بحق إلا هو إذ هو ربكم الذي خلقكم ورزقكم ويدبر أمركم. وقوله { ولا تتقصوا المكيال والميزان } أي لا تتقصوا المكيال إذا كلتم لغيركم، والميزان إذا وزنتم لغيركم. وقوله { إني أراكم بخير } أي في رخاء وسعة من الرزق، { واني أخاف عليكم عذاب يوم محيط } إن أصررتم على الشرك والنقص والبخس وهو عذاب يحيط بكم فلا يفلت منك أحد. وقوله { يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط } أمر بتوفيه المكيال والميزان بالعدل بعد أن نهاهم عن النقص تأكيدا لما نهاهم عنه وليعطف عليه نهيا آخر وهو النهي عن بخس والميزان بالعدل بعد أن نهاهم عن النقص تأكيدا لما نهاهم عنه وليعطف عليه نهيا آخر وهو النهي عن بخس الناس أشياءهم إذ قال { ولا تبسخوا الناس أشياءهم } أي تتقصوه حقوقهم وما هو لهم بحق من سائر الحقوق. ونهاهم عما هو أعم من ذلك فقال { ولا تعثوا في الأرض مفسدين } أي ولا ستعوا في الأرض بالفساد وهو شامل لكل المعاصي والمحرمات. وقوله { بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين } أي وما يبقى لكم بعد توفية الناس حقوقهم خير لكم مما تأخذونه بالنقص ووعده ووعيده وقوله { وما أنا عليكم بحفيظ } أي بمراقب لكم حين تبيعون وتشترون، ولا بحاسب مُحصر عليكم ظلمكم فأجازيكم به، وإنما أنا واعظ لكم ناصح ليس غير.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- وحدة دعوة الرسل وهي البداية بتوحيد الله تعالى أو لا ثم الأمر والنهي لإكمال الإنسان. وإسعاده بعد نجاته من الخسران.

- 2- حرمة نقص الكيل والوزن أشد حرمة.
- 3- وجوب الرضا بالحلال وإن قل، وسخط الحرام وإن كثر.
- 4- حرمة بخس الناس حقوقهم كأجور العمال، وأسعار البضائع ونحو ذلك.
- 5- حرمة السعى بالفساد في الأرض بأي نوع من الفساد وأعظمه تعطيل شرائع الله تعالى.

وأمر آخر هو أني ما أريد بما أمرتكم به ولا بما نهيتكم عنه إلا الإصلاح لكم ما استطعت ذلك وقدرت عليه. وما توفيقي في ذلك إلا بالله ربّي وربكم عليه توكلت في أمري كله وإليه وحده أنيب أي أقبل بالطاعة وأرجع بالتوبة. ثم ناداهم محذراً إياهم من اللجاج والعناد فقال: ويا قوم لا يجرمنكم أي لا يحملنكم شقاقي أي خلافي على الاستمرار في الكفر والعصيان فيصيبكم عذاب مثل عذاب قوم نوح وهو الغرق أو قوم هود وهو الريح المدمرة أو قوم صالح وهو الصيحة المرجفة { وما قوم لوط منك ببعيد } في الزمن والمكان وقد علمتم ما حل بهم من دمار و خراب. أي لا يحملنكم شقاقي و عداوتي على أن ينزل بكم العذاب، واستغفروا ربكم مما أنتم عليه من الشرك والمعاصي، ثم توبوا إليه بالطاعة، { إن ربّي رحيم } لا يعذب من تاب إليه ودود يحب من أناب إليه.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

- 1- التعريض القريب يُعطي القذف الصريح.
- 2- كراهية إتيان الشيء بعد النهي عنه، وترك الشيء بعد الأمر به والحث عليه.
  - 3- كراهية اللجاج والعناد لما يمنع من الاعتراف بالحق والالتزام به.
    - 4- وجوب الاستغفار والتوبة من الذنوب.
    - 5- وصف الرب تعالى بالرحمة و المودة.

{ قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَآ أَنت عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ } \* { قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِيٓ أَعَزُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّه وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظَهْرِيّاً إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحيطً } \* { وَيَقَوْمِ آعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَاب تَعْمَلُونَ مُحيطً } \* { وَيقَوْمِ آعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَاب يُخْزيه وَمَنْ هُو كَاذَبٌ وَٱرْتَقَبُووْاْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ } \* { وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْباً وَٱلَّذِين مَعْكُمْ رَقِيبٌ } \* { وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْباً وَٱلَّذِين مَعْكُمْ رَقِيبٌ } مَعْكُمْ رَقيبٌ } \* { وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْباً وَٱلَّذِين مَعْكُمْ رَقيبٌ } \* { وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْباً وَٱلَّذِين مَعْكُمْ رَقيبٌ } \* { وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْباً وَٱلْذِينَ طَلَمُواْ الصَيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاتِمِينَ } \* { كَأَن لَم يَغْنَوْاْ فِيهَآ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ }

شرح الكلمات:

{ ما نفقه }: أي ما نفهم بدقة كثرا من كلامك.

{ ولو لا رهطك }: أي أفراد عشيرتك.

{ وما أنت علينا بعزيز }: أي بقوي ممتنع.

{ ظهرياً }: أي لم تأبهوا به ولم تلتفتوا إليه كالشيء الملقى وراء الظهر.

{ على مكانتكم }: أي على ما أنتم عليه من حال التمكن والقدرة.

{ الصحية }: أي صحية العذاب التي أخذتهم.

{ جاثمين }: أي على ركبهم.

{ كأن لم يغنوا فيها }: أي كأن لم يقيموا بها يوماً.

{ ألا بعداً لمدين }: أي هلاكاً لمدين قوم شعيب.

معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث عن شعيب وقومه إنه بعد الحوار الذي دار بين شعيب وقومه يقول ويقولون وكان عليه السلام فصيحاً مؤيداً من الله تعالى فيما يقول فأفحمهم وقطع الحجة عليهم لجأوا إلى أسلوب القوة والتهديد

بل والشتم والإهانة وكان هذا منهم إيذاناص بقرب ساعة هلاكهم فقالوا فيما قص تعالى عنهم في هذه الآيات { يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول } فق نادوه ليسمع منهم ثم أعلموه أنهم لا يفقهون كثيراً من كلامه مع أنه يخاطبهم بلغتهم، ولكنه الصلف والكبرياء فإن صاحبها لا يفهم ما يقوله الضعفاء. وقالوا له: وإنا لنراك فينا ضعيفاً وهو احتقار منهم له، وقالوا: ولولا رهطك لرجمناك أي ولولا وجود جماعة من عشيرتك نحترمهم لرجمناك أي لقتاناك رمياً بالحجارة، وأخيراً وما أنت علينا بعزيز أي بممتنع لو أردناك. وهنا رد شعيب عليه السلام عليهم بقوله فقال ما أخبر تعالى به عنه { قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريًّا } أي غير مبالين بأمره و لا نهيه كما جعلتموه وراء ظهوركم لا تلتفون إليه و لا تسمعون منه و لا تطيعونه، يا ويلكم { إن ربّى بما تعملون محيط } أي علمه فأعمالكم معلومة له لا يخفى منها عليه شيء ولسوف يجزيكم بها عاجلا أو آجلا وقابل تهديهم له بمثله فقال لهم { ويا قوم اعملوا عللى مكانتكم } أي على تمكنكم من عملكم { إني عامل } أي على تمكني من العمل الذي أعمله { سوف تعلمون بعد من يأتيه عذاب يخزيه } يذله ويهينه ومن هو كاذب منا فيعذب ويخزى ويذل ويهان أيضا وعليه فارتقبوا يومذاك { وارتقبوا فإنى معكم رقيب } منتظر قال تعالى { ولما جاء أمرنا } أي بالعذاب نجيّنا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا } أي بفضل منا ونعمة من عندنا، { وأخذت الذين ظلموا } أي بالشرك والعصيان { الصحية } أي صحية العذاب التي ارتجفت لها قلوبهم وانخلعت فبركوا على ركبهم جاثمين هلكي لا يتحركون. قال تعالى في بيان حالهم { كأن لم يغنوا فيها } أي كأن لم يقيموا في تلك الديار ويعمرها زمنا طويلا. ثم لعنهم فقال: { ألا بعدا لمدين } بعداً لها من الرحمة و هلاكاً، كما بعدت قبلها ثمود و هلكت.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان ما أوتى نبى الله شعيب العربى من فصاحة وبيان حتى قيل فيه خطيب الأنبياء.

2- اشتداد الأزمات مؤذن بقرب انفراجها.

3- بيان فساد عقل من يهتم بتنفيذ أو امر النا سويهمل أو امر الله تعالى و لا يلتفت إليها.

4- فضل انتظار الفرج من الله تعالى و هو الرجاء المأمور به.

5- صدق و عد الله رسله و عدم تخلفه أبداً.

{ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسَلُطَانِ مُبِينٍ } \* { إِلَىٰ فَرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَٱتَّبَعُوٓاْ أَمْرَ فَرْعَوْنَ وَمَلَ أَمْرُ فَرْعَوْنَ بِرَشْيدٍ } \* { يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ } \* { وَأُتْبِعُواْ فِي هَلَذَهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِئْسَ ٱلرِّقْدُ ٱلْمَرْفُودُ }

# شرح الكلمات:

{ موسى }: هو موسى بن عمر ان كليم الله ورسوله إلى بنى اسرائيل.

{ بآياتنا }: هي التسع الآيات الذي ذكر أكثرها في آية الأعراف.

{ وسلطان مبين }: أي بحجة قوية على عدو الله فرعون فهزمه بها.

{ وملئه }: أي أشرف رجال دولة فرعون.

{ وما أمر فرعون برشيد }: أي بذي رشد بل هو السفه كله.

{ يقدم قومه }: أي تقدمهم إلى النار فأوردهم النار.

{ بئس الورد المورود }: أي قبح وساء ورداً يورد النار.

{ وأتبعوا في هذه لعنة }: أي ألحقتهم في دار الدنيا لعنة وهي غرقهم.

{ بئس الرفد المرفود }: أي قبح الرفد الذي هو العطاء المرفود به أي المعطى لهم. والمرا لعنة الدنيا ولعنة الآخرة.

## معنى الآيات:

هذه لمحة خاطفة لقصة موسى عليه السلام مع فرعون تصمنتها أربع آيات قصار قال تعالى { ولقد أرسلنا موسى } أي بعد إرسالنا شعيباً إلى أهل مدين أرسلنا موسى بن عمران مصحوباً بآياتنا الدالة على إرسالنا له وصدق ما يدعوا إليه ويطالبه به وسلطان مبين أي أي وحجة قوية ظاهرة على وجوب توحيد الله تعالى وبطلان أولوهية من عداه كفرعون عليه لعائن الله

## { إذ قال ما علمت لكم من إله غيري }

وقوله تعالى { إلى فرعون وملئه } أرسلناه بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وأشراف جنده وزعُماء دولته فأمرهم موسى باتباع الحق وترك الباطل فأبوا واتبعوا أمر فرعون فألهم. { وما أمر فرعون برشيد } حتى يهدي إلى الفلاح من اتبعه. قال تعالى { يقدم قومه يوم القيامة } أي يتقدمهم إلى النار فيوردهم حياضها { وبئس الورد المورود } أي نار جهنم قوله تعالى { واتبعوا في هذه لعنة } أي فرعون وقومه لعنوا في الدنيا، ويوم القيامة يلعنون أيضا { فبئس الرفد المرفود } وهما لعنة الدنيا ولعنة الآخرة، والرفد العون والعطاء والمرفود به هو المعان به والمعطى لمن يرفد من الناس.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

-1 من كتب الله شقاءه لا يؤمن بالآيات بل يردها ويكذب بها حتى يهلك.

2- قوة الحجج وكثرة البراهين لا تستلزم إذعان الناس وإيمانهم.

3- التحذير من اتباع رؤساء الشر وأئمة الفساد والضلال.

4- ذم موارد الباطل والشر والفساد.

5- شر المعذبين من جمع له بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة.

{ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ } \* { وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ } \* { وكَذلكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ }

شرح الكلمات:

{ ذلك }: الإشارة إلى قصص الأنبياء الذي تقدم في السورة.

{ من أنباء القرى }: أي أخبار أهل القرى قوم نوح، وعاد، وثمود، وقوم لوط وأصحاب مدين وفرعون.

{ منها قائم وحصيد }: منها مدن بقيت آثارها كمدائن صالح، ومنها مدن لم يبق منها شيء كديار عاد.

{ التي يدعون }: أي يعبدونها بالدعاء وغيره كالذبح لها والنذور والحلف بها.

{ غير تتبيت }: أي تخسير و هلاك.

{ إذا أخذ القرى }: أي عاقبها بذنوبها.

{ أليم شديد }: أي موجع شديد الإيجاع.

معنى الآيات:

لما قص تعالى على رسوله في هذه السورة ما قص من أخبار الأمم السابقة خاطبه قائلا { ذلك } أي ما تقدم في السياق { من أنباء القرى } أي أهلها نقصه عليك تقريراً لنبوتك وإثباتاً لرسالتك وتثبيتاً لفؤادك وتسلية لك. وقوله تعالى { منها قائم وحصيد } أي ومن تلك القرى البائدة منها آثار قائمة من جدران وأطلال، ومنها ما هو كالحصيد ليس فيه قائم ولا شاخص لاندراسها وذهاب آثارها. وقوله تعالى { وما ظلمناهم } بإهلاكنا إياهم ولكن هم ظلموا أنفسهم بالشر والمعاصي والمجاحدة لآياتنا والمكابرة لرسولنا. وقوله تعالى { فما أغنت عنهم الهتهم التي يدعون. من دون الله من شيء } أي لم تغن عنهم أصنامهم التي اتخذوها آلهة عبدوها بأنواع العبادات من دعاء ونذر وذبح وتعظيم إذ لم تغن عنهم شيئاً من الإغناء { لما داء أمر ربك } بعذابهم { وما زادوهم غير تتبيت } أي تخسير ودمار وهلاك. ثم في الآية الأخيرة قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم { وكذلك أخذ ربك } أي وكذلك الأخذ المذكور أخذ ربك { أذا أخذه أليم شديد } أي ذو وجع شديد لا يطاق فهل يعتبر المشركون والكافرون والظالمون اليوم فيترك المشركون شركهم والكافرون كفرهم والظالمون غلمهم قبل أن يأخذهم الله كما أخذ من قبلهم؟.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونشر رسالته وتسليته بما بقص الله عليه من أنباء السابقين.

2- تنزه الله تعالى عن الظلم في أهلاك أهل الشرك والمعاصى.

3- آلهة المشركين لم تغن عنهم عند حلول النقمة بهم شيئا.

4- التنديد بالظلم وسوء عاقبة الظالمين.

{ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ } \* { وَمَا نُوَخَرُهُ إِلاَّ لِأَجَلِ مَّعْدُودٍ } \* { يَوْمَ يَأْتَ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ } \* وَمَا نُوَخَرُهُ إِلاَّ لِأَجَلِ مَعْدُودٍ } \* { يَوْمَ يَأْتَ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ } \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَقِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ } \* { خَالدينَ فَيهَا مَا دَامَت ٱلسَّمَاوَات وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَآءَ رَبُكَ فَعَالٌ لَمَا يُرِيدُ } \* { وَأَمَّا ٱلَّذَينَ سَعُدُواْ فَقِي ٱلْجَنَّةِ خَالدين فيهَا مَا دَامَت ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلأَرْضُ إِلاَّ مَا شَآءَ رَبُكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذَ } \* { فَلاَ تَكُ فِي مَرْيَة فيها مَا دَامَت ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلأَرْضُ إِلاَّ مَا شَآءَ رَبُكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذَ } \* { فَلاَ تَكُ فِي مَرْيَة مَعْدُواْ يَعْبُدُ هَـوَلُولُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَعْدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَعْدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَعْدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَعْدُونَ }

# شرح الكلمات:

{ لآية }: أي علامة على أن الذي عذّب في الدنيا قادر على أن يعذب في الآخرة.

{ يوم مشهود }: أي يشهد جميع الخلائق وهو يوم القيامة.

{ إلا لأجل معدود }: أي أجل الدنيا المعدود الأيام والساعات.

{ إلا بإذنه }: أي إلا بإذن الله تعالى.

{ شقي وسعيد }: أي فمن أهل الموقف من هو شقي أز لا وسيدخل النار، ومنهم سعيد أز لا وسيدخل الجنة.

{ زفير وشهيق }: أي صوت شديد وهو الزفير وصوت ضعيف وهو الشهيق.

{ عطاء غير مجذوذ }: أي غير مقطوع بل هو دائم أبداً.

{ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء }: أي في شك من بطلان عبادة هؤلاء المشركين.

{ نصيبهم غير منقوص }: ما قدر لهم من خير أو شر رحمة أو عذاب.

#### معنى الآيات:

قوله تعالى { إِن في ذلك لآية } أي إِن في أخذ الله تعالى للأمم الظالمة وتعذيبها بأشد أنواع العذاب آية أي علامة واضحة على أن من عذَّب في الدنيا قادر على أن يعذب في الآخرة فالمؤمنون بلقاء الله تعالى يجدون فيما أخبر تعالى به من إهلاك الأمم الظالمة آية هي عبرة لهم فيواصلون تقواهم لله تعالى حتى يلاقوه وهم به مؤمنون و لأو امره ونو اهيه مطيعون. وقوله تعالى { ذلك يوم مجموع له الناس ولذلك يوم مشهود } أي ذلك الذي فيه عذاب الآخرة هو يوم القيامة حيث يجمع فيه الناس لفصل القضاء روذلك يوم مشهود } إذا تشهده الخلائق كلها وقوله تعالى { وما نؤخره إلا لأجل معدود } أي وما يؤخر يوم القيامة إلا لإكمال عمر الدنيا المعدود السنين والأيام بل والساعات. وقوله تعالى { يوم يأتي } أي يوم القيامة { لا تكلُّم نفس إلا بإذنه } أي بإذن الله تعالى وقوله { فمنهم شقى وسعيد } أي والناس فيه ما بين شقى وسعيد، وذلك عائد إلى ما كتب لكل إنسان من شقاوة أو سعادة في كتاب المقادير، أو لاً، ولما كسبوا من خير وشر ثانيا. وقوله تعالى { فأما الذين شقوا } أي في حكم الله وقضائه ففي النار لهم فيها زفير وهو صوت شديد وشهيق وهو صوت ضعيف والصوتان متلازمان إذ هما كأول النهيق وآخره عند الحمار. وقوله تعالى { خالدين فيها } أي في النار { ما دامت السموات والأرض } أي مدة دوامهما، وقوله { إلا ما شاء ربك } أن لا يخلد فيها وهم أهل التوحيد ممن ماتوا على كبائر الذنوب. وقوله تعالى { إن ربك فعال لما يريد } أي إن ربك أيها الإنسان فعال لما يريد إذا أرد شيئا فعله لا يحل بينه وبين فعله. وقوله { وأما الذين سعدوا } أي حكم الله تعالى بسعادتهم } لما وفقهم الله من الإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصبي { ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربُّك } إذ إرادة الله مطلقة لا تحد إلا بمشيئته العليا وقوله { عطاء غير مجذوذ } أي عطاء من ربك لأه لطاعته غير مقطوع أبداً وهذا دليل خلودهم فيها أبدا.

وقوله تعالى { فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء } هو خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاه ربه تعالى أن يشك في بطلان عبادة المشركين أصنامهم فإنهم لا دليل لهم على صحة عبادتها وإنما هم مقلدون لآبائهم يعبدون ما كانوا يعبدون من الأصنام والأوثان وقوله تعالى { وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص } يخبر تعالى انه موفي المشركين ما كتب لهم من خير وشر أو رحمة وعذاب توفية كاملة لا نقص فيها بحال.

هداية الآبات:

من هداية الآيات:

1- فضل وفضيلة الإيمان بالآخرة.

2- حتمية البعث الآخر وأنه لا شك فيه.

3- الشقاوة والسعاة مضى بهما القضاء والقدر قبل وجود الأشقياء والسعداء.

4- عجز كل نفس عن الكلام يوم القيامة حتى يؤذن لها به.

5- إرادة الله مطلقة، لو شاء أن يخرج أهل النار لأخرجهم منها ولو شاء أن يخرج أهل الجنة لأخرجهم إلا أنه حكم بما أخبر به وهو العزيز الحكيم.

{ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ ٱلْكَتَابَ فَٱخْتُلْفَ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلْمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكَ مِنْهُ مُرِيبٍ } \* { وَإِنَّ كُللَّا لَيُوفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } \* { فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } \* { وَلاَ تَرْكَنُوۤاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ }

#### شرح الكلمات:

{ الكتاب }: أي التوراة.

{ ولو لا كلمة سبقت }: أي لو لا ما جرى به قلم القدر من تأخير الحساب والجزاء إلى يوم القيامة.

{ لفي شك منه مريب }: أي موقع في الريب الذي هو اضطراب النفس وقلقها.

{ فاسقتم كما أمرت }: أي على الأمر والنهى كما أمرك ربك بدون تقصير.

{ و لا تطغوا }: أي لا تجاوز احدود الله.

{ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا }: أي لا تميلوا إليهم بموادة أو رضا بأعمالهم.

{ فتمسكم النار }: أي تصيبكم و لازم ذلك دخولها.

معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر والثبات وهو يبلغ دعوة الله

تعالى ويدعو إلى توحيده مواجها صلف المشركين وعنادهم فيقول له. { ولقد آتينا موسى الكتاب } أي التوراة كما أنزلنا عليك القرآن. فاختلفت اليهود في التوراة فمنهم من آمن بها ومنهم من كفر كا اختلف قومك في القرآن فمنهم من آمن به ومنهممنكفر إذا فلا تحزن. وقوله تعالى { ولو لا كلمة سبقت من ربك } وهي تأخير الجزاء على الأعمال في الدنيا إلى القيامة { لقضى بينهم } فنجى المؤمنين وأهلك الكافرين. وقوله تعالى { وإنهم لفش شك منه مريب } وإن قومك من مشركي العرب لفي شك من القرآن هل هو وحي الله وكلامه أو هو غير ذلك مريب أن موقع في الريب الذي هو شك مع اضطراب النفس وقلقها وحيرتها وقوله تعالى { وإن كلاّ لما ليوفينهم ربك أعمالهم } أي وإن كل واحد من العباد مؤمناً كان أو كافراً باراً أو فاجراً ليوفينه جزاء عمله يوم القيامة و لا ينقصه من عمله شيئاً وقوله { إنه بما يعملون خبير } لما أخبر به من الجزاء العادل إذ العلم بالعمل الخبرة التامة به لا بد منهما للتوفية العادلة. وقوله تعالى { فاستقم كما أمرت ومن تاب معك } أي بناء على ذلك فاستقم كما أمرك ربك في كتابه فاعتقد الحق واعمل الصالح واترك الباطل و لا تعمل الطالح أنت ومن معك من المؤمنين ليكون جزاؤكم خير جزاء يوم الحساب والجزاء. وقوله { ولا تطغوا } أي لا تتجاوزوا ما حد لكم في الاعتقاد والقول والعمل وقوله { إنه بما تعملون بصير } تحذير لهم من الطغيان الذي نهوا عنه، وتهديد لمن طغى فتجاوز منهج الاعتدال المأمور بالتزامه. وقوله تعالى { ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار } أي لا تميلوا إلى المشركين بمداهنتهم أو الرضا بشركهم فتكونوا مثلهم فتدخلوا النار مثلهم فتمسكم النار كما مستهم، وقوله تعالى { وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون } أي إن أنتم ركنتم إلى الذين ظلموا بالشرك بربهم فكنتم في النار مثلهم فإنكم لا تجدون من دون الله وليّاً يتولى أمر الدفاع عنكم ليخرجكم من النار ثم لا تنصرون بحال من الأحوال، وهذا التحذير وإن وجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء فإن المقصود به أمته إذ هي التي يمكنها فعل ذلك أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو معصوم من أقل من الشرك فكيف بالشرك.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

-1 تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والتخفيف عنه مما يجده من جحود الكافرين.

2- بيان سبب تأخر العذاب في الدنيا، وهو أن الجزاء في الآخرة لا في الدنيا.

3- الجزاء الأخروي حتمي لا يتخلف أبداً إذ به حكم الحق عز وجل.

4- وجوب الاستقامة على دين الله تعالى عقيدة و عبادة وحكماً و أدباً.

5- حرمة الغلو وتجاوز ما حد الله تعالى في شرعه.

6- حرمة مداهنة المشركين أو الرضا بهم أو بعملهم، لأن الرضا بالكفر كفر.

{ وَأَقِمِ ٱلصَّلاَةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلُفاً مِّنَ ٱلْلَيْلِ إِنَّ ٱلْحَسنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّنَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينِ } \* { وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُضيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسنينَ }

شرح الكلمات:

{ وأقم الصلاة }: أي صل الصلاة المفروضة.

{ طرفي النهار }: أي الصبح، وهي في الطرف الأول، والظهر والعصر وهما في الطرف الثاني.

{ وزلفاً من الليل }: أي ساعات الليل والمراد صلاة المغرب وصلاة العشاء.

{ إن الحسنات يذهبن السيئات }: أي حسنات الصلوات الخمس يذهبن صغائر الذنوب التي تقع بينهن.

{ ذلك ذكرى للذاكرين }: أي ذلك المذكور من قوله وأقم الصلاة عظة للمتعظين.

{ المحسنين }: أي الذين يحسنون نياتهم وأقواله وأعمالهم بالإِخلاص فيها لله وأدائها على نحو ما شرع الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.

## معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين و هدايتهم إلى ما فيه كمالهم وسعادتهم فقال تعالى { وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل } أقمها في هذه الأوقات الخمس وهي الصبح والظهر والعصر المغرب والعشاء، ومعنى أقمها أدها على الوجه الأكمل لأدائها، فيكون ذلك الاداء حسنات يمحو الله تعالى بها السيئات، وقوله تعالى { ذلك } أي المأمور به وما يترتب عليه { ذكرى } أي عظة { للذاكرين } أي المتعظين وقوله { واصبر } أي على الطاعات فعلاً وتركاً وعلى أذي المشركين ولا تجزع { فإن الله لا يضيع أجر المحسنين } أي جزاءهم يوم القيامة، والمحسنون هم الذين يخلصون أعمالهم لله تعالى ويؤدونها على الوجه الأكمل في أدائها فتنتج لهم الحسنات التي يذهب الله بها السيئات.

## هداية الآيتين:

من هداية الآيتين:

1- بيان أوقات الصلوات الخمس إذ طرفي النهار هما الصبح وفيها صلاة الصبح والعشيّ.

وفيها صلاة الظهر والعصر كما أن زلفاً من الليل هي ساعاته فيها صلاة المغرب والعشاء.

2- بيان سنة الله تعالى في أن الحسنة تمحو السيئة وفي الحديث " الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها ما لم تغش الكبائر ".

3- وجوب الصبر والإحسان وأنهما من أفضل الأعمال.

{ فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَّة يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتْرِفُواْ فِيهِ وكَانُواْ مُجْرِمِينَ } \* { وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ } \* { وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلفِينَ } \* { إلا مَن رَجْمَ رَبُّكَ وَإِذَٰكِ خَلَقَهُمْ وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ }

# شرح الكلمات:

{ فلو لا }: لو لا كلمة تفيد الحض على الفعل و الحث عليه.

{ من القرون }: أي أهل القرون والقرن مائة سنة.

{ أُولُو بقية }: أي أصحاب بقيّة أي دين وفضل.

{ ما أترفوا فيه }: أي ما نعموا فيه من طعام وشراب ولباس ومتع.

{ وكانوا مجرمين }: أي لأنفسهم بارتكاب المعاصى ولغيرهم بحملهم على ذلك.

{ بظلم }: أي منه لها بدون ما ذنب اقترفته.

{ أمة و احدة }: أي على دين و احد و هو الإسلام.

{ ولذلك خلقهم }: أي خلق أهل الأختلاف للاختلاف وأهل الرحمة للرحمة.

معنى الآيات:

يقول تعالى لرسوله { فلو لا كان من القرون } من قبلكم أيها الرسول والمؤمنون { أولو بقيّة } من فهم وعقل وفضل ودلين ينهون عن الشرك والتكذيب والمعاصي أي فهلا كان ذلك إنه لم يكن اللهم إلا قليلا ممن أنجى الله تعالى من اتباع الرسل عند إهلاك أممهم وقوله تعالى { واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين } أي لم يكن بينهم أولو بقيّة ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجى الله وما عداهم كانوا ظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي متبعين ما اترفوا فيه من ملاذ الحياة الدنيا وبذلك كانوا مجرمين فأهلكهم الله تعالى وونجى رسوله والمؤمنين كما تقدم ذكره في قصة نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام. وقوله تعالى { وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون } أي لم يكن من شأن ربك أيها الرسول أن يهلك القرى بظلم من هو وأهلها مصلحون، ولكن يهلكهم بسبب ظلمهم لأنفسهم بالشرك والتكذيب والمعاصي. وما تضمنته هذه الآية شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة } أي على الإسلام بأن خلق الهداية في قلوبهم وصرف عنهم الموانع، ولما لم شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة } أي على الإسلام بأن خلق الهداية ومجوسية وأهل الدين الواحد يختلفون إلى يشأ ذلك لا يزالون مختلفة وقوله { إلا من رحم ربك } أيها الرسول و لا خلاف بينهم دينهم واحد وأمرهم واحد، وقوله { ولذلك خلقهم } أي وعلى ذلك خلقهم فمنهم كافر ومنهم مؤمن، والكافر شقي والمؤمن سعيد، وقوله { وتمت كلمة } أي حقت ووجبت وهي { لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين } ولذا كان اختلاقهم مُهيّئاً لهم لدخول جهنم حيث قضي الله تعالى بامتلاء جهنم من الجنة والناس أجمعين أهو أمر لا بد كائن.

هدابة الآبات:

من هداية الآيات:

-1 ما يزال الناس بخير ما وجد بينهم أولو الفضل والخير بأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن الفساد والشر.

2- الترف كثيرا ما يقود إلى الاجرام على النفس باتباع الشهوات وترك الصالحات.

3- متى كان أهل القرى صالحين فيهم آمنون من كل المخاوف.

4- الاتفاق رحمة والخلاف عذاب.

{ وَكُللًا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَلَهُ ٱلْحَقُ وَمَوْعِظَة وَذَكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ } \* ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامَلُونَ } \* ﴿ وَلَّلَ لِلَّهُ فَاعْبُدُه ﴿ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلأَمْرُ كُلُّهُ فَٱعْبُدُه وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلأَمْرُ كُلُّهُ فَٱعْبُدُه وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ }

# شرح الكلمات:

{ وكلاّ نقص }: أي وكل ما تحتاج إليه من أنباء الرسل نقصه عليك تثبيتاً لفؤ ادك.

{ ما نثبت به فؤادك }: أي نقص عليك من القصص ما نثبت به قلبك لتصبر على دعونتا وتبليغها.

{ وجاءك في هذه الحق }: أي في هذه السورة الحق الثابت من الله تعالى كما جاءك في غيرها.

{ وموعظة وذكرى }: أي وجاءك فيها موعظة وذكرى للمؤمنين إذ هم المنتفعون بها.

{ ولله غيب السموات والأرض }: أي ما غاب علمه فيهما فالله يعلمه وحده وليس لغيره فيه علم.

{ فاعبده }: أي وحدِّهُ في العباده و لا تشرك به شيئا.

{ وتوكل عليه }: أي فوض أمرك إليه وثق تمام الثقة فيه فإنه يكفيك.

#### معنى الآيات:

لما قص تعالى على رسوله في هذه السورة الشريفة ما قصه من أنباء الرسل مع أممهم مبيّناً ما لاقت الرسل من أفراد أممهم من تكذيب وعناد ومجاحدة وكيف صبرت الرسل حتى جاءها النصر أخبر تعالى رسوله بقوله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك } أي ونقص عليك كل ما تحتاج إليه في تدعيم موقفك وقوة عزيمتك من أنباء الرسل أ] من اخبارها مع أممها الشيء الذي نثبت به قلبك حتى تواصل دعوتك وتبلغ رسالتك. وقوله { وجاءك في هذه } أي السورة الحق من الأخبار كما جاءك في غيرها { وموعظة } لك تعظ بها غيرك، { وذكرى } يتذكر بها المؤمنون فيثبتون على الحق ويصبرون على الطاعة والبلاء فلا يجزعوا ولا يملوا، وقوله { وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون } أي وقل يا رسولنا للذين لا يؤمنون من قومك ممن هم مصرون على التكذيب والشرك والعصيان اعملوا على حالكم وما

أنتم متمكنون منه إنا عاملون على حالنا كذلك،

وانتظروا أيّنا ينتصرة في النهاية أو ينكسر. وقوله ولله غيب السموات والأرض فهو وحده يعلم متى يجيء النصر ومتى تحق الهزيمة. وإليه يرجع الأمر كله أمر الانتصار والانكسار كأمر الهداية والاضلال والإسعاد والاشقاء، وعليه فاعبده يا رسولنا وحده وتوكل عليه وحده، فإنه كافيك كل ما يهمك من الدنيا والآخرة، وما ربك بغافل عما تعملون أيها الناس وسيجزي كلاّ بما عمل من خَيْر أو غير وهو على كل شيء قدير.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان فائدة القصص القرآني وهي أمور منها:

أ) تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم.

ب) إيجاد مواعظ وعبر للمؤمنين.

ج) تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم.

2- علم الغيب لله وحده لا يعلمه غيره.

3- مرد الأمور كلها لله بداءاً وعوداً ونهاية.

4- وجوب عبادة الله تعالى والتوكل عليه.

سورة يوسف

{ الْر تُلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ } \* { إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } \* { نَحْنُ نَقُص عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَـٰذَا ٱلْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْغَافِلِينَ } عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَـٰذَا ٱلْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْغَافِلِينَ }

شرح الكلمات:

{ ألر }: تكتب ألر وتقرأ: ألف، لام، را، والله أعلم بمراده بذلك.

{ الكتاب المبين }: أي القرآن المظهر للحق في الاعتقادات والعبادات والشرائع.

{ قرآنا عربيا }: أي بلغه العرب العدنانيّون والقحطانيون سواء.

{ نحن نقص }: نحدثك متتبعين آثار الحديث على وجهه الذي كان عليه وتم به.

{ بما أوحينا }: أي بإيحائنا إليك فالوحى هو أداة القصص.

{ من قبله }: أي من قبل نزله عليك.

{ لمن الغافلين }: أي من قبل إيحائنا إليك غافلا عنه لا تذكره و لا تعلم منه شيئاً.

#### معنى الآيات:

إن المناسبة بين سورتي هود ويوسف عليهما السلام أن الثانية تتميم للقصص الذي اشتملت عليه الأولى إذ سورة يوسف اشتملت على أطول قصص في القرآن الكريم أوله

## { إِذْ قَالَ يُوسَفُ لأبيه }

رابع آية وآخره

## { وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم }

الآية الثانية بعد المائة وأما سبب نزول هذه السورة فقد قيل للرسول صلى الله عليه وسلم لو قصصت علينا فأنزل الله تعالى { ألر تلك آيات الكتاب المبين } إلى قوله

## { وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم }

فقص أحداث أربعين سنة تقريباً، فقوله تعالى { ألر } من هذه الحروف المقطعة تألفّت آيات القرآن الكريم، فأشار إليها بقوله { تلك آيات الكتاب المبين } أي المبيّن للحق المُظهر له ولكل ما الناس في حاجة إلأيه مما يصلح دينهم ودنياهم. وقوله تعالى { إن أنزلناه } أي القرآن { قرآنا عربيّاً } أي بلسان العرب ليفهموه ويعقلوا معانيه فيهتدوا عليه فيكملوا ويسعدوا. وقوله { لعلكم تعقلون } أي ليمكنكم فهمه ومعرفة ما جاء فيه من الهدى والنور. وقوله تعالى { نحن نقص عليك } يا رسول الله { أحسن القصص } أي أصحة وأصدقه وأنفعه وأجمله { بما أوحينا إليك هذا القرآن } أي بواسطة إيحائنا إليك هذا القرآن، { وإن كنت من قبله } أي من قبل إيحائه إليك { لمن الغافلين } عنه لا تذكره و لا تعلمه.

#### هداية الآيات:

#### من هداية الآيات:

1- تقرير اعجاز القرآن إذ هو مؤلف من مثل ألر، وطس، وق، ومع هذا لم يستطع العرب أن يأتوا بسورة مثله.

2- بيان الحكمة في نزول القرآن باللغة العربية وهي أن يعقله العرب ليبلغوه إلى غيرهم.

3- القرآن الكريم اشتمل على أحسن القصص فلا معنى لسماع قصص غيره.

4- تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وإثباتها بأقوى برهان عقليّ واعظم دليل نقليّ.

{ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأَبِيه يِأْبِت إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ }

\* { قَالَ يَبُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُوْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيكِيدُواْ لَكَ كَيْداً إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوُّ مَبِينٌ }

\* { وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَآ

أَتَمَّهَآ عَلَىٰ أَبُويَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }

# شرح الكلمات:

{ لأبيه }: أي يعقوب بن اسحق بن ابر اهيم الخليل عليه السلام.

{ إنى رأيت }: أي في منامي.

{ أحد عشر كوكبا }: أي من كواكب السماء.

{ ساجدين }: أي نزل الكل من السماء وسجدوا ليوسف وهو طفل.

{ فيكيدوا لك }: أي يحتالوا عليك بما يضرك.

{ عدو مبين }: أي بين العداوة ظاهرها.

{ يجتبيك ربك }: أي يصطفيك له لتكون من عباده المخلصين.

{ من تاويل الأحاديث }: أي تعبير الرؤيا.

{ ويتم نعمته عليك }: أي بأن ينبّئك ويرسلك رسولاً.

معنى الآيات:

قوله تعالى { إذ قال يوسف } هذا بداية القصص أي اذكر أيها الرسول إذ قال يوسف بن يعقوب لأبيه يعقوب { يا أبت } أي يا أبي { إني رأيت أحد عشر كوكبا } أي من كواكب السماء { والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين } أي نزلوا من السماء وسجدوا له تحيّة وتعظيما. وسيظهر تأويل هذه الرؤيا بعد أربعين سنة حيث يجمع الله شمله بأبويه وإخوته الأحد عشر ويسجد الكل له تحيّة وتعظيما. وقوله تعالى { قال يا بنيّ } أي قال يعقوب لولده يوسف { لا تقصص رؤياك على إخوتك } وهم إخوة له من أبيه دون أمه { فيكيدوا لك كيداً } أي يحملهم الحسد على أن يكيدوك بما يضرك بطاعتهم للشيطان حين يغريهم بك { إن الشيطان للإنسان عدو مبين } إذ أخرج آدم وحواء من الجنة بتزيينه لهما الأكل من الشجرة التي ينهاهما الله تعالى عن الأكل منها. وقوله { وكذلك يجتبيك ربّك } وكما أراك ربك الكواكب والشمس والقمر ساجدين لك يجتبيك أي يصطفيك له لتكون من عباده المخلصين.

وقوله { ويعلمك من تأويله الأحاديث } أي ويعلمك معرفة ما يؤول إليه أحاديث الناس ورؤياهم المنامية، ويتم نعمته عليك بالنبة وعلى آل يعقوب أي أو لاده. { كما أتمها على أبويك من قبل ابراهيم واسحق } اسحق جد يوسف الأدنى وابراهيم جده الأعلى حيث أنعم عليهما بانعامات كبيرة أعظمها النبوة والرسالة، وقوله تعالى { إن ربك عليم } أي بخلقه { حكيم } أي في تدبيره فيضع كل شيء في موضعه فيكرم من هو أهل للكرام، ويحرم من هو أهل للحرمان.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- ثبوت الرؤيا شرعاً ومشروعية تعبيرها.

2- قد تتأخر الرؤيا فلا يظهر مصداقها إلا بعد السنين العديدة.

3- مشروعية الحذر والأخذ بالحيطة في الأمور الهامة.

4- بيان إفضال الله على آل ابراهيم بما أنعم عليهم فجعلهم أنبياء آباء وأبناء وأحفاداً.

{ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسِنُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ } \* { إِذْ قَالُواْ لَيُوسِنُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَتَحْنُ عُصِبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالَ مُبِينٍ } \* { آقْتُلُواْ يُوسِنُفَ أَو ٱطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْماً صَالَحِينَ } \* { قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسِنُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَة الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ }

### شرح الكلمات:

{ آيات السائلين }: عبر السائلين عن أخبار هم وما كان لهم من أحوال غريبة.

{ ونحن عصبة }: أي جماعة أذ هم أحد عشر رجلا.

{ أو اطرحوه أرضا }: أي ألقوه في أرض بعيدة لا يعثر عليه.

{ يخل لكم وجه أبيكم }: أي من النظر إلى يوسف فيقبل عليكم و لا يلتفت إلى غيركم.

{ في غيابة الجب }: أي ظلمة البئر.

{ بعض السيارة }: أي المسافرين السائرين في الأرض.

## معنى الآيات:

ما زال السياق في قصة يوسف عليه السلام قال تعالى { لقد كان في يوسف و إخوته } أي في شأن يوسف و إخوته و إخوته وما جرى لهم وما تم من أحداث جسام عبر وعظات للسائلين عن ذلك المتطلعين إلى معرفته. { إذ قالوا } أي إخوة يوسف { ليوسف و أخوه } بنيامين و هو شقيقه دونهم { أحب إلى أبينا منّا ونحن عصبة } أي جماعة فكيف يفضل الاثنين على الجماعة { إن أبانا } أي يعقوب عليه السلام { لفي ضلال مبين } أي في خطإ بين بإيثارة يوسف و أخاه بالمحبة دوننا. وقوله { اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم } يخبر تعالى عما قاله إخوة يوسف و هم في خلوتهم يتأمرون على أخيهم للتخلص منه فقالوا { اقتلوا يوسف } بإزهاق روحه، { أو اطرحوه } في أرض بعيده ألقوه فيها فيهلك وتتخلصوا منه بدون قتل منكم، وبذلك { يخل لكم وجه أبيكم } حيث كان مشغو لا بالنظر إلى يوسف، ويحبكم وتحبونه وتتوبوا إلى الله من ذنب إبعاد يوسف عن أبيه،

وتكونوا بعد ذلك قوماً صالحين حيث لم يبق ما يورثكم ذنباً أو يكسبكم إثما. وقوله تعالى { قال قائل منهم } يخبر تعالى عن قيل إخوة يوسف لبعضهم البعض وهم يتشاورون في شأن يوسف وكيف يبعدونه عن أبيهم ورضاه عنهم قال قائل منهم هو يهوداً أو روبيل وكان أخاه وابن خالته وكانأكبرهم سنا وأرجحهم عقلا قال: لا تقاتلوا يوسف، لأن القتل جريمة لا تطاق و لا ينبغي ارتكابها بحال، والقوه في غيابة الجب أي في ظلمة البئر، وهي بئر معروفة في ديارهم بأرض فلسطين يلتقطه بعض السيارة من المسافرين إن كنتم فاعلين شيئا إزاء أخيكم فهذا أفضل السبل لذلك.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- الميل إلى أحد الأبناء بالحب يورث العداوة بين الإخوة.

2- الحسد سبب لكثير من الكوارث البشرية.

3- ارتكاب أخف الضررين قاعدة شرعية عمل بها الأولون.

4- الشفقة والمحبة في الشقيق أكبر منها في الأخ للأب.

{ قَالُواْ يَأْبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَا عَلَىٰ يُوسِئُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ } \* { أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } \* { قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّنْبُ وَأَنْتُمْ عَنْه غَافِلُونَ } \* { قَالُواْ لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَّخَاسِرُونَ }

شرح الكلمات:

{ لناصحون }: لمشفقون عليه نحب له الخير كما نحبه لأنفسنا.

{ يرتع ويلعب }: أي يأكل ويشرب ويلعب بالمسابقة والمناضلة.

{ إني ليحزنني }: أي يوقعني في الحزن الذي هو ألم النفس أي ذهابكم به.

{ الذئب }: حيوان مفترس خداع شرس.

{ ونحن عصبة }: أي جماعة قوية.

{ لخاسرون }: أي ضعفاء عاجزون عرضة للخسران بفقدنا أخانا.

معنى الآيات:

ما زال السياق في قصة يوسف إنهم بعد ائتمارهم واتفاقهم السري على إلقاء يوسف في غيابة الجب طلبوا من أبيهم أن يترك يوسف يخرج معهم إلى البر كعاتهم للنزهة والتنفه وكأنهم لاحضوا عدم ثقة أبيهم فيهم فقالوا له { ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون } أي محبون له كل خير مشفقون عليه أن يمسه أدنى سوء. { أرسله معنا غداً يرتع ويلعب } أي يرتع في البادية يأكل الفواكه ويشرب الألبان ويأكل اللحوم ويلعب بما نلعب به من السباق والمناضلة، والمصارعة، { وإنا له لحافظون } من كل ما قد يضره أو يُسئ أليه. فأجابهم عليه السلام قائلا { إن يليحزنني أن تذهبوا به } أي إنه ليوقعني في الحزن وآلامه ذهابكم به. { وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون } في رتعكم ولعبكم. فأجابوه قائلين { والله لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون } أي لا خير في وجودنا ما دمنا نُغلب على أخينا فيأكله الذئب بيننا. ومع الأسف فقد اقنعوا بهذا الحديث والدهم وغداً سيذهبون بيوسف لتنفيذ مؤ امرتهم الدنية.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- تقرير قاعدة: لا حذر مع القدر أي لا حذر ينفع في ردّ المقدور.

2- صدق المؤمن يحمله على تصديق من يحلف له ويؤكد كلامه.

3- جواز الحزن وأنه لا إثم فيه وفي الحديث " وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ".

4- أكل الذئب للإنسان إن أصاب منه غفلة واقع وكثير أيضا.

{ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّنَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَـلْاَ وَهُم لاَ يَشْعُرُونَ } \* { وَجَآءُوٓا أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ } \* { قَالُواْ يَأْبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَركْنَا يُوسُفَ عندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقينَ } \* { وَجَآءُوا عَلَى

# قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ }

شرح الكلمات:

{ وأجمعوا }: أي أمرهم على القائه في غيابة الجب.

{ في غيابة الجب }: أي في ظلمة البئر.

{ وأوحينا إليه }: أي أعلمناه بطريق خفي سريع.

{ عشاء }: أي بعد غروب الشمس أول الليل.

{ نستبق }: أي بالمناضلة.

{ عند متاعنا }: أي أمتعتنا من ثياب وغيرها.

{ وما أنت بمؤمن لنا }: أي بمصدّق لنا.

{ بدم كذب }: أي بدم مكذوب أي دم سخلة وليس دم يوسف.

{ بل سولت لكم }: أي زينت وحسنت.

{ على ما تصفون }: أي من الكذب.

معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في الإخبار عما عزم عليه إخوة يوسف أن يفعلوه فقد أقنعوا والدهم يوم أمس على إرسال يوسف معهم إلى البر وها هم أولاء وقد أخذوه معهم وخرجوا به، وما إن بعدوا به حتى تغيرت وجوههم عليه وصار يتلقى الكلمات النابية والوكز والضرب أحيانا، وقد أجمعوا أمرهم على إلقائه في بئر معلومة لهم في الصحراء، ونفذوا مؤامرتهم وألقوا أخاهم وهو يبكي بأعلى صوته وقد انتزعوا منه قميصه وتركوه مكتوفا في قعر البئر، وهنا أوحى الله تعالى إليه أي أعلمه بما شاء من وسائط العلم انه سينبئهم في يوم من الأيام بعملهم الشنيع هذا وهو معنى قوله تعالى في السياق { وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا

يشعرون } وبعد أن فرغوا من أخيهم ذبحوا سخلة ولطخوا بدمها قميصه، وعادوا إلى أبيهم مساء يبكون يحملون الفاجعة إلى أبيهم الشيخ الكبير قال تعالى { وجاءوا أباهم عشاء } أي ليلا { يبكون } وقالوا معتذرين { يا أبانا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا } أي بمصدق لنا { ولو كنا صادقين } وقد دلت عباراتهم على كذبهم قال تعالى { وجاءوا على قميصه بدم كذب } أي ذي كذب أو مكذوب إذ هو دم سخلة ذبحوها فأكلوها ولطخوا ببعض دمها قميص يوسف أخيهم ونظر يعقوب إلى القميص وهو ملطخ بالدم الكذب ولم يكن به خرق و لا تمزيق فقال إن هذا الذئب لحليم إذ أكل يوسف ولم يخرق ثوبه، ثم قال ما أخبر تعالى عنه بقوله { قال بل سولت لكم أنفسكم أمراًو أي لم يكن الأمر كما وصفتم وادعيتم وإنما سولت لكم أنفسكم أمراً والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى معه. { والله المستعان على ما تصفون } أي من الكذب.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- جواز صدور الذنب الكبير من الرجل المؤمن المهيء للكمال مستقبلا.

2- لطف الله تعالى بيوسف وإكرامه له بإعلامه إياه أنه سينبىء إخوته بفعلتهم هذه وضمن ذلك بشره بسلامة الحال وحسن المآل.

3- اختيار الليل للاعتذار دون النهار لأن العين تستحي من العين كما يقال. وكما قيل "كيف يرجوا الحياء منه صديق... ومكان الحياء منه خراب. يريد عينيه لا تبصران.

4- فضيلة الصبر الجميل وهو الخالي من الجزع والشكوى معاً.

{ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَـذَا غُلاَمٌ وَأَسَرُوهُ بِضَاعَةً وَاللَّه عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ } \* { وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَخْس دَرَاهِمَ مَعْدُودَة وَكَانُواْ فِيه مِن الزَّاهِدِينَ } \* { وَقَالَ الَّذِي الشَّتَرَاهُ مِن مِصْرَ لامْرَأَتِهُ أَكْرِمِي مَثُواهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسِفُ فِي الْأَرْضِ وَلَنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَـكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ } \* { وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعَلْماً وَكَذَلكَ نَجْزِي الْمُحْسَنِينَ }

شرح الكلمات:

{ سيارة }: رُفْقَة من الناس تسير مع بعضها بعضا.

{ واردهم }: أي الذين يرد لهم الماء.

{ فأدلى دلوه }: أي دلى دلوه في البئر.

{ وأسروه بضاعة }: أي أخفوه كبضاعة من البضائع.

{ وشروه بثمن بخس }: أي باعوا بثمن ناقص.

{ وقال الذي اشتراه }: أي الرجل الذي اشتراه واسمه قطفير ولقبه العزيز.

{ اكرمي مثواه }: أي أكرمي موضع إقامته بمعنى اكرميه وأحسني إليه.

{ أو نتخذه ولدا }: أي نتبناه فقال ذلك لأنه لم يكن يولد له.

{ من تأويل الأحاديث }: أي تعبير الرؤيا.

{ ولما بلغ أشده }: أي قوته البدنية والعقلية.

{ حكما وعلما }: أي حكمة ومعرفة أي حكمة في التدبير ومعرفة في الدين.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في الحديث عن يوسف وإخوته إنه لما ألقى يوسف في الجب وترك هناك جاءت قافلة من بلاد مدين تريد مصر فأرسلوا وارداً لهم يستقي لهم الماء فأدلى دلوه في البئر فتعلق به يوسف فخرج معه وما إن رآه المدلي حتى صاح قائلا يا بشراي هذا غلام وكان إخوة يوسف يترددون على البئر يتعرفون على مصير أخيرهم فلما رأوه بأيدي الوارد ورفقائه قالوا لهم هذا عبد لنا أبق، وإن رأيتم شراءه بعناه لكم فقالوا ذلك الذي نريد فباعوه لهم بثمن ناقص وأسره الذين اشتروا أي أخفوه عن رجال القافلة حتى لا يطالبوهم بالاشتراك فيه معهم، وقالوا هذه بضاعة كلفنا أصحاب الماء بإيصالها إلى صاحبها بمصر. هذا ما دل عليه قوله تعالى و وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة } { وشروه بثمن بخس دراهم معدودة }.

وكونها معدودة غير موزونة دال على قلتها { وكانوا فيه من الزاهدين } أي إخوته لا الذين اشتروه. ولما وصلوا به مصر باعوه من وزير يقال له قطفير العزيز فتفرس فيه الخير فقال لا مرأته زليخا أكرمي مقامه بيننا رجاء أن ينفعنا في الخدمة أو نبيعه بثمن غال، أو نتخذه ولداً حيث نحن لا يولد لنا. هذا معنى قوله تعالى { وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً } قال تعالى. { وكذلك مكّنا ليوسف في الأرض } أي وكما نجيناه من القتل والجب والعطفنا عليه العزيز مكّنا له في الأرض فيما بعد فصار ملك مصر بما فيها يحكمها ويسوسها بالعد والرحمة، وقوله تعالى { وانعلمه من تأويل الأحاديث } أي ولنعلمه تعبير الرؤا من أحاديث الناس ومايقصونه منه. وقوله تعالى { والله غالب على أمره } أي على أمر ولنعلمه يقدر إخوته أن يبلغوا منه مرادهم كما هو تعالى غال بعلى كل أمر أراده فلا يول بينه وبين مراده أحد وكيف وهو العزيز الحكيم. وقوله { ولكن أكثر الناس لا يعلمون } إذ لو علموا لفوضوا أمرهم إليه وتوكلوا عليه ولم يحاولوا معصيته بالخروج عن طاعته.

وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يجد من أقربائه من أذى إذ يوسف ناله الأذى من أخوته الذين هم أقرب الناس إليه بعد والديه. وقوله تعالى { ولما بلغ أشده آنيناه حكماً وعلما وكذلك نجزي المحسنين } أي ولما بلغ يوسف اكتمال قوته البدنية بتجاوز سن الصبا إلى سن الشباب وقوته العقلية بتجاوزه سن الشباب إلى سن الكهولة آتيناه حكماً وعلما أي حكمة وهي الإصابة في الأمور وعلما وهو الفقه في الدين، وكما آتينا يوسف الحكمة والعلم نجزي المحسنين طاعتنا بالصبر والصدق وحسن التوكل وفي هذا بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن العاقبة وأن الله تعالى سينصره على أعدائه ويمكن له منهم.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- جواز الفرح بما يسر والإعلان عنه.

2- جواز الاحتياط لأمر الدين والدنيا.

3- اطلاق لفظ الشراء على البيع.

4- نسخ التبنّي في الإِسلام.

5- معرفة تعبير الرؤا كرامة لمن علّمه الله ذلك.

6- من غالب الله غُلبَ.

7- بلوغ الأشد يبتدى بانتهاء الصبا والدخول البلوغ.

8- حسن الجزاء مشروط بحسن القصد والعمل.

{ وَرَاوَدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَقْسِهِ وَغَلَقَت ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّهِ أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ } \* { وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّه أَحْسَنَ مَثُوايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ } \* { وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّه كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوْءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا ٱلمُخْلَصِينَ } \* { وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّت كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوْءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا ٱلمُخْلَصِينَ } \* { وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّت قَمَيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَذَى ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سَوْءًا إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَو عَذَابً ٱلِيمٌ } عَذَابً ٱلِيمٌ }

شرح الكلمات:

{ راودته }: أي طالبته لحاجتها تريد أن ينزل عن إرادته الإرادتها وهو يأبى.

{ التي هو في بيتها }: أي زليخا امرأة العزيز.

{ و غلَّقت الأبواب }: أغلقتها بالمغَّاليق.

{ هيت لك }: أي تعال عندي.

{ معاذ الله }: أي أعوذ بالله أي أتحصن وأحتمى به من فعل ما لا يجوز.

{ أحسن مثواي }: أي إقامتي في بيته.

{ همت به }: أي لتبطش به ضربا.

{ وهم بها }: أي ليدفع صولتها عليه.

{ برهان ربّه }: ألهمه ربّه أن الخير في عدم ضربها.

{ السوء والفحشاء }: السوء ما يسوء وهو ضربها، والفحشاء الخصلة القبيحة.

{ المخلصين }: أي الذين استخلصناهم لو لايتنا وطاعتنا ومحبتنا.

{ وقدت قميصه }: أي قطعته من وراء.

{ وَالْفِيا سَيِّدُهَا }: أي وَجَدَا العزيز زوجها وكانوا يطلقون على الزوج لفظ السيد لأنه يملك المرأة.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في الحديث عن يوسف وام جرى له من أحداث في بيت العزيز الذي اشتراه إنه ما إن أوصى العزيز امرأته بإكرام يوسف حتى بادرت إلى ذلك فأحسنت طعامه وشرابه ولباسه وفراشه، ونظراً إلى ما تجلبه الخلوة بين الرجل والمرأة من إثارة الغريزة الجنسية لا سيما إذا طالت المدة، وأمن الخوف وقلت التقوى حتى راودته بالفعل عن نفسه أي طلبت منه نفسه ليو اقعها بعد أن اتخذت الأسباب المؤمنّة حيث غلّقت أبواب الحجرة والبهو والحديقة، وقالت تعالى إلى. وكان رد يوسف على طلبها حازماً قاطعا للمع وهذا هو المطلوب في مثل هذا الموقف قال تعالى مخبراً عما جرى في القصر حيث لا يعلم أحدٌ من الناس ما جرى وما تم فيه من أحداث. { وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلَّقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون }. إنها بعد أن اتخذت كل ما يلزم للحصول على رغبتها منه أجابها قائلا { إنه ربى أحسن مثواي } يريد العزيز أحسن إقامتي فكيف أخونه في أهله. وفي نفس الوقت أن سيده الحق الله جل جلاله قد أحسن مثواه بما سخر له فكيف يخونه فيما حرم عليه. وقوله إنه لا يفلح الظالمون تعليل ثان فالظلم بوَضع الشيء في غير موضعه يخيب في سعيه ويخسر في دنياه وأخراه فكيف أرضي لنفسي ولكَ بذلك وقوله تعالى { ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه } أي همت بضربه لامتناعه عن إجابتها لطابها بعد مراودات طالت مدتها، وهم هو بها أي بضربها دفعاً عن نفسه إلا إنه أراه الله برهاناً في نفسه فلم يضربها وآثر الفرار إلى خارج البيت، ولحقته تجري وراءه لترده خشية أن يعلم أحد بما صنعت معه. واستبقا الباب هو يريد الخروج وهي تريد رده إلى البيت خشية الفضيحة وأخذته من قميصه فقدته أي شقته من دُبر أي من وراء لأنه أمامها وهي وراءه.

وقوله تعالى: { كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء } أي هكذا نصرف عن يوسف السوء فلا يفعله والفحشاء فلا يقربها، وعلل لذلك بقوله إنه من عبادنا المخلصين أي الذين استخلصناهم لعبادتنا ومحبتنا فلا نرضى لهم أن يتلوثوا بآثار الذنوب والمعاصي. وقوله تعالى { وألفيا سيّدها لدى الباب } أي ووجدا زوجها عند الباب جالساً في حال هروبه منها وهي تجرى وراءه حتى انتهيا إلى الباب وإذا بالعزيز جالس عنده فخافت المعرة

على نفسها فبادرت بالاعتذار قائلة ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أي يوما أو يومين، أو عذاب أليم يكون جزاءاً له كأن يضرب ضربا مبرحا.

{ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصدَقَتْ وَهُو مِنَ الكَاذَبِينَ } \* { وَإِنْ كَانَ قَميصُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِينَ } \* { فَلَمَّا رَأَى مِنَ الكَاذَبِينَ } \* { فَلَمَّا رَأَى قَميصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ } \* { يُوسئُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَــٰذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ } وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ }

شرح الكلمات:

{ وشهد شاهد من أهلها }: أي ابن عمها.

{ قُدَّ من قُبل }: أي من قدام.

{ قدَّ من دبر }: أي من وراء أي من خلف.

{ إنه من كيدكن }: أي قولها، ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً.

{ يوسف أعرض عن هذا }: أي عن هذا الأمر ولا تذكره لكيلا يشيع.

{ من الخاطئين }: المرتكبين للخطايا الآثمين.

معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث عن يوسف وأحداث القصة فقد ادعت زليخا أن يوسف راودها عن نفسها وطالبت بعقوبة فقالت

## { ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم }

وهنا رد يوسف ما قذفته به، ولو لا أنها قذفته ما أخبر عن مراودتها إياه فقال ما أخبر تعالى به في هذه الآيات { هي راودتني عن نفسي } وهنا انطق الله جل جلاله طفلاً رضيعاً إكراما لعبده وصفيّه يوسف فقال هذا الطفل والذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد يوسف { إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين } هذا ما قضى به الشاهد الصغير. { فلما رأى قميصه قد من دبر قال }. { إنه } أي قولها

## { ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً }

{ من كيدكن } أي من صنيع النساء { إن كيدكن عظيم } ، ثم قال ليوسف يا يوسف { أعرض عن هذا } الأمر ولا تذكره لأجد لكيلا يفشوا فيضر. وقال لزليخا { استغفري لذنبك } أي اطلب العفو من زوجك ليصفح عنك ولا يؤاخذك بما فرط منك من ذنب إنك كنت من الخاطئين أي الآثمين من الناس هذا ما تضمنته الآية الأربع في هذا السياق الكريم.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- مشروعية الدفاع عن النفس ولو بما يُسئُ إلى الخصم.

2- إكرام الله تعالى الأوليائه حيث أنطق طفلا في المهد فحكم ببراءة يوسف.

3- تقرير أن كيد النساء عظيم و هو كذلك.

4- استحباب الستر على المسيء وكراهية إشاعة الذنوب بين الناس.

{ وَقَالَ نِسُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ آمْرَأَةُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالِ مُبِينٍ } \* { فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئاً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَة مَنْهُنَّ سِكِيناً وَقَالَت ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ للَّه مَا هَلْا مَنْهُنَّ سِكِيناً وَقَالَت ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ للَّه مَا هَلْا الله مَا هَلْهُ بَشَراً إِنْ هَلْآ إِلاَّ مَلَكُ كَرِيمٌ } \* { قَالَتْ فَذَلِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ ولَقَدْ رَاوِدَتُهُ عَن نَفْسِه فَٱستَعْصَمَ ولَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لَيُسْجِنَنَ وَلَيكُوناً مَّن ٱلصَّاعِرِينَ } \* { قَالَ رَبِّ ٱلسَّجْنُ أَحَب فَاسَتَعْصَمَ ولَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لَيُسْجِنَنَ وَلَيكُوناً مَّن ٱلصَّاعِرِينَ } \* { قَالَ رَبِّ ٱلسَّجْنُ أَحَب إِلَيْهِنَ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيكُوناً مَّن ٱلصَّاعِرِينَ } \* { قَالَ رَبِّ ٱلسَّجْنُ أَحَب إلَيْهِنَ وَأَكُن مَّن ٱلْجَاهِلِينَ } \* { فَاسَرَف عَنْ عَنْ يَعْلَمُ أَنْ إِنَّ تَصْرُف عَنِي كَيْدَهُنَ إِنَّ لَمْ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ } وَلَيْ لَهُ مَرَافٌ عَنْهُ كَيْدَهُنَ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ } الْعَلِيمُ }

شرح الكلمات:

{ في المدينة }: أي عاصمة مصر يومئذ.

{ تراود فتاها }: أي عبدها الكنعاني.

{ قد شغفها حبا }: أي دخل حبّه شغاف قلبها أي أحاط بقلبها فتملكه عليها.

{ إِنَا لَنْرَاهَا فَي ضَلَالَ مِبِينَ }: أي في خطأ بيّن بسبب حبها إياه.

{ فلما سمعت بمكر هن }: أي بما تحدثن به عنها في غيبتها.

{ وأعتدت لهن متكئا }: أي وأعدت لهن فراشا ووسائد للاتكاء عليها.

{ أكبرنه }: أي أعظمنه في نفوسهن.

{ فذلك الذي لمتنني فيه }: أي قلتن كيف تحب عبداً كنعانياً.

{ فاستعصم }: أي امتنع مستمسكا بعفته وطهارته.

{ الصاغرين }: الذليلين المهانين.

{ أصب إليهن }: أمل إليهن.

{ وأكن من الجاهلين }: أي المذنبين إذ لا يذنب إلا من جهل قدرة الله واطلاعه عليه.

## معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في قصة يوسف إنه بعد الحكم الذي أصدره شاهد يوسف عليه السلام انتقلالخبر إلى نساء بعض الوزراء فاجتمعن في بيت إحداهن وتحدثن بما هو لوم لامرأة العزيز حيث راودت عبداً لها كنعانيا عن نفسه وهو ما أخبر تعالى عنه في الآيات الآتية قال تعالى { وقال نسوة في المدينة } أي عاصمة مصر يومئذ { امرأة العزيز تراود فتاها } أي عبدها { عن نفسه قد شغفها حبا } أي قد بلغ حبها إياه شغفا قلبها أي غشاءه. { إنا لنراها { أي نظنها { في ضلال مبين } أي خطأ واضح: إذ كيف تحب عبداً وهي من هي في شرفها وعلّو مكانتها. قوله تعالى { فلام سمعت بمكرهن } أي ما تحدثن به في غيبتها { أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا } أي فقابلت مكرهن بمكر أعظم منه فأعدت لهن حفلة طعام وشراب فلما أخذن في الأكل يقطعن بالسكاكين الفواكه كالأتراج وغيره أمرته أن يخرج عليهن ليرينه فيعجبن برؤيته فيذهلن عن أنفسهن ويقطعن أيديهن بدل الفاكهة التي يقطعنها للأكل وبذلك تكون قد دفعت عن نفسها المعرة

والملامة، وهذا ما جاء في قوله تعالى { وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا شه ما هذا بشرا } أي إنسان من الناس. { إن هذا إلا ملك } أي ما هذا إلا ملك { كريم } وذلك لجماله وما وهبه الله تعالى من حسن وجمال في خلقه وخلقه. وهنا قالت ما أخبر تعالى به في قوله { قالت فذلكن الذي لمتنني فيه } أي هذا هو التفي الجميل الذي لمتنني في حبه ومراودته عن نفسه { ولقد راودته عن نفسه فاستعصم } أي راودته فعلا وامتنع عن أجابتي. { ولئن لم يفعل ما آمره } أي به مما أريده منه { ليسجنن وليكونن من الصاغرين } أي الذليلين المهانين. وهكذا اسمعته تهديدها أمام النسوة المعجبات به. ومن هنا فزع يوسف إلى ربّه ليخلصه من مكر هذه المرأة وكيدها فقال ما أخبر تعالى به عنه { قال ربّ السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه من الإِثم، { وإلا تصرف عني كيدهن } أي كيد النسوة { أصب إليهن } أي أمل ْ إليهن { وأكن } أي بفعل ذلك { من الجاهلين } أي الآثمين بارتكاب معصيتك.

وها ما لا أريده وهو مافررت منه { فاستجاب له ربه } أي أجابه في دعائه وصرف عنه كيدهن إنه تعالى هو السميع لأقوال عباده ودُعَاء عبده وصفيه يوسف عليه السلام العيلم بأحوال وأعمال عباده ومنهم عبده يوسف. ولذا استجاب له فطمأنه وأذهب الألم ألم الخوف من نفسه، وله الحمد والمنة.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- بيان طبيعة الإنسان في حب الاطلاع وتتبع الأخبار.

2- رغبة الإنسان في الثأر لكرامته، وما يحميه من دم أو مال أو عرض.

3- ضعف النساء أمام الرجال، وعدم قدرتهن على التحمل كالرجال.

4- إيثار يوسف عليه السلام السجن على معصية الله تعالى وهذه مظاهر الصديقية.

5- الجهل بالله تعالى وبأسمائه وصفاته ووعده ووعيده وشرعه هو سبب كل الجرائم في الأرض.

{ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّن بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ } \* { وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَلَاخَرُ إِنِّي أَرَانِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْه نَجُهُمَ آ إِنِّي أَرَانِيَ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلآخَرُ إِنِّي أَرَانِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْه نَبِّنْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْمُحْسنِينَ } \* { قَالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْل

أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيَ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُمْ بِٱلآخِرَةِ هُم كَافِرُونَ } \* ﴿ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِسِيٓ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ ولَلَّكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ }

شرح الكلمات:

{ ثم بدا لهم }: أي ظهر لهم.

{ الآيات }: أي الدلائل على براءة يوسف.

{ أعصر خمرا }: أي أعصر عنباً ليكون خمرا.

{ واتبعت ملة }: أي دين.

{ ما كان لنا }: أي ما انبغى لنا و لا صح منّا.

{ أَن نشرك بالله من شيء }: أي أن أشرك بالله شيئا من الشرك وإن قل و لا من الشركاء وإن عظموا أو حقروا.

{ ذلك من فضل الله علينا }: أي ذلك التوحيد والدين الحق.

{ وعلى الناس }: إذ جاءتهم الرسل به ولكنهم ما شكروا فلم يتبعوا.

معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث عن يوسف عليه السلام وما حدث له بعد ظهور براءتة من تهمة امرأة العزيز قال تعالى { ثم بدا لهم نم بعد ما رأوا الآية ليسجننه حتى حين } أي ثم ظهر للعزيز ومن معه من بعد ما رأوا الدلائل الواضحة على براءة يوسف وذلك كقد القميص من دُبر ونطق الطفل وحكمه في القضية بقوله { إن كان قميصه }

الخ وهي أدلة كافية في براءة يوسف إلا أنهم رأوا سجنه إلى حين ما، أي ريثما تسكن النفوس وتنسى الحادثة ولم يبق لها ذكر بين الناس. وقوله تعالى { ودخل معه السجن فتيان } أي فقرروا سجنه وادخلوه لاسجن ودخل

معه فتيان أي خادمان كانا يخدمان ملك البلاد بتهمة وجهت إليهما. وقوله تعالى { قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبراً تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين } وكان هذا الطلب منهما بعد أن أعجبا بسلوكه مع أهل السجن وحسن معاملته وسألاه عن معارفه فأجابهم بأنه يعرف تعبير الرؤيا فعندئذ قالا هيا نجربه فندعي أنا رأينا كذا وكذا وسألاه فأجابهما بما أخبر تعالى به في هذه الآيات: { قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما } ولالفظ محتمل لما يأتيهما في المنام أو اليقظة وهو لما علمه الله تعالى يخبرها به قبل وصوله إليهما وبما يؤول إليه، وعلل لهما مبيناً سبب علمه هذا بقوله { ذلكما مما علمني ربّي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون } وهم الكنعانيون والمصريون إذ كانوا مشركين يعبدون الشمس ويعقوب، ثم واصل حديثه معهما دعوة لهما إلى الإيمان بالله والدخول في الإسلام فقال { ما كان لنا } أي ما ينبغي لنا أن نشرك بالله من شيء فنؤمن به ونعبده معهما أن هذا لم يكن باجتهاد منهم و لا باحتيال، وإنما هو من فضل الله تعالى عليهم، فقال ذلك من فضل الله علينا، وعلى الناس إذ خلقهم ورزقهم وكلأهم ودعاهم إلى الهدى وبيذنه لهم ولكن أكثر الناس لا يشركون فيهم لا يؤمنون و لا يعبدون.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- دخل يوسف السجن بداية أحداث ظاهر ها محرق وباطنها مشرق.

2- دخول السجن ليس دائما دليلا على أنه بيت المجرمين والمنحرفين إذ دخله صفي لله تعالى يوسف عليه السلام.

3- تعبير الرؤى تابع لصفاء الروح وقوة الفراسة وهي في يوسف علم لدني خاص.

4- استغلال المناسبات للدعوة إلى الله تعالى كما استغلها يوسف عليه السلام.

5- وجوب البراءة من الشرك وأهله.

6- اطلاق لفظ الآباء على الجدود إذ كل واحد هو أب لمن بعده.

{ يُصاحبَيِ ٱلسِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَّفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ } \* { مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَ أَسْمَآءً سَمَيْتُمُوهَاۤ أَنتُمْ وَآبَآ وَكُمْ مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سَلُطَان إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ للَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوۤ الْإِلا

إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـكِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ } \* { يَصَاحِبَي ٱلسَّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا ٱلآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ قُضِيَ ٱلأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ } \* { وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ ٱلشَّيْطَانُ ذَكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي ٱلسَّجْن بِضَعْ سنِينَ }

# شرح الكلمات:

{ يا صاحبي السجن }: أي يا صاحبي في السجن وهما الفتيان صاحب طعام الملك وصاحب شرابه.

{ أأرباب متفرقون }: أي آلهة متفرقون هنا وهناك أي في ذواتهم وصفاتهم وأماكنهم.

{ من دونه }: أي من دون الله سبحانه وتعالى.

{ إلا أسماء }: أي مجرد اسم إله، وإلا في الحقيقة هو ليس بإله إنما هو صنم.

{ ما أنزل الله بها من سلطان }: أي لم يأمر الله تعالى بعبادتها بأي نوع من أنواع العبادة.

{ فيسقي ربه خمرا }: أي يسقي سيده الذي هو ملك البلاد شراب الخمر.

{ فيصلب }: يقتل مصلوباً على خشبة كما هي عادة القتل عندهم.

{ قضي الأمر }: أي فرغ منه وبتّ فيه.

{ ظن انه ناج منهما }: أي أيقن إنه محكوم ببراءته.

{ أذكرني عند ربك }: أي أذكرني عند الملك بأني مسجون ظلما بدون جريمة.

{ فأنساه الشيطان ذكر ربه }: أي أنسى الشيطان يوسف ذكر ربّه تعالى.

معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في الحديث عن يوسف وهو في السجن لقد سبق أن استعبر الفتيان يوسف رؤياهما أي طلبا منه أن يعبر ها لما علما منه أنه يعبر الرؤى غير أن يوسف استغل الفرصة وأخذ يحدثهما عن أسباب علمه بتعبير الرؤى وأنه تركه لملَّة الكفر وإيمانه بالله تعالى وحده وأنه في ذلك متَّبع ملة آبائه ابراهيم واسحق ويعقوب، وانه لا ينبغي لهم أن يشركوا بالله وفي هذا تعريض بما عليه أهل السجن من الشرك بالله تعالى بعبادة الأصنام، وواصل حديثه داعياً إلى الله تعالى فقال ما أخبر به تعالى في هذا السياق { يا صاحبي السجن آرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار } فخاطب صاحبيه يا صاحبي السجن أخبراني واصدقاني: آرباب أي آلهة متفرقون هنا وهناك، هذا صنم وهذا كوكب، وهذا إنسان، وهذا حيوان، وهذا لونه كذا وهذا لونه كذا خير أم الله الواحد في ذاته وصفاته القهار لكل ما عداه من عداه من سائر المخلوقات، ولم يكن لهم من جواب سوى { الله الواحد القهار } إن العقل يقضى بهذا. ثم خاطب أهل السجن كافة فقال { ما تعبدون من دونه } أي من دون الله الواحد القهار { إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم } إنها مجرد أسماء لا غير إذ كونكم تطلقون لفظ إله أو رب على صنم أو كوكب مرسوم لهصورة لا يكون بذلك ربًّا وإلهاً إن الرب هو الخالق الرازق المدبر أما المخلوق المرزوق الذي لا يملك نفعا ولا ضراً لنفسه فضلا غن غيره فإطلاق الربّ والإله عليه كذب وزور، إنَّها أسماء ما أنزل الله بها من سلطان حجة و لا برهاناً فتعبد لذلك بحكم أن الله أمر بعبادتها. ثم قال لهم { إن الحكم إلا الله } أي ما الحكم إلا الله، وقد حكم بأن لا يعبد إلا هو، إذاً فكل عبادة لغيره هي باطلة يجب تركها والتخلي عنها، ذلك الدين القيم أخبرهم أن عبادة الله وحده وترك عبادة غيره هي الدين القويم والصراط المستقيم إلا أن أكثر الناس لا يعلمون فجهلهم بمعرفة ربهم الحق الذي خلقهم ورزقهم ويدبر حياتهم وإليه مرجعهم هو الذي جعلهم يعبدون ما ينحتون ويؤلهون ما يصنعون.

ولما فرغ من دعوته إلى ربّه التفت إلى من طلبا منه تعبير رؤياهما فقال: ما أخبر تعالى به عنه { يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربّه خمرا } أي سيطلق سراحه ويعود إلى عمله عند الملك فيسقيه الخمر كما كان يسقيه من قبل، وأما الآخر وهو طباخ الملك المتهم بأنه أراد أن يضع في طعام الملك السم ليقتله، فيصلب فتأكل الطير من رأسه بعد صلبه. وهنا قالا: إننا لم نر شيئا وإنما سألناك لنجربك لا غير فرد عليهما قائلا فتأكل الطير من رأسه بعد صلبه. وهنا قالا: إننا لم نر شيئا وإنما سألناك لنجربك لا غير فرد عليهما قائلا فقضي الأمر الذي فيه تستفتيان } أي فرغ منه وبنت فيه رأيتما أم لم تريا. ثم قال للذي ظن أنه ناج منهما ما أخبر تعالى به عنه { اذكرني عند ربك } أي عند سيدك وكانوا يطلقون على السيد المالك لفظ الربّ. فأنساه الشيطان ذكر ربّه أي أنسى الشيطان يوسف عليه السلام ذكر ربّه تعالى حيث التفت بقلبه إلى الخادم والملك ونسى الله تعالى فعاقبه ربّه الحق فلبث في السجن بضع سنين أي سبع سنوات عداً،

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- وجوب اغتنام الفرص للدعوة إلى الله تعالى.

2- تقرير التوحيد عن طريق أحاديث السابقين.

-3 لا حكم في شيء إلا بحكم الله تعالى فالحق ما أحقه الله والباطل ما أبطله والدين ما شرعه.

4- مشروعية الاستفتاء في كل مشكل من الأمور.

5- غفلة يوسف عليه السلام بإقباله على الفتى وقوله له اذكرني عند ربك ناسياً مولاه الحق ووليه الذي أنجاه من القتل وغيابة الجب، وفتنة النساء جعلته يحبس في السجن سبع سنين.

{ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّيَ أَرَى سَبْعَ بَقَرَات سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاَت خُضْ وَأُخَر يَابِسَات يَأْيُهَا ٱلْمَلَكُ إِنِّيَا يَ إِن كُنتُمْ لِلرُّوْيَا تَعْبُرُونَ } \* { قَالُوۤا أَضَعْاتُ أَحْلاَمٍ وَمَا يَابِسَات يَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُوْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّوْيَا تَعْبُرُونَ } \* { قَالُوٓا أَضَعْاتُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأُويِلِ ٱلْأَحْلاَمِ بِعَالَمِينَ } \* { وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّة أَنَا أُنَبِّكُمْ بِتَأُويِلِهِ نَحْنُ بِتَأُويِلِهِ فَأَرْسِلُونِ } \* { يُوسئفُ أَيُّهَا ٱلصِدِّيقُ أَفْتنَا فِي سَبْعِ بَقَرَات سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْع سَبْعِ بَقَرَات سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْع سَبْعِ بَقَرَات سَمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْع سَبْعِ بَقَرَات سَمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْع سَبْعِ بَقَرَات سَمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْع

شرح الكلمات:

{ الملك }: ملك مصر الذي العزيز وزير من وزرائه واسمه الريان بن الوليد.

{ سبع عجاف }: هزال غير سمان.

{ يا أيها الملأ }: أيها الأشراف والأعيان من رجال الدولة.

{ أفتوني في رؤياي }: أي عبروها لي.

{ أضغاث أحلام }: أي أخلاط أحلام كاذبة لا تعبير لها إلا ذلك.

{ وادّكر بعد امة }: أي وتذكر بعد حين من الزمن أي قرابة سبع سنين.

{ يوسف أيها الصديق }: أي يا سوسف أيها الصديق أي يا كثير الصدق علم ذلك منه في السجن.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في الحديث عن يوسف وهو في محنته إنه لما قارب الفرج أوانه رأى ملك مصر رؤيا أهالته وطلب من رجال دولته تعبيرها، وهو ما أخبر تعالى به في هذه الآيات إذ قال عز وجل: { وقال الملك أي ملك البلاد أني أرى أي في منامي سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات عجاف } أي مهازيل في غاية الهزال. { وسبع سنبلات خضر وأخر أي سنبلات يابسات. ثم واجه رجال العلم والدولة حوله وقد جمعهم لذلك فقال { يا أيهال الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون } أي تؤولون. فأجابوه بما أخبر تعالى عنهم بقوله { قالوا أضغاث أحلام } أي رؤياك هذه هي من أضغاث الأحلام التي لا تعبر، إذ قالوا { وما نن بتأويل الأحلام بعالمين } والمراد من الأضغاث الأخلاط وفي الحديث الصحيح " الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان " وقوله تعالى { وقال الذي نجا منهما } أي من صاحبي السجن، { واذكر بعد امة } أي وتذكر ما أوصاه به يوسف وهو يودعه عند باب السجن إذ قال له { اذكرني عند ربك } بعد حين من الزمن قرابة سبع سنوات. قال ما أخبر تعالى به عنه رأنا أنبئكم بتأويله فارسلون } أي إلى يوسف في السجن فإنه أحسن من يعبر الرؤى فأرسوله فدخل عليه وقال ما أخبر به تعالى عنه في قوله { يوسف } أي يا يوسف { أيها الصديق الفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات } وقوله { لعلي أرجع إلى الناس } أي الملك ورجاله { لعلهم يعلمون } أي ما تعبر ها به أنت فينتفعون بذلك.

هدابة الآبات:

من هداية الآيات:

1- جواز الرؤيا الصالحة يراها الكافر والفاسق.

2- الرؤى نوعان حلم من الشيطان، ورؤيا من الرحمن.

3- النسيان من صفات البشر.

4- جواز وصف الإنسان بما فيه من غير إطراء كقوله أيها الصديق.

5- لعل تكون بمعنى كى التعليلية.

{ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعُ سنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدَتُمْ فَذَرُوهُ فِي سننبله إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ } \* { ثُم يَأْتي من بَعْد ذَلكَ سَبْعٌ شَدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصَنُونَ } \* { ثُمَّ يَأْتي من بَعْد

# ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ }

شرح الكلمات:

{ دأبا }: أي متتابعة على عادتكم.

{ فذروه في سنبله }: أي اتركوه في سنبله لا تدرسوه.

{ سبع شداد }: أي صعاب قاسية لما فيها من الجدب.

{ بما تحصنون }: أي تحفظونه وتدخرونه للبذر والحاجة.

{ يغاث الناس }: أي يُغيثهم ربهم بالأمطار وجريان النيل.

{ وفيه يعصرون }: أي ما من شأنه أن يعصر كالزيتون والعنب وقصب السكر.

#### معنى الآيات:

قوله تعالى { قال تزرعون } إلى آخره هو جواب يوسف للذي استفتاه أي طلب منه تعبير رؤيا الملك قال له في بيان تأويل الرؤيا تزرعون بمعنى ارزعوا سبع سنين دأبا أي متتالية كعادتكم في الزرع كل سنة وهي تأويل السبع البقرات السمان، فما تحصدتم من رزوع فذروه في سنبله أي اتركوه بدون درس حتى لا يفسد إلا قليلا مما تأكلون أي فادرسوه لذلك. ثم يأتي بعد ذلك أي من بعد المخصبات سبع شداد أي مجدبات صعاب وهي تأويل السبع البقرات العجاف يأكلن ما قدمتم لهن ما قدمتم لهن أي من الحبوب التي احتفظتم بها من السبع المخصبات يريد تأكلونه فيهن إلا قليلا مما تحصنون أي تدخرونه للبذور ونحوه. ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون أي يأتي من بعد السبع النسين المجدبات عام فيه يغاث الناس بالمطر وفيه يعصرون العنب والزيت وكل ما يعصر لوجود الخصب فيه. وقوله ثم يأتي من بعذ ذلك عام الخ. هذا لم تدل عليه الرؤيا وإنما هو مما علمه الله تعالى يوسف فأفادهم به من غير ما سألوه ذلك إحساناً ذلك إحساناً منه ولحكمة عالية أرادها الله تعالى. وهو الحكيم العليم.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

- 1- أرض مصر أرض فلاحة وزراعة من عهدها الأول.
- 2- الاحتفاظ بالفائض في الصوامع وغيرها مبدأ اقتصادي هام ومفيد.
  - 3- كمال يوسف في حسن تعبير الرؤى شيء عظيم.
- 4- فضل يوسف عليه السلام على أهل مصر حيث أفادهم بأكثر مما سألوا.

{ وَقَالَ ٱلْمَلَكُ ٱلْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ } \* { قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدَتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ قُلْن حَاشَ لَلَّهُ مَا عَلَمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوْء قَالَت ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلآنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُ أَنَا رَاوَدُتُّهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ } \* { ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْد ٱلْخَائِنِينَ }

#### شرح الكلمات:

{ وقال الملك ائتوني به }: أي بيوسف.

{ فلما جاءه الرسول }: أي مبعوث الملك.

{ ارجع إلى ربتك }: أي سيدك.

{ ما بال النسوة }: ما حالهن.

{ ما خطبكن }: ما شأنكن.

{ حاش لله }: أي تنزيهاً لله تعالى عن العجز أن يخلق بشراً عفيفا.

{ حصص الحق }: وضح وظهر الحق.

معنى الآيات:

إن رؤيا كانت تدبيرًا من الله تعالى لإخراج يوسف من السجن إنه بعد أن رآى الملك الرؤيا وعجز رجاله عن تعبيرها وتذكّر أحد صاحبي السجن وما وصنّاه به يوسف، وطلب من الملك أن يرسله إلى يوسف في السجن ليستفتيه في الرؤيا وأرسوله واستفتاه فأفتاه وذهب به إلى الملك فأعجبه التعبير وعرف مدلوله أمر بإحضار يوسف لإكرامه لما ظهر له من العلم والكمال وهو ما أخبر تعالى به في قوله { وقال الملك ائتوني به } أي يوسف { فلما جاءه الرسول } أي جاء يوسف رسول الملك وهو صاحبه الذي كان معه في السجن ونجا من العقوبة وعاد إلى خدمة الملك فقال له إن الملك يدعوك فقال له عد إليه وأسأله { ما بال النسوة التي قطّعن أيديهن } أي قل له يسأل عن حال النسوة اللائي قطعن أيديهن والمرأة التي اتهمتني فجمع الملك النسوة وسألهن قائلا ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ فأجبن قائلات حاش لله ما علمنا عليه من سوء أي نُنزه الله تعالى أن يعجز أن يخلق بشرا عفيفا مثل هذا. ما علمنا عليه من سوء. وهنا قالت امرأة العزيز زليخا ما اخر تعالى به عنها { الآن حصص الحق } أي وضح وبان وظهر { أنا راودته عن نفسه } وليس هو الذي راودني، { وإنه لمن الصادقين } وقوله تعالى { ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب } هذا إخبار عن يوسف عليه السلام فإنه قال ذلك أي امتناعي من الخروج من السجن وعدم إجابتي الملك وطلب إليه أن يسأل عن حال النسوة حتى تم الذي تم من براءتي على لسان النسوة عامة، وامرأة العزيز خاصة حيث اعترفت قطعياً ببراءتي وقررت أنها هي التي راودتني عن نفس فأبيت ورفضت فعلت هذا ليعلم زوجها العزيز أني لم أخنه في أهله في غيبته وأن عرضه مصان وشرفه لم يدنس لأنه ربي أحسن مثواي. وإن الله لا يهدي كيد الخائنين فلو كنت خائنا ما هداني لمثل هذا الموقف المشرف والذي أصبحت به مبرأ الساحة سليم العرض طاهر الثوب والساحة.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- فضل العلم وشرفه إذ به رفع الملك يوسف إلى حضرته وهو رفيع.

2- فضيلة الحلم والأناة وعدم التسرع في الأمور.

3- فضيلة الصدق وقول الحق ولو كان على النفس.

4- شرف زليخا بإقرارها بذنبها رفعها مقاما ساميا وأنزلها درجة عالية فقد تصبح بعد قليل زوجة لصفي الله يوسف الصديق بن الصديق زوجة له في الدنيا وزوجة له في الآخرة وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

{ وَمَاۤ أُبرِّىءُ نَفْسِيۤ إِنَّ ٱلنَفْسَ لأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوْءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيۤ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ } \* { وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلْنَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ } \* { قَال الْمُلِكُ ٱلْنَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ } \* { قَال الْجُعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلأَرْضِ بِتَبَوَّأُ مِنْهَا اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلأَرْضِ بِتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ بِشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ } \* { وَلاَجْرُ ٱلآخِرَةِ خَيْرٌ للَّذِين آمَنُواْ وَكَاتُواْ بِتَقُونَ }

# شرح الكلمات:

{ لأمارة بالسوء }: أي كثيرة الأمر والسوء هو ما يُسيء إلى النفس البشرية مثل الذنوب.

{ إلا ما رحم ربي }: أي إلا من رحمه الله فإن نفسه لا تأمر بالسوء لطيبها وطهارتها.

{ استخلصه لنفسى }: أجعله من خلصائي من أهل مشورتي وأسراري.

{ مكين أمين }: أي ذو مكانة تتمكن بها من فعل ما تشاء، أمين مؤتمن على كل شيء عندنا.

{ خزائن الأرض }: أي خزائن الدولة في أرض مصر.

{ إني حفيظ عليم }: أي أحافظ على ما تسنده إليّ واحفظه، عليم بتدبيره.

{ يتبوأ }: أي ينزل ويحل حيث يشاء بعد ما كان في غيابة الجُب وضيف السجن.

### معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث على يوسف عليه السلام فقوله تعالى: { وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم } هذا من قول يوسف عليه السلام، إذ قال لما طلب إلى الملك أن يحقق في قضية النسوة اللاتي قطعن أيديهن و امر أة العزيز وتم التحقيق بالإعلان عن براءة يوسف مما اتهم به قال ذلك، أي فعلت ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وهضماً لنفسه من جهة ومن جهة أخرى فقد هم بضرب زليخا كما تقدم، قال: { وما أبرىء نفسي } وعلل لذلك فقال { إن النفس } أي البشرية { لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي } إلا نفساً رحمها ربي بتوفيقها إلى تزكيتها وتطهيرها بالإيمان وصالح الأعمال فإنها تصبح نفساً مطمئنة تأمر بالخير وتنهى عن الشر، وقوله: { إن ربي غفور رحيم } ذكر

هذه الجمرة تعليلاً لقوله: { وما أبرىء نفسي } فذكر و إن حصل مني هم بضرب و هو سوء فإني تبت إلى الله، والله غفور أي يعفو ويصفح فلا يؤاخذ من تاب إليه ويرحمه فإنه رحيم بالمؤمنين من عباده. هذا ما دلت عليه الآية الأولى (53) أما الآية الثانية (54) والثالثة (55) فقد تضمنت استدعاء الملك ليوسف وما دار من حديث بينهما إذ قال تعالى: { وقال الملك } الريان بن الوليد { إنتوني به } أي بيوسف بعد أن ظهر له علمه وكماله الروحي { أستخلصه لنفسي } أي أجعله خالصاً لي استشيره في أمري واستعين به على مهام ملكي وجاء يوسف من السجن وجلس إلى الملك وتحدث معه وسأله عن موضوع سني الخصب والجدب فأجابه بما أثلج صدره من التدابير الحكيمة السديدة وهنا قال له ما أخبر تعالى به قال له: { إنَّك اليوم لدين مكين أمين } أي ذو مكانة عندنا تمكنك من التصرف في البلاد كيف تشاء أمين على كل شيء عندنا فأجابه يوسف بما أخبر به تعالى بقوله: { قال اجعلني على خزائن الأرض } أي أرض مصر ومعنى هذا أنه حل محل العزيز الذي قد مات في تلك الأيام.

وعلل لطلبه وزارة المال والاقتصاد بقوله: { إنّي حفيظ عليم } أي حفيظ على ما أتولى تدبيره عليم بكيفية الإدارة وتدبير الشؤون. وقوله تعالى في الآية الرابعة (56): { وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء } أي بمثل هذه الأسباب والتدابير مكنا ليوسف في أرض مصر يتبوأ منها أي ينزل حيث يشاء يتقلب فيها أخذاً وعطاء وإنشاء وتعميراً لأنه أصبح وزيراً مطلق التصرف. وقوله تعالى: { نصيب برحمتنا من نشاء } أي رحمته من عبادنا ولا نضيع أجر المحسنين، وهذا وعد من الله تعالى لأهل الإحسان بتوفيتهم أجورهم، ويوسف عليه السلام من شاء الله رحمتهم كما هو من أهل الإحسان الذين يوفيهم الله تعالى أجورهم في الدنيا والآخرة، وأخبر تعالى أن أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، ترغيباً في الإيمان والتقوى إذ بهما تنال ولاية الله تعالى عز وجل إذ أولياؤه هم المؤمنون والمتقون.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- فضيلة هضم النفس باتهامها بالنقص والتقصير.

2- تحقيق الحكمة القائلة: المرء مخبوء تحت لسانه.

3- جواز ذكْر المُرشّع للعمل كحذق الصنعة ونحوه و لا يعد تزكية للنفس.

4- فضيلة الإحسان في المعتقد والقول والعمل.

5- فضل الإيمان والتقوى.

{ وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ } \* { وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ النَّوْنِي بِلَّا الْمُنْزِلِينَ } \* { فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ الْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ } \* { فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عَندِي وَلاَ تَقْرَبُونِ } \* { قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ }

شرح الكلمات:

{ وجاء إخوة يوسف }: من أرض كنعان لما بلغهم أن ملك مصر يبيع الطعام.

{ وهم له منكرون }: أي غير عارفين أنه أخوهم.

{ ولما جهزهم بجهازهم }: أي أكرمهم وزودهم بما يحتاجون إليه في سفرهم بعدما كال لهم ما ابتاعوه منه.

{ بأخ لكم من أبيكم }: هو بنيامين لأنه لم يجيء معهم لأن والده لم يقدر على فراقه.

{ سنر اود عنه أباه }: أي سنجتهد في طلبه منه.

{ وقال فتيانه }: أي غلمانه وخدمه.

{ بضاعتهم }: أي دراهمهم التي جاءوا يمتارون بها.

معنى الآيات:

ما زال السياق الكريم في الحديث عن قصة يوسف عليه السلام وتتبع أحدايها، إنه بعد أن ولي يوسف أمر الوزارة ومرت سنوات الخصب وجاءت سنوات الجدب فاحتاج أهل أرض كنعان الى الطعام كغيرهم فبعث يعقوب عليه السلام بنيه يمتارون وكانوا عشرة رجال بعد أن علم أن ملك مصر يبيع الطعام، قال تعالى مخبرا عن حالهم: { وجاء إخوة يوسف } أي من أرض كنعان { فدخلوا عليه } أي على يوسف { عرفهم وهم له منكرون } أي لم يعرفوه لتغيره بكبر السن وتغير أحواله وقوله تعالى: { ولما جهزهم بجهازهم } أي كل لهم وحَمَّل لكل واحد بعيره بعد أن أكرمهم غاية الإكرام { قال ائتوني بأخل لكم من أبيكم } و لا شك أنه قد سألهم عن أحوالهم فأخبروه عن أبيهم وأو لاده بالتفصيل فلذا قال لهم { ائتوني بأخ لكم من أبيكم } وهو بنيامين

ورغبهم في ذلك بقوله: { ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين } أي خير المضيفين لمن نزل عليهم { فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي و لا تقربون }. بعد هذا الإلحاح عليهم أجابوه بما أخبر تعالى به عنهم بقوله: { قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون } أي سنبذل جهدنا في طلبه حتى نأتي به، { وإنا لفاعلون } كما أخبرناك.

وقوله تعالى: { وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم } يخبر تعالى عن قيل يوسف لغلمانه اجعلوا دراهمهم التي اشتروا بها الطعام في رحالهم من حيث لا يشعرون { لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون } كل هذا كان رغبة من يوسف في إحضار أخيه الشقيق فجعل رد الدراهم وسيلة لذلك لأنهم إذا وجدوها تحرجوا من أخذها فرجعوا بها. وجاءوا بأخيهم معهم، وهو مطلب يوسف عليه السلام حققه الله.

#### هداية الآيات:

#### من هداية الآيات:

1- عجيب تدبير الله تعالى إذ رؤيا لملك وتعبير يوسف لها وظهورها كما عبرها كان تدبيراً لولاية يوسف ثم لمجيء إخوته يطلبون الطعام لأهليهم ولتتم سلسلة الأحداث الآتية، فلا إله إلا الله، ولا رب سواه.

2- حسن تدبير يوسف عليه السلام للإتيان بأخيه بنيامين تمهيداً للإتيان بالأسرة كلها.

3- أثر الإِيمان في السلوك، إذ عرف يوسف أن أخوته لا يستحلون أكل مال بغير حقه فجعل الدراهم في رحالهم ليرجعوا بها ومعهم أخوهم الذي يريد إحضاره.

{ وَقَالَ لَفَتْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنْقَلَبُوۤاْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ وَالْكَالُ فَالْسُلْ مَعْنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَه لَكَافُوْنَ } \* { فَلَمَّا رَجِعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَأْبَانَا مُنعَ مَنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَلْسُلْ مَعْنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَه لَحَافَظُونَ } \* { قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُو لَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ } \* { وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رَدَّتُ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَأْبَانَا مَا نَبْغِي أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ } \* { وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رَدَّتُ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَأْبَانَا مَا نَبْغِي هَلَاهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ رَدَّتُ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرِ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ } \* { قَال هَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُونُونِ مَوْثَقَا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَنِي بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاظَ بِكُمْ فَلَمَّآ آتَوْهُ مَوْثَقَهُمْ قَال لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُونُونِ مَوْثَقَا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَنِي بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاظَ بِكُمْ فَلَمَّآ آتَوْهُ مَوْثَقَهُمْ قَال لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَى تُونُونِ مَوْثَقَا مِّنَ ٱللَّهُ لِتَأْتُنَتِي بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاظَ بِكُمْ فَلَمَّآ آتَوْهُ مَوْبُقَهُمْ قَال لَنْ يُحَلِي مَا نَقُولُ وَكِيلٌ } \* { وَقَالَ يَبْنِيَ ۚ لَا تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدُ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوابٍ مُتَوْمَلُونَ } وَمَالًا مَنْ عَلَى عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ } أَنْ يُحَدِّقُولُ وَعَلَى الْمُتَوكِلُونَ وَعَلَيْهِ وَلَوْلُ مَنْ اللَّهِ مِن شَيْء إِن ٱلْحُكُمُ إِلاَّ لللَّه عَلَيْهِ وَوَكُولُ الْمُتُوكِكُلُونَ }

شرح الكلمات:

{ منع منا الكيل }: أي منع الملك منا الكيل حتى نأتيه بأخينا.

{ نكتل }: أي نحصل على الكيل المطلوب.

{ على أخيه من قبل }: أي كما أمنتكم على يوسف من قبل وقد فرطتم فيه.

{ ما نبغى }: أي أي شيء نبغي.

{ ونزداد كيل بعير }: أي بدل ما كنا عشرة نصبح أحد عشر لكل واحد حمل بعير.

{ ذلك كيل يسير }: أي على الملك لغناه وطوله فلا يضره أن يزدنا حمل بعير.

{ موثقاً }: أي عهدا مؤكدا باليمين.

{ إلا أن يحاط بهم }: أي تهلكوا عن آخركم.

{ إلا أن يحاط بكم }: أي أراد الله خلافه.

معنى الآيات:

ما زال السياق الكيم في الحديث عن يوسف وإخوته قال تعالى مخبراً عن رجوع إخوة يوسف من مصر إلى أرض كنعان بفلسطين: { فلما رجعوا إلى أبيهم } أي يعقوب عليه السلام { قالوا يا أبانا منع منا الكيل } أي منع منا ملك مصر الكيل إلا أن نأتي بأخينا بنيامين { فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون } أن يناله مكروه بحال من الأحوال. بأجابهم يعقوب عليه السلام بما أخبر تعالى عنه بقوله: { قال هل آمنكم عليه } أي ما آمنكم عليه { إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل } يعني يوسف لمنا ذهبوا به إلى البادية. { فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين } جبى هذاالحديث بينهم عند وصولهم وقبل فتح أمتعتهم، وأما بعد فتحها فق دقالوا ما أخبر تعالى به في قوله: { ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم } أي دراهمهم { ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا } أي فأرسل معنا أخانا نذهب به الى مصر { ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير } لأن الملك المصري لا يبيع للنفر الواحد الاحمل بعير نظراً لحاجة الناس إلى الطعام في هذه السنوات يسير } لأن الملك المصري لا يبيع للنفر الواحد الاحمل بعير نظراً لحاجة الناس إلى الطعام في هذه السنوات الصعبة للجدب العام في البلاد. فأجابهم يعقوب بما قال تعالى عنه { قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من

الله } أي حتى تعطوني عهداً مؤكداً باليمين على أن تأتوني به { لتأتنني به إلا أن يحاط بكم } بعدو ونحوه فتهلكوا جميعاً فأطوه ما طلب منهم من عهد وميثاق، قال تعالى: { فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل الله على وعليكم، أي فأشهد الله تعالى على عهدهم. ولما أرادوا السفر إلى مصر حملته العاطفة الأبوية والرحمة الإيمانية على أن قال لهم من ما أخبر تعالى عنه: { وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة } أي لا تدخلوا وأنت أحد عشر رجلاً من باب واحد فتسرع إليكم العين، وإنما ادخلوا من عدة أبواب فلا تُرون جماعة واحدة أبناء رجل واحد فلا تصيبكم عين الحاسدين ثم قال: { وما أغني عنكم من الله من شيء } ، وهو كذلك { إن الحكم إلا لله } فما شاءه كان: { عليه توكلت } أي فوضت أمري إليه { وعليه فليتوكل الموكلون } أي فليفوض إليه المتوكلون.

هدابة الآبات

من هداية الآيات:

1- بيان مدى يعقوب عليه السلام على الله وثقته في ربّه عز وجل، ومعرفته بأسمائه وصفاته، وكيف لا وهو أحد أنبياء الله ورسله عليهم السلام.

2- جواز أخذ العهد المؤكد في الأمور الهامة ولو على أقرب الناس كالأبناء مثلاً.

3- لا بأس بتخوف المؤمن من إصابة العين وأخذ الحيطة للوقاية منها مع اعتقاد أن ذلك لا يغني من الله شيئا وأن الحكم لله وحده في خلقه لا شريك له في ذلك.

4- وجوب التوكل على الله تعالى و إمضاء العمل الذي تعيَّن وتفويض أمر ما يحدث لله تعالى.

{ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِّنَ ٱللَّه مِن شَيْء إِلاَّ حَاجَةً فِي نَفْس يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ } \* { وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ } \* { فَلَمَّا جَهَّزَهُم يُوسُفَ آوَى آلِيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِي أَنَا أَخُوكَ فَلاَ تَبْتئس بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } \* { فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيه ثُمَّ أَذَنَ مُؤذِن لَ أَيْتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ } \* { قَالُوا وَأَقْبُلُواْ عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُونَ } \* { قَالُوا نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حَمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِه وَاللَّهُمُ لَكُواْ عَيْمٌ مَّاذَا تَفْقِدُونَ } \* { قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حَمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِه وَعَمْ

شرح الكلمات:

{ إلا حاجة في نفس يعقوب }: هي إرادة دفع العين عن أو لادة شفقة عليهم.

{ آوى إليه أخاه }: أي ضمه إليه أثناء الأكل وأثناء المبيت.

{ فلا تبتئس }: أي لا تحزن.

{ جعل السقاية }: أي صاع الملك وهو من ذهب كان يشرب فيه ثم جعله مكيالاً يكيل به.

{ أذن مؤذن }: نادى منادى.

{ أيتها العير }: أي القافلة.

{ صواع الملك }: أي صاع الملك. فالصاع والصواع بمعنى واحد.

{ وأنا به زعيم }: أي بالحمل كفيل.

معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث عن إخوة يوسف فقد عهد إليهم إذا هم وصلوا إلى ديار مصر أن لا يدخلوا من باب واحد بل من أبواب متعددة خشية العين عليهم، وقد وصلوا وعملوا بوصية أبيهم فقد قال تعالى مخبراً عنهم إولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم } أي دخولهم من أبواب متفرقة { من الله } أي من قضائه { من شيء إلا حاجة } أي لكن حاجة { في نفس يعقوب } وهي خوف العين عليهم { قضاها } أي لا غير.

وقوله تعلى { وإنه لذو علم لما علمناه } ثناء على يعقوب أي إنه لصاحب علم وعمل لتعليمنا إياه وقوله: { ولكن أكثر الناس لا يعلمون } هو كما أخبر عز وجل أكثر الناس لا يعلمون عن الله تعالى صفات جلاله وكماله ومحابه ومساخطه وأبواب الوصول إلى مرضاته والحصول على رضاه ومحبته، وما يتقي مما يحرم على العبد من ذلك. هذا ما دلت عليه الآية الأولى (68).

أما الآية الثانية فقد أخبر تعالى أن إخوة يوسف لما دخلوا عليه في منزله آواى إليه أخاه أي شقيقه وهو بنيامين، وذلك لما جاء وقت النوم جعل كل اثنين في غرفة وهم أحد عشر رجلاً بقي بنيامين فقال هذا ينام معى، وأنه لما آواه إليه في فراشه أعلمه أنه أخوه يوسف، وأعلمه أن لا يحزن بسبب ما كان إخوته قد عملوه

مع أبيهم ومع أخيهم يوسف وأعلمه أنه سيحتال على بقائه معه فلا يكترث بذلك ولا يخبر إخوته بشيء من هذا. هذا ما دلت عليه الآية الثانية وهي قوله تعالى: { ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون }.

أما الآية الثالثة (70) فقد تضمنت الإخبار عن تدبير يوسف لبقاء أخيه معه دونهم وذلك أنه لما جهزهم بجهازهم أي كال لهم الطعام وزودهم بما يحتاجون إليه بعد إكرامه لهم جعل بطريق خفي لم يشعروا به سقاية الملك وهي الصاع أو الصواع وهي عبارة عن إناء من ذهب كان يشرب فيه ثم جعل آلة كيل خاصة بالملك عرفت بصواع الملك أو صاعه. جعلها في رحل أخيه بنيامين. ثم لما تحركت القافلة وسارت خطوات نادى مناد قائلاً أيتها العير أي يا أهل القافلة إنكم لسارقون.

هذا ما تضمنته الآية الكريمة إذ قال تعالى: { فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون }. قال تعالى إخباراً عنهم: { قالوا و أقبلوا عليهم ماذا تفقدون } فأجابوا بقولهم: { نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير } أي مكافأة له { و أنا به زعيم } أي و أنا بإعطائه حمل البعير كفيل.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- بيان فضل العلم وأهله.

2- تقرير حقيقة وهي أن أكثر الناس لا يعلمون.

3- حسن تدبير يوسف للإبقاء على أخيه معه بعد ذهاب إخوته.

4- مشروعية إعطاء المكافآت لمن يقوم بعمل معين وهي الجعالة في الفقه.

5- مشروعية الكفالة والكفيل غارم.

{ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلَمْتُمْ مَّا جِنْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ } \* { قَالُواْ فَمَا جَزَآوُهُ إِن كُنتُمْ كَاذبِينَ } \* { قَالُواْ جَزَآوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ } \* { فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ كَذلِكَ كَدْنَا لِيُوسِئُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذُ أَفَهُ وَبَوَ وَقَوْقَ كُلُّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ } أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ }

شرح الكلمات:

{ تَالله }: أي والله.

{ لنفسد في الأرض }: أي بارتكاب المعاصى وغشيان الذنوب.

{ وما كنا سارقين }: أي لم نسرق الصواع كما أنا لم نسرق من قبل متاع أحد.

{ من وجد في رحله فهو جزاؤه }: أي يأخذ بالسرقة رقيقاً.

{ كذلك نجزى الظالمين }: أي في شريعتنا.

{ في وعاء أخيه }: أي في وعاء أخيه الموجود في رحله.

{ كذلك كدنا ليوسف }: أي يسرنا له هذا الكد الذي توصل به إلى أمر محمود.

{ في دين الملك }: أي في شرعه إذ كان يضرب السارق ويغرم بمثل ما سرق.

{ نرفع درجات من نشاء }: أي كما رفع يوسف عليه السلام.

### معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث عن يوسف وإخوته، إنه لما أعلن عن سرقة صواع الملك وأوقفت القافلة للتقتيش، وأعلن عن الجائزة لمن يأتي بالصواع وأنها مضمونة هنا قال إخوة يوسف ما أخبر تعالى به عنهم: { قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض } أي بالسرقة وغشيان الذنوب وإنما جئنا للميرة { وما كنا سارقين } أي في يوم من الأيام، وهنا قال رجال الملك رداً على مقاتلهم بما أخبر تعالى به: { قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين } فأجاب الإخوة بما أخبر تعالى عنهم بقوله: { قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه } يريدون أن السارق يُسترق أي يملك بالسرقة وقوله { كذلك نجزي الظالمين } أي في شريعتنا. وهنا أخذ يوسف بنفسه يفتش أوعية إخوته بحثاً عن الصواع، وبدأ بأوعيتهم واحداً بعد واحد وآخر وعاء وعاء أخيه بنيامين دفعاً للتهمة والتواطؤ في القضية، حتى استخرجها من وعاء أخيه الذي كان في رحله، هذا ما دل عليه قوله تعالى: { فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه } وقوله تعالى: { كذلك كدنا ليوسف } أي هكذا يسرنا له هذا الكيد

الذي توصل به إلى أمر محمود غير مذموم. وقوله تعالى: { ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك } أي لم يكن في شرع مصر أن يأخذ أخاه عبداً بالسرقة بل السارق يضرب ويغرم فقط، { إلا أن يشاء الله } أمراً فإنه يكون. وقوله تعالى: { نرفع درجات من نشاء } أي في العلم كما رفعنا يوسف { وفوق كل ذي علم } من الناس { عليم } إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى فهو العليم الذي لا أعلم منه بل العلم كله له ومنه ولو لاه لما علم أحد شيئاً.

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1- جواز الحلف بالله تعالى للحاجة.

2- مشروعية دفع التهمة عن النفس البريئة.

3- معرفة حكم السرقة في شرعة يعقوب عليه السلام.

4- بيان حسن تدبير الله تعالى الأوليائه.

5- بيان حكم السرقة في القانون المصري على عهد يوسف عليه السلام.

-6 علو مقام يوسف عليه السلام في العلم.

7- تقرير قاعدة (وفوق كل ذي علم عليم): إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى.

{ قَالُوۤا إِن يَسَرُقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسَفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُم شَرِّ مَّكَاناً وَٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ } \* { قَالُواْ يَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْحًا كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ } \* { قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأَخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا آ إِذَا لَظَالمُونَ } 
لَظَالمُونَ }

شرح الكلمات:

{ إن يسرق }: أي يأخذ الصواع خفية من حرزه.

{ فقد سرق أخ له }: أي يوسف في صباه.

{ فأسرها يوسف }: أي أخفى هذه التهمة في نفسه.

{ ولم يبدها لهم }: أي لم يظهرها لهم.

{ أنتم شر مكاناً }: أي منزلة ممن رميتموه بالسرقة.

{ بما تصفون }: أي بحقيقة ما تصفون أي تذكرون.

{ أَبَّا شيخاً كبيراً }: أي يعقوب عليه السلام.

{ معاذ الله }: أي نعوذ بالله من أن نأخذ من لم نجد متاعنا عنده.

{ متاعنا }: أي الصواع.

معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث مع يوسف عليه السلام وإخوته، إنه بعد أن استخرج يوسف الصواع من متاع أخيه وتقرر ظاهراً أن بينامين قد سرق، قال إخوته ما أخبر به تعالى عنهم في قوله: { قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل إلى يعنون يوسف له من أخ له من قبل } أي إن يكن بنيامين قد سرق كما قررتم فلا عجب فقد سرق أخ له من قبل يعنون يوسف أيام صباه، كان يسرق الطعام ويعطيه المساكين وسرق صنماً لأبي أمه فكسره حتى لا يعبده، وليس هذا من السرقة المحرمة ولا المنمومة بل هي محمودة. وقوله تعالى { فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم } أي أسر يوسف قولتهم { فقد سرق أخ له من قبل } ولم يظهرها لهم وقال رداً لقولتهم الخاطئة: { أنتم شر مكاناً } أي أسر مزلة ممن رميتموه بالسرقة { والله أعلم بما تصفون } أي بحقيقة ما تذكرون. ولما سمعوا قول يوسف وكان فيه نوع من الصرامة والشدة قالوا مستعطفين يوسف مسترحمينه بما حكى لله تعالى عنهم في قوله: { قالوا يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً } أي لأخينا والداً كبير السن يعز عليه فراقه و لا يطيقه. { فخذ أحدنا مكانه إنا لراك من المحسنين. أي واحداً منا بدلاً عنه ومثاك يفعل ذلك لأنه إحسان وأنت من المحسنين. فأجابهم بما أخبر تعالى به في قوله: { قال معاذ الله } أي نعوذ بالله { أن نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا أخذنا من لم يَجْنِ ونترك من جنى أي سرق فقد كنا بذلك ظالمين وهذا ما لا نرضاه و لا نوافق عليه.

من هداية الآيات:

1- مشروعية الاعتذار عن الخطأ.

2- قد يضطر الحليم إلى أن يقول ما لم يكن يقوله لو لا ما وُوجه به من السوء.

3- مشروعية الاسترحام والاستعطاف لمن احتاج الى ذلك رجاء أن يرحم ويعطف عليه.

4- حرمة ترك الجاني وأخذ غيره بدلا منه إذ هذا من الظلم المحرم.

{ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيّاً قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوۤاْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوَثِقاً مِّنَ اللَّهُ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسِفُ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيٓ أَبِيٓ أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْر الْحَاكِمِينَ } \* { ارْجِعُوٓاْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يِأَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدُنَاۤ إِلاَّ بِمَا عَلَمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْعَيْبَ حَافِظينَ } \* { وَسَئِلَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيْرَ النَّتِيَ أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ } \* لَلْغَيْبَ حَافِظينَ } \* { وَسَئِلَ الْقَرْيَةَ النَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ النَّتِي بَهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُو الْعَلِيم لَلْهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُو الْعَلِيم الْحَكِيمُ } \* { وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَأْسَفَىٰ عَلَى يُوسِفُ وَابْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُرْنِ فَهُو كَظِيمٌ } الْحَكِيمُ } \* { وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَأْسَفَىٰ عَلَى يُوسِفُ وَابْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُرْنِ فَهُو كَظِيمٌ }

# شرح الكلمات:

{ خلصوا نجياً }: أي اعتزلوا يناجي بعضهم بعضاً.

{ أَخَذَ عَلَيْكُم مُوثَقاً }: أي عهداً وميثاقاً لتأتن به إلا أن يحاط بكم.

{ ومن قبل ما فرطتم }: أي ومن قبل إضاعتكم لبنيامين فرضتم في يوسف كذلك.

{ فلن أبرح الأرض }: أي لن أفارق الأرض، أي أرض مصر.

{ وما كنا للغيب حافظين }: أي لما غاب عنا ولم نعرفه حافظين.

{ العير التي أقبلنا فيها }: أي أصحاب القافلة التي جئنا معها وهم قوم كنعانيون.

{ سولت لكم أنفسكم }: أي زينت وحسنت لكم أمراً ففعلتموه.

{ أَن يَأْتَيْنِي بِهِم جَمِيعًا }: أي بيوسف وأخويه بنيامين وروبيل.

{ وتولى عنهم }: أي معرضاً عن حديثهم.

{ وقال يا أسفى }: أي يا حزني أحضر هذا أوان حضورك.

{ فهو كظيم }: أي مغموم مكروب لا يظهر كربه.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث على قصة يوسف وإخوته، إنه بعد أن أخذ يوسف أخاه بالسرقة ولم يقبل استرحامهم له بأخذ غيره بدلاً عنه انحازوا ناحية يفكرون في أمرهم وهو ما أخبر به تعالى عنه في قوله: { فلما استيأسوا } أي يئسوا { خلصوا نجياً } أي اعتزلوا يتتاجون في قضيتهم { قال كبيرهم } وهو روبيل مخاطبا إياهم { ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً } يذكرهم بالميثاق الذي أخذه يعقوب عليهم لما طلبوا منه أن يرسل معهم بنيامين لأن عزيز مصر طلبه. رومن قب لما فرطتم في يوسف } أي وذكرهم بتفريطهم في يوسف يوم ألقوه في غيابة الجب وباعوه بعد خروجه من الجب. ومن هنا قال لهم ما أخبر تعالى به: { فلن أبرح الأرض } أي أرض مصر حتى يأذن لي أبي بالرجوع إليه { أو يحكم الله لي } بما هو خير { وهو خير الحاكمين }.

ولما أقنعهم بتخلفه عنهم أخذ يرشدهم إلى ما يقولونه لوالدهم وهو ما أخبر تعالى به في قوله عنه: { ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق ما شهدنا إلا بما علمنا } أي حيث رأينا الصواع يستخرج من رحل أخينا { وما كنا للغيب حافظين } أي ولو كنا نعلم أن أخانا يحدث لههذا الذي حدث ما أخذناه معنا. كما أننا ما شهدنا بأن السارق يؤخذ بالسرقة إلا بما علمنا منك { واسأل القرية التي كنا فيها } وهي عاصمة مصر { والعير التي أقبلنا فيها } إذ فيها كنعانيون من جيرانك { وإنا لصادقون } في كل ما أخبرناك به. هذا ما أرشد به روبيل إخوته، ولما ذهبوا به واجتمعوا بأبيهم وحدثوه بما علمهم روبيه أن يقولوه فقالوه لأبيهم. رد عليهم يعقوب عليه السلام بما أخبر تعالى به عنه في قوله: { قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً } أي زينت لكم أنفسكم أمراً هفعلتموه { فصبر يعلى ما أصابني صبر جميل لا جزع فيه ولا شكاية لأحد غير الله { عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً } أي يوسف وبنيامين وروبيل { إنه هو العليم } بفقري إليه وحاجتي عنده { الحكيم } في

تدبيره لأوليائه وصالحي عباده { وتولى عنهم } أي أعرض عن مخاطبتهم { وقال يا أسفى } أي يا أسفى وشدة حزني أحضر فهذا أوان حضورك { على يوسف } قال تعالى مخبراً عن حاله بعد ذلك { وابيضت عيناه من الحزن } فغلب بياضهما على سوادهما ومعنى هذا أنه فقد الإبصار بما أصاب عينيه من البياض { فهو كظيم } أي ممتلىء من الهم والكرب والحزن مكظوم لا يبثه لأحد و لا يشكوه لغير ربه تعالى.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- مشروعية المناجاة للتشاور في الأمر الهام.

2- مشروعية التذكير الالتزامات والعهود والمحافظة على ذلك.

3- قد يغلب الحياء على المؤمن فيمنعه من أمور هي خير له.

4- مشروعية النصح وتزويد المنصوح له بما يقوله ويعمله.

5- جواز إظهار التأسف والحزن الشكوى لله تعالى.

{ قَالُواْ تَالله تَفْتَوُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ } \* { قَالَ إِنَّمَاۤ أَشْكُو بَتِّى وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } \* { يَبَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفُ وَأَخِيه وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَوْحِ ٱللَّه إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَوْحِ ٱللَّه إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ } \* { فَلَمَّا وَأَخْيه وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَوْحِ ٱللَّه إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَوْحِ ٱللَّه إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ } \* { فَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَيْه قَالُواْ يَأْيُهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا ٱلضَّرُ وَجِئْنَا بِيضَاعَة مُرْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْل وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّه يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِقِينَ }

شرح الكلمات:

{ تالله تفتؤ ا تذكر }: أي والله لا تزال تذكر يوسف.

{ حرضاً }: أي مشرفاً على الهلاك لطول مرضك.

{ أشكو بثي }: أي عظيم حزني إذ البث الذي لا يصبر عليه حتى يبث الى الغير.

{ فتحسسوا }: أي اطلبوا خبر هما بلطف حتى تصلوا إلى النتيجة.

{ من روح الله }: أي من رحمة الله.

{ ببضاعة مزجاة }: أي بدر اهم مدفوعة لا يقبلها الناس لرداءتها.

{ يجزي المتصدقين }: أي يثيب المتصدقين بثواب الدنيا والآخرة.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق فيما جرى من حديث بين يعقوب عليه السلام وبنيه أنه بعدما ذكروا له ما جرى لهم في مصر اعرض عنهم وقال يا أسفى على يوسف وأبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. قالوا له ما أخبر به تعالى في قوله: { قالو تالله تفتوًا تذكر يوسف } أي والله لا تزال تذكر يوسف حتى تصبح حرضاً مشرفاً على الموت أو تكون من الهالكين أي الميتين. أجابهم بما أخبر تعالى به عنه: { قال إنما أشكوا بثي } أي همي { وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون } يريد أن رجاءه في الله كبير وأن الله لا يخيب رجاءه وأن رؤيا يوسف صادقة وأن الله تعالى سيجمع سمله به ويسجد له كما رأى. ومن هنا قال لهم ما أخبر تعالى به: { يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه } أي التمسوا أخبارهما بحواسكم بالسؤال عنهما والنظر إليهما، { ولا تيأسوا من وح الله } أي من فرجه ورحمته و علل النهي فقال: { إنه لا ييأس من روح الله } أي من فرجه ورحمته { إلا القوم الكافرون }.

وامتثل الأبناء أمر الوالد وذهبوا إلى مصر وانتهوا إليها ونزلوا بها وأتوا الى دار العزيز { فلما دخلوا عليه قالوا } ما أخبر تعالى به عنهم { يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر } أي من الجدب والقحط والمجاعة { وجئنا ببضاعة مزجاة } أي دراهم رديوة مدفوعة لا تقبل كما تقبل الجيدة منها { فأوف لنا الكيل } بها { وتصدق علينا } بقبولها على رداءتها { إن الله يجزي المتصدقين } أي يثيبهم على إحسانهم ويجزيهم به خيراً.

هداية الآيات

من هداية الآبات:

1- شدة الحزن تعرض صاحبها للحرض أو الموت.

2- تحرم الشكوى لغير الله عز وجل.

3- حرمة اليأس من الفرج عند الشدة والرحمة عند العذاب.

4- جواز الشكوى إذا كان المراد بها الكشف عن الحال للاصلاح أو العلاج كأن يقول المحتاج إني جائع أو عار مثلاً وكأن يقول المريض للطبيب أشكوا ألماً في بطني أو رأسي مثلا.

5- فضل الصدقة وثواب المتصدقين.

{ قَالَ هَلْ عَلَمْتُمْ مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفُ وَأَخِيه إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ } \* { قَالُوۤا أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ قَالَ أَنا يُوسُفُ وَهَلَا اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ } يُوسُفُ وَهَلَا اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ } \* { قَالُواْ تَٱللَّه لَقَدْ آثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطئينَ } \* { قَالَ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَ يَغْفِرُ ٱللَّه لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ } \* { ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَلْآ فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرا وَأُتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ } وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ }

### شرح الكلمات:

{ إِذْ أَنتُم جَاهِلُونَ }: أي لا تعلمون ما يؤول إليه أمر يوسف.

{ قد من الله علينا }: أي أنعم بأن جميع بيننا بعد افتراق طويل أنتم سببه.

{ من يتق ويصبر }: أي يتق الله فيخافه فلا يعصيه ويصبر على ما يناله من وصب ونصب.

{ لقد آثرك الله علينا }: أي فضلك علينا بما من عليك من الإنعام والكمال.

{ لا تثريب عليكم }: أي لا عتب عليكم و لا لوم.

# معنى الآيات:

ما زال السياق في الحديث مع يوسف وإخوته، إنه لما وصلوا إليه من أرض كنعان بأمر والدهم وشكوا إليه ما هم فيه من شيق الحال إذ قالوا له: قد مسنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، لما سمع منهم ذلك رق قلبه وارفَضتت عيناه بالدموع وأراد أن ينهي التكتم الذي كان عليه وهو إخفاء حاله عليهم فقال لهم: { هل علمتم ما فعلتم

بيوسف وأخيه } ذكرهم بما صنعوا به من إلقائه في الجب وبيعه عبداً وبذلك فرقوا بينه وبين والده وأخيه شقيقه وقوله: { إِذَ أَنتَم جاهلون } أي بما يصير إليه أمر يوسف وهذا أخي قد من الله علينا } أي أنعم علينا فجمع يوسف } فأجبهم قائلاً بما أخبر تعالى به عنه { قال أنا يوسف وهذ أخي قد من الله علينا } أي أنعم علينا فجمع بيننا على أحسن حال ثم قال: { إنه من يتق ويصبر } أي يتق الله يخافه فيقيم فرائصه ويتجنب نواهه ويصبر على ذلك وعلى ما يبتليه به { فإن الهل لا يضيع أجر المحسنين } أي في طاعة ربهم والإسلام له ظاهرا وباطنا. وهنا قالوا له ما أخبر به تعالى عنهم: { قالوا تالله لقد آثرك الله علينا } أي بالعلم والعمل والفضل { وإن كنا لخاطئين } فيما فعلنا بك، فكان هذا توبة منهم فقال لهم: { لا تثريب عليكم اليوم } أي لا عتب و لا لوم و لا ذكر لا صنعتم لأنه يؤذي { يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين } سأل الله تعالى لهولهم المغفرة وأثنى على الله تعالى بأنه أرحم الراحمين من الحزن عليه فقال: { اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً } أي يرجع بصيراً كما كان { وأتوي بأهلكم أجمعين } يريد أبويه والنساء والأطفال والأحفاد. وهو تحول كامل للأسرة الشريفة من كان { وأتوي بأهلكم أجمعين } يريد أبويه والنساء والأطفال والأحفاد. وهو تحول كامل للأسرة الشريفة من أرض مصر تدبيراً من الله العزيز الحكيم.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- تقرير مبدأ أن المعاصى لن تكون إلا نتيجة للجهل بالله تعالى وجلاله وشرائعه ووعده ووعيده.

2- فضل التقوى والصبر وما لهما من حسن العاقبة.

3- فضل الصفح والعفو وترك عتاب القريب إذا أساء.

{ وَلَمَّا فَصَلَت ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَنّدُونِ } \* { قَالُواْ تَٱللَّه إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكَ ٱلْقَديم } \* { فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجُهِه فَٱرْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي ضَلَاكَ ٱلْقَديم كَ \* { فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئينَ } \* { قَال أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } \* { قَالُواْ يَأْبَانَا ٱسْتَغْفُرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئينَ } \* { قَال سَوْفَ أَسْتَغْفُرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ } \* أَ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ آوَى إلِيه أَبويُه وَقَال اللهُ أَسْتَغْفُرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُو ٱلنَّهُ آمنينَ } \* أَ وَرَفَعَ أَبويه عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ سُجَّداً وَقَال وَقَال الدُخُلُواْ مَصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ آمنينَ } \* أَ وَرَفَعَ أَبويه عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ سُجَدًا وَقَال يَأْبَتُ هَــٰذَا تَأُويلُ رُوْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بَيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسَّجْن وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُو مِن بَعْدِ أَن نَزغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِيَ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ }

شرح الكلمات:

{ ولما فصلت العير }: أي خرجت من عريش مصر متوجهة إلى أرض فلسطين.

{ أني لأجد ريح يوسف }: أشتمها لأن الريح حملتها اليه بأمر الله تعالى.

{ لو لا أن تفندون }: أي تسفّهون، لصدقتموني فإني وجدت ريح يوسف.

{ إنك لفي ضلالك القديم }: أي خطإك بإفراطك في حب يوسف.

{ فلما أن جاء البشير }: هو يهودًا الذي حمل إليه القميص الملطخ بالدم الكذب.

{ فارتد بصيراً }: أي رجع بصيراً.

{ سوف استغفر لكم ربي }: أجَّلَ الاستغفار لهم إلى آخر الليل أو إلى ليلة الجمعة.

{ على العرش }: أي السرير.

{ وخروا له سجداً }: أي سجدو له تحية وتعظيماً.

{ من البدو }: أي البادية، بادية الشام.

{ من بعد أن نزع }: أي أفسد.

{ لطيف لما يشاء }: أي لطيف في تدبير لمن يشاء من عباده كما لطف بيوسف.

معنى الآيات:

هذه أو اخر قصة يوسف عليه السلام، إنه بعد أن بعث بقميصه إلى و الده وحمله أخوه يهودا ضمن القافلة المتجهة إلى أرض كنعان، ولما فصلت العير من عريش مصر حملت ريح الصبا ريح يوسف إلى إبيه قال: { إني لأجد ريح يوسف لو لا أن تفدون } أي تسفهون لصدقتموني فإني أجدها فقال الحاضرون مجلسه من

أفارد الأسرة والذين لم يعلموا بخبر يوسف بمصر قالوا له: { إنك لفي ضلالك القديم } أي من خطاك بإفراطك في حب يوسف. واصلت العير سيرها وبعد أيام وصلت وجاء يهودا يحمل القميص فألقاه على وجه يعقوب فاترد بصيراً كما أخبر يوسف إخوته بمصر. وهنا واجه أبناءه بالخطاب الذي أخبر تعالى به في قوله: { قال فاترد بصيراً كما أخبر يوسف إخوته بمصر. وهنا واجه أبناءه بالخطاب الذي أخبر تعالى به في قوله: { قال أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون } أي أعلم من لطف الله وحسن تبديره ورحمته وإفضاله ما لا تعلمون. وهنا طلبوا من الواحدهم أن يعفوا عنهم ويستغفر لهم ربهم فقالوا ما أخبر تعالى به: { قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف استغفر لكم ربي إنه الغفور الرحيم }. أجَّلَ لهم طلب المغفرة إلى ساعة الاستجابة كآخر الليل وقت السحر أو يوم الجمعة. وتنفيذاً لأمر يوسف أخوته بأن يأتوه بأهلهم أجميعن تحملت الأسرة بسائر أفرادها مهاجرين إلى مصر. وكان يوسف وملك مصر وألوف من رجال الدولة وأعيان البلاد في استقبالهم، وكان يوسف قد ضربت له خيمة أو فسطاط، ووصلت المهاجرة إلى مشارف الديار المصرية في استقبالهم، وكان يوسف قد ضربت له خيمة أو فسطاط، ووصلت المهاجرة إلى مشارف الديار المصرية شاء الله آمنين } ولما انتهوا إلى القصر ودخلوا { ورفع } يوسف { أبويه } أمه وأباه { على العرش } سرير الملك { وخروا له سجداً } تحية وتشريفاً. وهنا قال يوسف { يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً } إذ رأى في صباه أن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رآهم له ساجدين.

وقوله { وقد أحسن بي إذ أخرجني الله بنعمه وتذكير للحاضرين بالحادثة والطاف الله تعالى فيها. ومن كرم نفس يوسف وسمو آدابه لم يقل قد أحسن بي إذ أخرجني من الجب فيذكرهم بما يؤلمهم بل قال من من إخوته إلى الشيطان تلطيفاً للجو ومبالغة في إذهاب الهم من نفس إخوته، وختم حديث النعمة في أعظم فرحة { إن ربى لطيف لما يشاء انه هو العليم } أي بخلقه { الحكيم } في تدبيره وصنعه.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- آية عظيمة هي حمل الريح ريح يوسف على مسافات بيعده.

2- آية أخرى هي ارتداد بصر يعقوب بعد العمى بمجرد أن أُلقيَ القميص على وجهه.

3- كرم يعقوب وحسنعفوه وصفحه على أو لاده إذ استغفر لهم ربهم فغفر لهم.

4- مشروعية الخروج خارج المدينة لاستقبال أهل الكمال والفضل كالحجاج مثلا.

5- صدق رؤيا يوسف عليه السلام إذ تمت حرفياً فجلس يوسف على عرشه وخر له أبواه وإخوته ساجدين.

6- قد يتأخر تأويل الرؤيا عشرات السنين إذ تأخرت رؤيا يوسف أربعين سنة.

7- تجليات الألطاف الإلهية والرحمات الربانية في هذه القصة ي مظاهر عجيبة.

{ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فَلِي وَلَيْتِي مَا اللهُ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ }

شرح الكلمات:

{ رب }: أي يا رب خالقي ورازقي ومالك أمري ومعبودي الذي ليس لي معبوده سواه.

{ من الملك }: أي من بعض الملك إذ أصبح ملكاً لمصر فقط.

{ تأويل الأحاديث }: تعبير الرؤا.

{ فاطر السموات والأرض }: أي خالقهما على غير مثال سابق.

{ أنت ولي }: أي متولي أمري في الحياتين الدنيا والآخرة.

معنى الآية الكريمة:

هذا آخر الحديث عن قصة يوسف، إنه بعد أن جمع الله تعالى سمله بكافة أفراد أسرته وفتح عليه من خزائن رحمته ما فتح، وانقلبت الإحراقات: إحراقات الإلقاء في الجب، والبيع رقيقاً بثمن بخس، وفتنة امرأة العزيز، والسجن سبع سنين؛ انقلبت إلى اشراقات ملكاً ودولة، عزاً ورفعة، مالاً وثراء، اجتماعاً ووئاماً، وفوق ذلك العلم اللدنى والوحي الإلهي وتأويل الأحاديث. وبعد أن قبض الله تعالى والده وتاب على إخوته وهيأهم للنبوة ونبأهم. تاقت نفس يوسف إلى الملكوت الأعلى إلى الجيرة الصالحة إلى رفقة الأخيار آبائه الأطهار ابراهيم وإسحق ويعقوب رفع يديه إلى ربه وقال: { رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحادث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين } واستجاب الله تعالى دعاءه فلم يلبث إلا قليلاً حتى وافاه الأجل فارتحل والتحق بأبائه وصالحي إخوانه فسلام عليه وعليهم وعلى كل صالح في الأرض والسماء، وسلا على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

من هداية الآية:

1- مشروعية دعاء الله تعالى والتوسل إليه بأسمائه وصفاته.

2- مشروعية العزوف عن الدنيا والرغبة عنها عند حصولها والتمكن منها.

3- فضل الشوق إلى الله والحنين إلى رفقة الصالحين في الملكوت الأعلى.

4- مشروعية سؤال إن لم يكن لضر أو ملل من العبادة، أو رغبة في الراحة لحديث " لا يسألن أحدكم الموت لضر نزل به " وهو صحيح. ولكن شوقاً إلى الله تعالى والالتحاق بالصالحين. عزوفاً عن هذه الدار وشوقاً إلى الأخرى دار السلام.

{ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوۤاْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ } \* { وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ } أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ } \* { وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ } \* { وَمَا يُؤْمِن \* { وَمَا يُؤْمِن مَنْ آيَة فِي ٱلسَّمَاوَآتِ وَٱلأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ } \* { وَمَا يُؤْمِن أَكْثَرُهُمْ بِٱللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ } أَكْثَرُهُمْ بِٱللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ }

# شرح الكلمات:

{ ذلك }: اشارة إلى ما قص تعالى على رسوله من قصة يوسف وإخوته.

{ من أنباء الغيب }: أي أخبار الغيب.

{ وما كنت لديهم }: أي لدى إخوة يوسف.

{ إِذْ أَجِمَعُوا أَمْرُهُم }: أي اتفقوا على القاء يوسف في غيابة الجب.

{ وهم يمكرون }: أي يحتالون على إخراجه والقائه في الجب.

{ عليه من أجر }: أي على القرآن وإبلاغه من ثواب أي مال.

{ إِن هو إِلا ذكْرٌ }: أي ما هو إلا ذكر أي موعظة يتعظ بها المؤمنون.

#### معنى الآيات:

بعد ما قص تعالى على رسوله بواسطة الوحى قصة يوسف وإخوته وهي من الغيب المحض إذ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا قومه من العرب يعرفون عن هذه الأحداث التاريخية شيئاً، لا سيما وأن بعض هذه الأنباء تم في ظلام الليل وبضعها في ظلام البئر وبعضها وراء الستور، وبعضها في طبقات السجون وبعضها في قصور الملوك وبعضها في الحضر وبعضها في البدو، وبعد تطاول الزمن وتقادم العصور. بعد أن قص ما قص قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: { ذلك من أنباء الغيب } أي من أخبار الغيب { نوحيه إليك } أي نعلمك به بطريق الوحى { وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون } ويؤكد وحيه إليه بذلك فيقول، وما كنت لدى إخوة يوسف في الوقت الذي أجمعوا فيه أمرهم على التخلص من يوسف بأي ثمن وهم يحتالون على إخراجه من بين يدي أبويه ليلقوه في غيابة الجب تخلصاً منه حيث رأوا أنه حجب عنهم وجه أبيهم وذهب بعطفه وحنانه دونهم. وقوله تعالى: { وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين } يخبره تعالى أن الإيمان بك وبما جئت به من الوحى والتوحيد والبعث الآخر مثل هذا القصص كاف في التدليل على صحة نبوتك وعلى وجوب الإيمان بما جئت به وتدعو إليه ومع هذا فأكثر الناس ولو حرصت على إيمانهم ما هم بمؤمنين، ولذلك عوامل من أبرزها أن الإيمان يتعارض مع ما ألفوا من الباطل والشر والفساد، لا سيما شهواتهم وأغراضهم الدنيوية ومن قبل ذلك أن من كتب الله شقاءه لا يؤمن بحال، ولذا فلا تحزن ولا تكرب، وقوله تعالى: { وما تســألهم عليه من أجر } أي على هذا القرآن وإبلاغه إليهم من مال إذ لو كنت سائلهم أجراً على قراءتك عليهم وإبلاغك لهم لكان لك مانعاً من قبول ما تدعوهم إليه، ولكن ما دام ذلك يقدم لهم مجاناً فلا معنى لعدم إيمانهم إلا ما كتب الله من خسر انهم فهم عاملون للوصلول إليه.

وقوله تعالى: { إن هو إلا ذكر للعالمين } أي ما هذا القرآن وما يحمله من هدى ونور وقراءتك له إلا ذكرى أي موعظة يتعظ بها من يسمعها من أهل البصرة والإيمان من العالمين من هيأه الله تعالى للسعادة والكمال، وقوله تعالى: { وكأين من آية في السموات والأرض } أي وكثر من الآيات الدالة على الله وعلى وجوب عبادته وتوحيده فيها في السموات كالشمس والقمر والكواكب والسحب والأمطار، والأرض كالجبال والأنهار والأشجار والمخلوقات المختلفة يمرون عليها صباح مساء وهم معرضون غير ملتقتين إليها ولا متفكرين فيها فلذا هم لا يؤمنون ولا يهتدون.

وقوله تعالى في الآية الأخيرة (106) { وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون } يخبر تعالى رسوله أن من يدعوهم إلى الإيمان به وبما جاء به ما يؤمن أكثرهم بالله رباً خالقاً رازقاً إلا وهم مشركون به أصناماً وأوثانا يعبدونها وهي حقيقة قائمة لو سئل يهودي أو نصراني عن الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للكون لقال الله، ولكن هو به مشرك يعبد معه غيره وكذلك حال المشركين الذين أخبر تعالى عنهم، وكثر من أهل الجهل

فى هذه الآمة القرآنية يدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله وهم مؤمنون بالله وبما جاء به رسوله من التوحيد والبعث والجزاء والشرع.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- تقرير النبوة المحمدية بأصدق برهان وأعظم حجة.

2- بيان حكم الله في الناس وهو أن أكثرهم لا يؤمنون فلا يحزن الداعي و لا يكرب.

3- دعوة الله ينبغي أن تقدم إلى الناس مجّاناً، وأجر الداعي على الله تعالى الذي يدعو إليه.

4- ذم الغفلة وعدم التفكر في الآيات الكونية.

5- بيان حقيقة ثابتة وهي أن غير أهل التوحيد وإن آمنوا بالله رباً خالقاً رازقاً مدبراً أكثرهم يشركون به غيره في بعض صفاته وعباداته.

{ أَفَأَمِنُوۤاْ أَن تَأْتِيهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ } \* { قُل هَــَاذُهِ سَبِيلِيٓ أَدْعُو إِلَىٰ ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعْنِي وَسُبُحَانَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ } \* { وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ أَقْلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَينظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلآخِرَة خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَواا أَفَلاَ تَعْقلُونَ }

# شرح الكلمات:

{ غاشية من عذاب الله }: أي نقمة من نقمه تعالى تغشاهم أي تحوط بهم.

{ بغتة }: فجأة وهم مقيمون على شركهم وكفرهم.

{ هذه سبيلي }: أي دعوتي وطريقتي التي أنا عليها.

{ على بصيرة }: أي على علم يقين مني.

{ وسبحان الله }: أي تنزيهاً لله وتقديساً أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه.

{ من أهل القرى }: من أهل المدن والأمصار لا من أهل البوادي.

{ للذين اتقوا }: أي الله بأداء فرائضه وترك نواهيه.

{ أفلا تعقلون }: أي أفلا يعقل هؤلاء المشركون هذا الذي يتلى عليهم ويبين لهم فيؤمنوا ويوحدوا.

#### معنى الآيات:

ما زال السياق في الدعوة إلى الإِيمان بالوحي الإِلهي والتوحيد والبعث والجزاء وهي أركان الدين العظمى، فقال تعالى:

{ أَفَأَمَنَ هُوَلاء المشركون والذين لا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون }

والذين يمرون بالكثير من آيات الله وهم معرضون. أفأمن هؤلاء { أن تأتيهم غاشية من عذاب الله } أي عقوبة من عذاب تغشاهم وتجللهم بالعذاب الذي لا يطاق { أو تأتيهم الساعة } أي القيامة { بغتة } أي فجأة { وهم لا يشعرون } بوقت مجيئها فتعظم البلية وتشتد عليهم الزرية، وكيف يأمنون وهل يوجد من يؤمنهم غير الله تعالى فما لهم إذا لا يؤمنون ولا يتقون حتى ينجوا مما يتوقع لهم؟ هذا ما دلت عليه الآية الأولى (107) أما الثانية فقد أمر الله تعالى رسوله أن يواصل دعوته دعوة الخير هو والمؤمنون معه فقال: { قل هذه سبيلي } أي قل أيها الرسول للناس هذه طريقتي في دعوتي إلى ربي بأن يؤمن به ويعبد وحده دون سواه. { أدعو إلى الله على بصيرة } أي على علم يقين بمن أدعو إلى الله على بصيرة.

وقوله تعالى: { وسبحان الله } أي وقل سبحان الله أي تنزيهاً له عن أن يكون له شريك أو ولد، وقل كذلك معلنا براءتك من الشرك والمشركين { وما أنا من المشركين }. هذا ما دلت عليه الآية الثانية. أما الآية الثالثة فإن الله تعالى يخبر رسوله بأنه ما أرسل من قبله من الرسل وهم كثر إلا رجالاً أي لا نساء ولا ملائكة { نوحي إليهم من أهل القرى } أي الأمصار والمدن، وهذا إبطال لإنكارهم أن يكون الرسول رجلاً من الناس، وقوله تعالى: { أفلم يسيروا } أي هؤلاء المكذبون من قريش وغيرهم { في الأرض } للاعتبار { فينظروا } كيف كان عاقبة من سبقهم من الأمم كعاد وثمود فإنا أهلكناهم ونجينا أهل الإيمان والتوحيد من بينهم مع رسلهم هذه النجاة ثمرة من ثمرات الإيمان والتقوى، { ولدار الآخرة خير للذين اتقوا } فإنها دار النعيم المقيم والسلامة من الأهات والكبر والهرم والموت والفناء.

وقوله تعالى في نهاية الآية { أفلا تعقلون } يوبخ أولئك المشركين المصرين على التكذيب والشرك على عدم تعقلهم وتفهمهم لما يتلى عليه وما يسمعون من الآيات القرآنية وما يشاهدون من الآيات الكونية.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- التحذير من العقوبات المترتبة على الشرك والمعاصى.

2- تقرير عقيدة البعث الآخر.

3- تعين الدعوة إلى الله تعالى على كل مؤمن تابع للرسول صلى الله عليه وسلم.

4- تعين العلم اليقيني للداعي إلى الله إذ هو البصيرة المذكورة في الآية.

5- وجوب توحيد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته.

-6 الرسالة من خصوصيات الرجال وليس في النساء رسولة.

7- بيان ثمرات التوحيد والتقوى في الدنيا والآخرة.

{ حَتَّىٰ إِذَا ٱسْتَيْأَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوۤاْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذْبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَشَآءُ وَلاَ يُردُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ } \* { لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي ٱلأَلْبَابِ مَا كَانَ حَديثاً يُفْتَرَى وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ }

شرح الكلمات:

{ استيأس الرسل }: أي يئسوا من إيمان قومهم.

{ وظنوا أنهم قد كذبوا }: أي ظن الأمم المرسل إليهم أن الرسل قد أخلفوا ما وعدوا به من النصر.

{ ولا يرد بأسنا }: أي عذابنا الشديد.

{ عن القوم المجرمين }: أي الذين أجرموا على أنفسهم بالشرك والمعاصى وأجرموا على غيرهم بصرفهم عن الإيمان.

{ لقد كان في قصصهم }: أي الرسل عليهم السلام.

{ ما كان حديثاً يفترى }: أي ما كان هذا القرآن حديثاً يختلق.

{ تصديق الذي بين يديه }: أي ما قبله من الكتب الإلهية إذ نزل مصدقاً لها في الإيمان والتوحيد.

#### معنى الآيتين:

ما زال السياق في الدعوة إلى الإيمان والتوحيد بقوله تعالى:

# { وما أرسلنا }

أي ما زال من أرسلنا من رسلنا يدعون إلينا ويواصلون دعوتهم ويتأخر نصرهم حتى يدب اليأس إلى قلوبهم ويظن أتباعهم أنهم قد أخلفوا ما وعدوا به من نصرهم وإهلاك أعدائهم { جاءهم } بعد وجود اليأس نصرنا { فنجي من نشاء و لا يرد بأسنا عن القوم المجرمين }. هذا ما جاء في الآية الأولى { حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء و لا يرد بأسنا عن القوم المجرمين } وهم أهل الشرك و المعاصي.

وقوله تعالى: { لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب } أي كان في قصص الرسل مع أممهم بذكر أخبارهم وتبيان أحوالهم من نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين المكذبين عبرة يعتبر بها المؤمنون فيثبتون على إيمانهم ويواصلون تقواهم لربهم بأداء فرائضه واجتناب نواهيه.

وأولوا الألباب هم أصحاب العقول، وقوله تعالى: { ما كان حديثاً يفترى } أي لم يكن هذا القرآن العظيم بالحديث الذي في إمكان الإنسان أن يكذب ويختلق مثله بحال من الأحوال ولكنه أي القرآن هو { تصديق الذي بين يديه } أي تقدم في النزول عليه كالتوراة والإنجيل فهو مصدق لهما في أصول الإيمان والتوحيد ولا يتنافى معهما وهذا أكبر دليل على أنه وحي إلهي مثلهما، وليس بالكلام المختلق كما يقول المبطلون، وقوله تعالى: { وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون } أي كما هو مصدق لما بين يديه هو أيضاً يفصل كل شيء تحتاج إليه البشرية في دينها المزكي لأنفسها الموجب لها رحمة ربها ورضاه عنها وهدى ينير الطريق فيهدي من الضلالة ورحمة تنال المؤمنين به العاملين به. المطبقين لشرائعه وأحكامه.

هداية الآيات

من هداية الآيات:

1- بيان سنة الله تعالى في تأخر النصر على رسله وعباده المؤمنين زيادة في الإِعداد التمحيص ثم يأتي نصر الله فيعز أولياء الله ويذل أعداءه.

2- التنديد بالإجرام وهو الإفساد للعقائد والأخلاق والشرائع والأحكام.

3- بيان فضل القرآن وما فيه من الهدى والرحمة لمن طلب ذلك منه.

4- المؤمنون باعتبار أنهم أحياء هم الذين ينتفعون بهداية القرآن ورحمته.